

حَقَّفه وخرَّجاُ جَادِيْه اُ**بُواہِ حَاق ا**لحوین**ی لاُثری** "عَفا الله عنه"

الناشِد واراللتاب والعربي

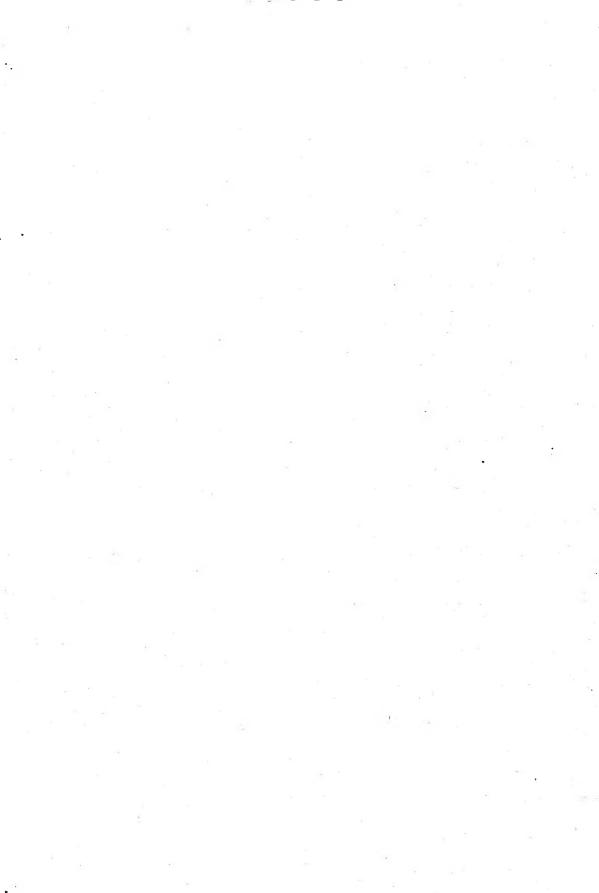

جَمِيْع المعود تَحْفونَاة لِدَار الحِكَمَّابُ العَمَّلِيَة سَيرُوت الطبعَكة الأولى الطبعَكة الأولى

وارالكتاب شاعري

فيسرَدان - ببنَ اية يَنْلِث بِيرِ بُلوس - الطَابِق الشَّامِن تلفون : ١٥ - ١١٠/٨٠٠٨١ ميرت - لبنان تلفاكس ١٦ - ١٦ ميروت - لبنان



## بِسُــِ أِللَّهِ ٱلرَّحْرُ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله تعالى نحمده، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئآت أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا فُضِلَ له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد. . .

فإن أصدق الحديث كتابُ الله تعالى، وأحسن الهدي هـدي محمدٍ هِنَّهُ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بـدعةً، وكـل بدعـة ضلالـة، وكل ضـلالة في النار.

\* \* \*

فهذا كتاب الصمت وأدب اللّسان، للإمام، الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا رحمه اللّه، أقدمه لقراء العربية، وهو من الكتب النفيسة في موضوعه، وكنت قد أزمعت تحقيقه وإخراجه للناس منذ أمدٍ بعيد بعدما توفرت لدي نسختان خطيتان له، ثم مضت الأيام ولم أعمل فيه شيئاً، ولكني نسخته ، وجعلت أعلق على أحاديثه وآثاره تعليقاتٍ خفيفةً من رأس القلم كلما وجدت شيئاً يتعلق بالكتاب.

ثم يسر لي فبدأت في تحقيق الكتاب، ولم أقطع فيه شوطاً طويلاً حتى وصلتني نسخة من تحقيق كتاب الصمت للأخ نجم عبد الرحمٰن خلف، وأخذ به درجة الدكتوراه \_ الحلقة الثالثة بدرجة حسن جداً من الكلية الزيتونية بتونس، فكدت أن أحجم عن تكميل عملي لولا أنني تعاقدت عليه، ووعدت به من قبل

وكنت أنظر في عمل الأخ نجم الفينة بعد الفينة، فكنتُ أجدُ فيه أخطاء منكرة، وعظائم، حتى جرني ذلك إلى إعادة النظر في كتابه فرأيت فيه أهوالاً وأوابد كثيرة، فعلمت أنني لم أكن على صوابٍ في مجرد تفكيري في الإحجام عن إخراج الكتاب.

ومما جعلني أتعاظم هذه الأخطاء أنها \_ أولًا \_ كثيرةً جداً.

ثانياً: أنني كنتُ أحسن الظن بالأخ المذكور قبل صدور هذا الكتاب، وكنت أتصور أنه ممن يفهمون فيه شيئاً، فبدا لي غير ذلك.

ثالثاً: أنه يوضح لنا قيمة بعض رسائل الدكتوراه وغيرها، وأنها لا تـدل على علم ولا تحصيل كما سأشير إلى ذلك.

وقد خطر لي \_ إحساناً للظن بالأخ المذكور \_ أنه أعطى بعض الناس شيئاً من المال نظير أن يعمل له الكتاب كما هو كائنٌ في بعض الذين يحققون رسائل للدكتوراه.

وإن ثبت أن هذا الخاطر لا أصل لـه من الصحة، فيبقى الشيءُ الآخر وهو أشد وأنكى، وهو أن صاحبنا لا يعرف شيئاً في هذا العلم.

وقد تعقبتُهُ في كثير من أخطائه، ولم أتفرغ لنقدها كلّها، فإن هذا شيء يطول، وقد اشتدت لهجتي معه في بعض المواطن، لأن خطأه فيها كان فادحاً، مع أنه ليس من عادتي في المحاورات العلمية أن أشدد اللهجة مع أحد، ولكن عزّ عليّ جدّاً أن يصير الرجل «دكتوراً»!! في علم الحديث وهو لا يعرف كيف يصحح إسناداً أو يُضعفه، وأنا أعرف بعض الدكاترة في كلّية أصول الدين كان يصحح إسناداً أو يُضعفه، وأنا أعرف بعض الدكاترة في كلّية أصول الدين كان أثناء تحضيره لرسالته ـ لا يعرف كيف يحكم على الإسناد بالصحة، وأشهد بالله أنه قال لي يوماً: أنا حائر في كيفية الحكم على الإسناد بالصحة، أفلا أقول: «رجاله ثقات» وبهذا لا أقع في خطأ التصحيح؟!! ثم يخرج هؤلاء علينا يصححون الضعيف والموضوع، ويضعفون الصحيح، ويتصورون أنهم يفهمون شيئاً، فإذا ناقشت أحدهم استعظم ذلك منك ولست دكتوراً مثله.

والأدهى من ذلك أنهم يمكنون من أجهزة الإعلام، فينشرون فيها هذا الذي

ألمحت إليه، ويصير الإصلاح بعدها في غاية المشقة.

ولو أن الأخ المذكور وقع في خطأ أو خطئين، أو حتى في عشرة أخطاء لكان الأمر هيناً، فكلنا يخطىء، ولكن تجاوزت أخطاؤه كل تصور كما سألمح إلى بعضها، وبقيتها في مواضعها من الكتاب فأكثر أخطائه في معرفة الدواة، فقد تبين لي أن الأخ المذكور لا يحسن البحث في كتب الرجال، فينسب الراوي خطأ، وهذا وقع كثيراً منه.

## ومن أمثلة ذلك:

١ - في الحديث رقم (٢٣): «... عاصم، عن أبي وائل» فقال:
«عاصم هو ابن سليمان الأحول»، وهذا خطأ، إنما هو عاصم بن بهدلة لأمور
ذكرتها تحت الرقم المذكور.

٢ - في الحديث (٢٩) قال ابن أبي الدنيا: «حدثنا عليَّ بن الجعد، أخبرنا النضر بن إسماعيل، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر...» فقال: «ابن أبي ليلى هو عبد الرحمن الأنصاري، المدني ثم الكوفي، ثقة من الثانية، اختلف في سماعه من عمر ـ يعني ابن الخطاب ـ».

قُلْتُ: وهذا خطأ فادح جدّاً يريك مدى صدق ما قلت، فكيف يصحُّ في عقل عاقل أن النضر بن إسماعيل ـ شيخ الإمام أحمد ـ والذي توفي سنة (٢٨٢)، يمكن له أن يروي عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى الذي توفي سنة (٨٦) هـ؟!.

ثم ابن أبي ليلى التابعي الذي اختلف في سماعه عن عمر، كيف ينحدر فيروي عن مثل أبي الزبير، عن جابر؟! هذا يحتاج إلى دليل نقلي، فدُلَّني عليه يا صاحبي إن كان بوسعك!! وإنما ابن أبي ليلى، هو محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى كما وضحته بالرقم المذكور.

٣- في الحديث (٣٥): «... عبد الله بن محمد الأنصاري، عن الأوزاعي» فقال: «عبد الله بن محمد الأنصاري له حديث الأذان، مختلف في إسناده مقبول...».

وهذا خطأ، صوابه أنه عبد الله بن محمد ابن سعد الأنصاري كما نسبه المزي في ترجمة خلف بن تميم.

٤ - في الحديث (٧٦) «. ي. الأعمش عن صالح بن حيان. . . ».

فقال: «وصالح بن حيان اثنان، أولهما صالح بن حيان. . . ثقة، وآخرهما صالح بن حيان القرشي ضعيف. . . » ثم رجح أنه الضعيف.

قُلْتُ: ولماذا لم ترجح أنه الثقة؟! وأين أدلتك على هذا أو ذاك، مع أن الصواب أنه لا هذا ولا ذاك، وإنما تصحف الاسم عليه، وصوابه: «صالح بن خباب ـ بخاء ثم موحدة ـ كما ذكرته في الرقم المذكور.

٥ - في الحديث (٧٧) «... ابن عليه، عن الليث، عن عطاء...، قال: «رجاله رجال الصحيح»!!.

قُلْتُ: وهذا على اعتبار أن الليث هو ابن سعد المصري، وهذا خطأ، وإنما هـو ليث بن أبي سليمة، ولم يـرو ابن علية عن الأول إنمـا روي عن الثاني، وإن كانا جميعاً رويا عن عطاء بن أبي رباح.

٦ - في الحديث (٨٤) «. . . قرة بن عيسى، عن هارون البربريّ».

قال: «هارون بن إبراهيم الأهوازي الثقفي أبو محمد ثقة»!!.

قُلْتُ: وهذا خطأ طريف، بل هو هارون بن أبي إبراهيم البربري المترجم في «الجرح والتعديل» (٩٦/٢/٤).

٧ - في رقم (١٢٢): «... ثابت الثمالي، عن أبي جعفر» قال: أبو جعفر هو القارىء المدني المخزومي... إلخ».

قُلْتُ: وهذا خطأ، والصواب أنه أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب كما في «تهذيب الكمال» للمزي (ج ١/لوحة ١٧١).

٨ - في رقم (١٣٠) «... سليمان بن موسى قال: قال أبو الدرداء» قال: إسنادُهُ صحيح»!!.

قُلْتُ: كيف هذا؟! وسليمان بن موسى لم يدرك أبا الدرداء فإنه توفي قديماً في خلافة عثمان.

٩ \_ الحديث رقم (١٣٩): «... عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة».

قال: «وعبد الله بن سعيد هو ابن جبير ثقة فاضل»، وعليه قال: «رجاله رجال الصحيح».

قُلْتُ: وهذا في غاية الطرافة، فعبد الله بن سعيد هو المقبري وهو متروك.

ووقع المسكين في نفس الخطيئة في الحديث رقم (١٧٣) وهـو حـديث «الربا سبعون حوباً أيسرها كنكاح الرجل أمه...».

فزعم المسكين أن: «إسناده صحيح» بناءً على أن عبد الله بن سعيد هو ابنُ جبير، والواقع أنه عبد الله بن سعيد المقبري المتروك. والحديث عندي باطل كما حققته في «غوث المكدود» رقم (٦٤٧) وهو مطبوعً.

١٠ - الحديث رقم (١٤٣): «... أبو بكر بن أبي مريم، عن حريث بن عمرو...» قال: «أبو بكر بن أبي مريم هو عبد الله بن أبي مريم، صولى بني ساعدة المدنى، مقبول...».

قُلْتُ: وهو غلطٌ ظاهر، وهو أبـو بكر بن عبـد الله بن أبي مريم المتـرجم له في «الكني»، وهذا بخلاف من ذكرت. والله أعلم.

۱۱ ـ رقم (۱٤٤) «... ليث عن مجاهد».

قال: رجاله رجال الصحيح!!.

قُلْتُ: كلا، وليث هو ابن سليم، وأنا أعلم أنك قلت ذلك على اعتبار أن ليثاً، هو ابن سعد كما هو واضحٌ من فهرس الرجال الذي صنعته في آخر الكتاب وله مثل هذه الخطيئة أو أشد وانظر رقم (١٥٩، ١٨٠، ٢٦١).

۱۲ \_ الحديث رقم (١٤٥)، قال: «إسناده صحيح».

قُلْتُ: وهذا خطأ فاضح، وأنظر كلامنا بالرقم المذكور.

۱۳ ـ ورقم (۱۵٦): «صالح بن مسلم قال: قال عامر...».

قال: وصالح بن مسلم بن رومان وقد ينسب لجده ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم مجهول وضعّفه الأزدي. . . وإسناده حسن.

قُلْتُ: أما صالح بن مسلم فهو البكري المترجم في «الجرح والتعديل» (١٣/١/٢) وليس الذي ذكرت. ثم على فرض أن قولك هو الصحيح كيف يكون الإسناد حسناً وفيه رجل جهّله أبو حاتم الرازي وضعّفه الأزدي، وإنما وثقه ابن حبان وحده؟!.

١٤ ـ الحديث (١٦٤): «... عباد بن كثير عن الجريريّ...».

قال: «عباد بن كثير هو الرملي».

قُلْتُ: ليس هو الرملي، بل هو الثقفي، وقـد روى ابن حبان هـذا الحديث في «المجروحين» (١٦٨/٢) في ترجمة الثقفي دون الرمليّ.

١٥ - الحديث (١٧٥) «. . . أبو مجاهد، عن ثابت البناني».

قال: «وأبو مجاهد هو سعد الطائي لا بأس به من السادسة».

قُلْتُ: وهذا جهلٌ عريض، وأبو مجاهد هـو عبد الله بن كيسان وهو منكـر الحديث كما قال البخاري .

١٦ - في رقم (١٩٥): «حدثني عبد الله بن أبي بدر، أخبرنا. . . ».

قال: «رجاله رجال الصحيح»!!.

قُلْتُ: كيف هذا، وعبد الله بن أبي بدر لم يخرج لـه أحد الستـة أصلاً، ثم هو لا يعرف بجرح ولا تعديل»؟!!.

۱۷ ـ في الحديث (۲۰۸): «... أبو معاوية قال: ذكر الشيباني، عن حسان بن مخارق».

قال: «والشيباني هو محمد بن الحسن أبو عبد الله مولى الشيبانيين الكوفي الإمام الفقيه، صاحب أبي حنيفة».

قُلْتُ: وهذا جهلٌ فاضحٌ، كيف يكون الشيباني الواقع في الإسناد هو محمد ابن الحسن؟!! إنما هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني كما وقع في رواية الطبريّ.

١٨ - في رقم (٢١١): «حسين بن محمد عن المسعودي».

قال: «رجاله ثقات، والمسعودي اختلط بأخرة فلا أدري أسمع منه حسين

ابن محمد قبل اختلاطه أم لا؟! . . . إلخ،

قُلْتُ: آلآن؟!! فإن كان كذلك فلم صححت أو حسنت الأسانيد التي رواها المسعودي وكل من روى عنه فيها كان بعد الاختلاط. وانـظر الأرقـام (١٤٥، ٢٧٩، ٣٣٠، ٣٦٨).

۱۹ ـ رقم (۲۶۱): «... ليث عن عبد الملك، عن أنس...».

قال «عبد الملك هو بن حبيب الأزدي أو الكندي أبو عمران الجوني».

قُلْتُ: هذا خطأ، بل هو عبد الملك بن أبي بشير كما في ترجمة ليث بن أبي سليم من «تهذيب الكمال» (ج ٣/لوحة ١١٥٥).

٢٠ ـ رقم (٢٨٠): «... عن أبي إسحق، غن غريب الهمداني» قال:
«في الأصل: عريب بعين مهملة وهو تصحيف... والتصويب: (أنه) غريب
ابن عبدالواحد الهمداني. قال ابن الجوزي: مجهول».

قُلْتُ: هذا تسرعٌ منك، قُلْتَهُ بغير أدنى بحث. فإن مشل هذا الباب يفصل فيه بالرجوع إلى كتبه مثل «تبصير المنتبه» وأصله وكان من نتيجة ذلك أنه حكم على الصواب بأنه الخطأ، والخطأ بأنه الصواب.

فالصواب أنه عريب - بالعين المهملة - ابن حميد بن عمار، وعنه أبو إسحاق السبيعي كما في «التبصير» (ص ٩٤٣) وكذا ضبطه الحافظ في «الفتح» (١٧٠/١٣).

ثم عظيمة أخرى وهي قوله في دفع جهالة «عريب، أو غريب على حد زعمه \_ قال: «ومن أين تأتيه الجهالة وقد روى عنه الإمام الثقة المكثر الفقيه أبو إسحق السبيعي»؟!.

فأنا أعرض قول هذا على أقبل الناس شأناً في هذا العلم، فسيحكم عليه بالخطأ. ثم تراه أخذ يُضخم في أبي إسحق السبيعي \_ وهو عندنا كذلك \_ فقدم له بعدة ألقاب يظن أنه يستطيع بها أن ينف جهالة عين عريبٍ هذا. وقد ناقشته في رقم (٢٨٧).

٢١ \_ في رقم (٢٢٧): «قال ابن أبي الدنيا: وبلغني عن أحمد بن عمران الأخنس...».

فقال: «إسناده حسن، وأحمد بن عمران وثقه جماعة وضعّفه آخرون». قُلْتُ: أما أحمد بن عمران، فقال البخاريّ يتكلمون فيه.

وقال أبو زرعة: تركوه. وقال الذهبيُّ في «الميزان»: «تركه أبو حاتم».

ولم أقف على من وثقه، فضلاً عن أن يوثقه جماعه فمن أين لك هذا؟!. ٢٢ ـ في الحديث رقم (٢٨٤): «سماك بن حرب، عن أبي صالح، عن أم هانيء...».

قال: وإسناده حسن».

قُلْتُ: إنما حسنه لاعتبار آخر. وقد نظرت في فهـرس الرجـال الذي عقـده في آخـر الكتاب، فـوجدتـه قال (ص ٢٥٧) أن أبـا صالح الواقـع في السند هـو ذكوان. وهذا خطأ جسيم لأن أبا صالح الـواقع في هـذا السند هـو باذام مـولى أم هانيء وفوق ذلك هو ضعيفُ؟!!.

فأنظر كيف تردي الغفلة صاحبها؟!!.

۲۳ - في رقم (۲۹۷) ه. . . حدثنا ابن عون، صاحب القرب، عن مالك ابن دينار . . . ».

قال «في، «ظ»: أبو عون، وكلاهما صحيح (يعني أبو عون، وابن عـون). وهو جعفر بن عون أبو عون القرشي».

قَلْتُ: وهذا خطأ، والصواب: «أبو عون» وهو الحكم بن سنان وهو الموصوف بـ «صاحب القرب» دون جعفر بن عون، ثم الحكم بن سنان ضعّفه المجمهور.

۲۶ - في رقم (۳۰۹): «... حسن بن صالح، عن سماك، عن عكرمة...».

قال: «سماك هو ابن الوليد الحنفي أبو زميل...».

قُلْتُ: كيف أيها العاقل؟! وسماك هو ابن حربٍ من غير شك.

٢٥ - في رقم (٣١١) «... شريك، عن أبي سنان، قال...» فقسال: «إسناده صحيح»!!.

قُلْتُ: كيف، وشريك النخعي سيىء الحفظ، ثم قال المسكين: «وأبو سنان

هو سعيد بن سنان البرجمي!! وهو خطأ أيضاً بل هو ضرار بن عمرو الكوفي.

٢٦ - في رقم (٣١٠): د . . . عبد الملك عن عطاء . . . .

فقال المسكين: «عبد الملك هو ابن أبي بشير». وهذا خطأ أيضاً، بل هو عبد الملك بن أبي سليمان.

۲۷ - في رقم (٣٢٩): «... عبسد الله بن المبارك، أخبسونا محمسد بن مسلم...».

قال المسكين: «محمد بن مسلم هو أبو الزبير المكيّ،.

قُلْتُ: فليضحك العقلاء من مثل هذا الخطأ الفادح!!.

فعبد الله بن المبارك لم يدرك أبا الزبير يقيناً، يعلمه من شم رائحة البحث في الكتب، إنما محمد بن مسلم هو الطائفي وهو الذي لحقه ابن المبارك وروي عنه.

٢٨ ـ الحديث رقم (٣٣٤): «... ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن أبي سلمة...».

قال: «أبو النضر هو إسحق بن إبراهيم الدمشقي»!!.

قُلْتُ: هذا جهل له قرون! كيف أيها العاقبل يمكن لإسحاق بن إبراهيم أن يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن، وقد ولد إسحق سنة (١٤١) هـ، ومات أبو سلمة سنة (١٠٤) على أبعد تقدير، فيكون أبو سلمة مات قبل مولد إسحق بن إبراهيم الفراديس بنحو (١٣٧) سنة، أما تعقل؟! هداك الله. وأبو النضر هو سالم ابن أبي أمية.

٢٩ - في رقم (٣٤١): «... معمر قال: قال الأحنف بن قيس...» قال المسكين: «إسناده صحيح»!!.

قُلْتُ: كيف أيها العاقبل ومعمر بن راشد لم يدرك الأحنف بن قيس، فبإنه ولد بعد وفاة الأحنف بـ «١٩) سنة؟!!.

٣٠ ـ في رقم (٣٦٧): «... يحيى بن سعيد عن مسعر. . . ١٠.

قال: «يحيى بن سعيد هو ابن أبان الأموى . . . ».

قُلْتُ: وهذا خطأ، وصوابه: يحيى بن سعيد القطان.

٣١ ـ في الحديث (٣٨٢): «... علي بن مجاهد الكابلي، أخبرنا الجعد...».

قال: «الجعد أظنه ابن دينار».

قُلْتُ: كلا، بل هـو الجعد بن أبي الجعـد المصري كمـا وقع في «تهـذيب الكمال» (ج ٢/لوحة ٩٩٠) في شيوخ علي بن مجاهد.

٣٢ \_ رقم (٣٩٥): «... الحكم قال: قال ابن عمر...» قال المسكين: «إسناده صحيح»!!.

قُلْتُ: هذا خطأ، فالحكم بن عتيبة لم يدرك ابن عمر لا شك في ذلك. ثم رأيتك في رقم (٦٦٦) في نفس الإسناد ضعفته بالانقطاع. فكم أنت متناقض.

٣٣ في الحديث رقم (٤١١): «... الحسن عن أبي بكرة مرفوعاً: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله وقمته».

قال: «حديث صحيح»!!.

قُلْتُ: بل ضعيف، وأين عنعنة الحسن؟

٣٤ ـ في رقم (٤٣٢): «... مرزوق الموصلي، قال: قال لي خليد بن دعلج...».

قال: «إسناده ضعيف جدّاً».

قُلْتُ: بل ضعيف فقط، وإنما ضعّفته جدّاً لأن خليـد بن دعلج مجمع على تضعيفه كما ذكرت، فأقول لك: وهل خليد يروي شيئاً حتى تضعف الإسناد جدّاً من أجله؟! إنما هو قال قولاً، فالصواب أن ينظر في الإسناد إليه.

٣٥ ـ رقم (٤٥٨): «... هارون بن رئاب قال: لما حضرت عبد الله بن عمرو الوفاة...».

قال المسكين: «إسناده صحيح»!!.

قُلْتُ: كيف هذا، وهارون لم يدرك عبد الله بن عمرو كما قال الذهبيَّ؟!.

٣٦ - في رقم (٤٦١): «... حدثنا عبد ربه القصاب قال: واعدت محمد ابن سيرين...».

قال: «عبد ربه القصاب لم أعرفه.

قُلْتُ: هو معروف، ومترجم في «الجرح والتعديل» (٤٣/١/٣ ـ ٤٣) ونقـل توثيقه عن ابن معين.

٣٧ ـ في الحديث (٤٧٩) قال ابن أبي الدنيا: «حدثني أبو محمد عبد الله ابن أيوب المخرميّ . . . ».

قال المسكين: «عبد الله بن أيوب هو الضرير المعروف بالقربي البصري . . . قال الدارقطني: متروك».

قُلْتُ: هذا خطأطريف، وليس هو بـل هو المتـرجم من «الجرح والتعـديل» (١١/٢/٢) والذي قال فيه ابن أبي حاتم: صدوق.

٣٨ ـ الحديث رقم (٤٨٢): «... سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة...». قال المسكين: «وسهيل هو ابن أبي صالح».

قُلْتُ: وهو خطأ ناتج عن سقط، والصواب: «أبو سهيل» وهو نافع بن مالك كما وقع في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما والعجيب أن هذا الأخ خرج الحديث من الصحيحين وغيرهما أما نظر إلى السند عندهم وهو ينقل؟!.

٣٩ - رقم (٤٩٠): «... عبد العزيز بن عبد الله العامري، حدثنا إبراهيم ابن سعد...».

قال المسكين: «عبد العزيز بن عبد الله العامريّ هو القرشي البلاذري، كان يرمى بالكذب...».

قُلْتُ: وهذا غلط شنيعُ بل هو عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي وهو ثقة حجة.

٤٠ ـ رقم (٥٦١): «... عبد الله بن المسيب، عن الضحاك...» قال: «إسناده صحيح».

قُلْتُ: كيف، وعبد الله بن المسيب لم يوثقه سوى ابن حبان؟!.

٤١ - رقم (٦٢١): «... إسحق بن سليمان الرازي، قال: سمعت أبا
جعفر يذكر عن الربيع بن أنس».

قال المسكين: وأبو جعفر هو الباقر الإمام».

قُلْتُ: فانظر إلى هذا الخطأ ما أصعبه، والصواب أنه أبو جعفر الـرازي... فللّه الأمر من قبل ومن بعد.

٤١ - رقم (٦٣١): ٤٠.. عمران بن الجعد قال: قال ابن مسعود، قال المسكين: «وعمران بن الجعد أخسو إبراهيم بن الجعد الجعفي أصلهما من الكوفة...».

قُلْتُ: وهذا خطأ، بل هو عمران بن أبي الجعد، وانظر «الجرح والتعديل» (٢٩٥/١/٣).

٤٢ ـ رقم (٦٣٧): «... هلال أبو أيوب الصيرفي، قال: سألتُ طلحة بن مصرف...».

قال المسكين: «هلال هو أبن أبي ، حميد أو ابن مقلاص، أو ابن عبد الله الجهنى الوزان...».

قُلْتُ: وهـذا خـطأ أيضاً بـل هـو هـلال بن أيـوب الصيـرفـي المتـرجم في «الجرح والتعديل» (٧٥/٢/٤).

٤٣ ـ في رقم (٦٤٤) قبال ابن أبي البدنيا: «حبدثني هبازون بن سفيان، حدثني عباد بن يزيد أبو عبد الله المعابد...».

قال المسكين: «عباد بن يزيد هو الكوفي، مجهول من الثالثة...».

قُلْتُ: هذا خطأ شنيع، ومستحيلُ أن يكُون هو، وهـل شيخ ابن أبي الـدنيا يروي عن رجل من «الثالثة» وانظر تعليقنا على هذه الخطيئة برقم (٦٤٠).

٤٤ - فِي رقم (٣٤٨) قال ابن أبي الدنيا: «حدثني محمد بن الحسين، حدثني يوسف بن الحكم...».

قال المسكين: «يوسف بن الحكم هـو ابن أبي عقيل الثقفي والـد الحجاج الأمير. من الثالثة . . . » .

قُلْتُ: وهذا الخطأ كسلبقه، تستحق عليه التعزيو.

هل يعقل أن يروي البرجلاني شيخ ابن أبي الـدنيا عن والـد الحجاج بن يوسف الثقفي الذي روى عن بعض الصحابة؟!.

أما تعقل؟! هداك الله.

المرقيم (٦٥٥): «... عن أبي ينزيد النرقي، عن فضيل بن عياض...».

قال: «أبو يزيد الرقى لم أعرفه».

قَلْتُ: بل هو معروف، واسمه فيض بن إسحق، وكان خادم الفضيل بن عياض.

٤٦ \_ رقم (٢٥٦): «... علي بن بكار، قال: قال عمر بن عبد العزيز...».

قال المسكين: «إسنادُهُ صحيح»؟!.

قُلْتُ: كلا، وعلى بن بكار لم يدرك عمر بن عبد العزيز.

٤٧ ـ في رقم (٧١٣): «... أبو هلال، عن بكرٍ قال» قال: «بكر لم أعرفه».

قُلْتُ: هو بكر بن عبد الله المزني، كما في ترجمة محمد بن سليم من «تهذيب الكمال» للمزيّ.

قُلْتُ: فما ذكرتُهُ الآن إنما هو مجرد أمثلةٍ تصور لك هل يستحق صاحب الكتاب أن ينال شيئاً في هذا العلم أم لا؟! ولو راجعت كتابي لرأيت أكثر مما ذكرته، مع أنني أعرضت عن أن أتعقبه في كل هفواته وهناك أخطاء أخرى غير النمط الذي تقدم.

## 🔵 \_ منها :

٤٩ ـ أنه سريع التخطئة بدون بحثٍ ولا روية، ففي رقم (١٧): «٠٠٠ عطاء البزاز، عن أنس».

فقال: «وقع في المطبوعة من كتاب الزهد ـ يعني لأحمد ـ: «ابن عون، عن

عطاء الواسطى، وهو خطأ، والصواب عطاء البزاز» أ. هـ.

قُلْتُ: كذا قال: وما هو بخطأ إنما هو تسرعٌ منك وعطاء البزاز كان من أهل واسط الذين رووا عن أنس كما قال بحشل في «تاريخ واسط» (ص ـ ٦٠).

٥٠ - في رقم (٥٥٨): «... حدثنا سيار بن الحكم...» قال: «من «ظ»: بشار، وهو تصحيف».

قُلْتُ: كلا، بل الصوابُ أنه بشار بن الحكم أبو بدر، وما ذكرته هو التصحيف. وقد ذكر ذلك الذهبي في «الميزان». في ترجمة بشار، وساق له الحديث الذي أورده المصنف.

• ـ ومنها عدم انعامه النظر في البحث.

٥١ - في رقم (٧٥): «... الأعمش، عن شهر بن عطية» قال: «رجاله ثقات ما خلا شهر بن عطية فلم أعرفه».

قُلْتُ: الصواب أنه شمر بن عطية، يروي عنه الأعمش لكنه لم يدرك سلمان.

## ومنها خطؤه في الترجيح.

٥٢ - في رقم (٣١): «... سفيان، عن أبي الأغر...».

قال: «أبو الأغر، لم أقف عليه ولربما يكون أبيض بن الأغر الشمالي».

قُلْتُ: ليس هو، بل الإسم مصحف، وصوابه: «الأغـر» وهو ابن الصبـاح ـ وانظر تعليقنا بذات الرقم.

٥٣ ـ ومن ذلك رقم (٣٢): «... جرير، عن أبي حيان التيمي...» قال: «أبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان الكوفى...».

قُلْتُ: هذا خطأ، وصوابه يزيد بن حنان التيميِّ. وانظر تعليقنا بذات الرقم.

● ـ ومنها خطؤه في التخريج، وهذا الباب قد أكثر فيها صاحبنا المذكور من الخطيئات، فمن ذلك:

٥٤ - يعزو الحديث إلى غير مخرجه الحقيقي، فيقول: «أخرجه أحمد في

«الزهد» ويكون الحديث من زوائد عبد الله على الزهد».

وانظر الأرقام (٢، ١٤، ٣٥، ٦٢، ١٢٥، ٢٧٦، ٣٩٥).

ومنها أن يعزو الحديث إلى حديث آخر تماماً، وقد وقعت منه هذه الخطيئة بصورة فاضحة، ومن ذلك:

٥٥ ـ في رقم (١١٠) روى ابن أبي الدنيا حديثاً عن كعب بن عجرة... فقال المسكين: «أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٧٤٤)».

قُلْتُ: أما الحديث الذي رواه عبد الرزاق بهذا الـرقم فهو حـديث كعب بن مالك الطويل الذي استغرق عدة صفحات، وهو في تخلفه عن غزوة تبوك.

ومنها أن يقول: «أخرجه فلان وفلان من طريق المصنف».

ويكون من أشار إلى ذكره إنما أخرجه عن صحابيٌّ آخر من ذلك:

٥٦ - في رقم (١٧٦) أخرج ابن أبي الدنيا حديث جابر بن عبد الله في الرجلين اللذين يعذبان في قبرهما.

فقال المسكين: «أخرجه البخاريّ (١/ ٦٠ ـ ٦١)... عن جابر بن عبد الله مثله، وفيه زيادة».

قُلْتُ: ولم يخرجه البخاري في هذا الموضع ولا في غيره من حديث جابس إنما من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.

وله أخطاء أخرى. في التخريج، وانظر قم (٦٢) وغير ذلك.

وأحياناً يقول: «أخرجه فلان وفلان من طريق آخر، مع أنه نفس طريق المصنف وانظر رقم (٦٣٦).

ثم تحقيق الكتاب رغم الجهد الذي بذله فقد وقع سقط في كثير من الأحاديث من ذلك الأرقام (٤١٣، ١٦٥، ٤٨١، ٤٨١، ٢٤٥، ٢٤٦، ١٦٥، ٢٥٠).

وهناك أشياء أخرى من هذا النمط وقعت في الأسمانيد لكن احتمال الخطأ المطبعي فيها وارد، لذلك لم أعول عليها والله أعلم.

بعد هذا السرد السريع للأخطاء التي وقع فيها الأخ نجم عبد الرحمن خلف

في كتلبه اسأل سؤالاً: هل استاذه الذي أشرف على الرسالة، طالعها مطالعة متدبرٍ متيقظ، أم أنه لم ينظر إليها؟!.

والجواب بواحدة منهما طامَّة من الطامَّات، فإما أستـاذه جاهـلَّ بهذا العلم، أو أنـه لا يتقي الله فيعطي درجـة الدكتـوراه ـ بأي حلقـة ـ لأي مخلوق يقـدم على تحقيق كتاب. . . ! ! .

فالمشتكى لله تعالى وحده من ضيعة هذا العلم على موائد من لا يتعلمونـه تديُّناً. . .

وقد علم الله أنني ما قصدت إلا الذبُّ عن هذا العلم الغريب الذي ما عاد يحسنه إلا نفر قليل في العالم الاسلاميّ مع أنه أولى العلوم بالعناية والاهتمام.

ثم شيء آخر، وهو أنني كنتُ أحقق الكتاب أولاً من نسخة دار الكتب المصرية، فبعد أن رقمت الكتاب كله وبدأت العمل وجدت أحاديث في نسخة الظاهرية ساقطة من نسخة دار الكتب، فلم أعطها رقماً جديداً، إنما اتبعتها رقماً سابقاً كأن أقول (٢/٨٤) مثلاً، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لأعطيتها رقماً حديداً.

ثم شيء أخير، وهو أنه قد حدث لي في إخراج كتاب الصمت أحداث عاقتني دون التعليق المستفيض على الكتاب وليس كل ما يعلم يقال: فأرجو أن أكون قد خدمت الكتاب مع تقصيري في بعض المواضع.

والله اسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه ولا يجعل لأحدٍ فيه شيئاً، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبي ونعم الوكيل.

كتبه راجي عفو ربه الغفور **اُبُواسِحَاقِ لحُوينِي** *لأثري* **عامله الله بلطفه الخفي** 



حرداد

مذكرة وكالأن عبدالوجمن إخوا بومحركمة بمكثرا دعداته ان س وافا ارا دها حرّ كرّ الحاهلدا فعالما كذاركما -لنه الكاولج يا عدالهما عصر فركير عن لاوزاع والا دايخه وحداددا ذا تعطي في لم بنكلم فنيل له في لكرفعًا للمالاً عدد عدا عدا سعدى غي زبر ما كاشا أبودا و والميالي عالم عود يع تعبر ميلم عرلهارو

الورقة رقم (٧١) من المخطوط

الران عدم ها شركال الدركي من الرزان عال يسترس ومعوا فرنه من والعلصناء الله المعدالد عالم والمعتاهم منبه يقول الى وطرز في كلي آلها، وحق على كالدال منه تاريع ساعات اعدياجي والمعاقبة منيه وساعة بخابها مزنن وبالاته ما كالديخاران لاما هذه أل عُقْعِولُ لهذه ألَّ عاب واستى اللَّاور ونفل المعدد وعلى لعا فلان كون عارى سرماند مُسكان شاند مغلا عايث نه - ف محدث مصورة لا محريك غرين معدة لا محرين احراف نالؤش الم حعوز عن معد عن درائر عربيدا للدم يوره فالكال مسعود المسافي كاس ورامه وديك والأنكائير و المسعدان والماري يدخال في مديد

الورقة الأخيرة من مخطوطة دار الكتب، ولا علاقة لها بكتاب الصمت، ويبدو أنها مقحمة من كتاب آخر لم يظهر لي موضوعه ولا عنوانه، غير أنه بالأسانيد كما هو ظاهر...



لوحة الجزء الأول من نسخة الظاهرية وعليها سند الكتاب

أول الجزء الأول من نسخة الظاهرية

لوحة الجزء الثاني من نسخة الظاهرية

والنجد بوبرن السير العالج العصل المراحين المباري مع وفد است اروا المسالسلا و واحله كما يستر احد وسعرة وقل والكل الاعسان العرب مع مطالب المال الكاوع السع يصعوا الهرجي الولاعمدالد رجرس الدرداع ليليدد اعالى صلافه على قالم فالمرزد عرع صلحب المعيد كان فاعلاله انع دعن عرضه بُوع العبامة حباله والالانتعى أنومة الم والمريد

الورقة الأولى من الجزء الثاني

مزكئاب الصن وادب اللسار روايه العبدالله المسمر لح من عد طلبه النعالي عنه دوابه السعلم العصل الملك والمادك فيصدقه السمساد والبيء فاطه فت عمل المتعدد الماريع ماله خدالهام شح الاخاع الومح عنعات والمدفع المعدم والمعا فلعان الرادولي أرصرهم وراكاه رطاع الحضرى و موصح الهركارات الله و الوطرار فو أق مع الحالم و در محاله الرهابود العرط لدعرا ما فعن وسم اطرام مسلمة ولكام معلى بعض بعض و بعصر طالع در وهم ويسد والعرائي والمراكبين

ملال الرعل الجسم يز صعوان الدجوع وثاله وكرعبد الدرم مدرا والدنيا قال على المحدال سعب ويدرحمار فالمحسلية فن عام تعدي والتطراب والمنظمير المحوالمدين بعدما فيضرب والعدسندقال فام رسولاته صحاله عام أوامقاى ها أنكابوك بمغالطك الصدق فأنمج آلبز وهاوللنه والكم وَالْكِرِدُونَ مِنْ الْعِوْمُ إِلَا إِنَّادُهُ حِيثًا الْوِحْمِينَ حُورِعُ مُصُورٌ عزلية الم عند الله فالفالف السولية صاله علم اللصدق بعديد الم البرواناليه لللخند وازالا حالصف ويحتب صديفا مناع المعدال سعيدام وورة والسمعة مره المسداد والحان عيدالله فولعلكم بالصرف فالدهد كالمالحند ومايزال التجريصدف حيى عبرالد صدف ونن البرج فل فلاك الله مَ ضح أمر استعرفهان حسائلهم والودكامع وجعفهم علطه ععاده بالقامد اللحطالة عالم الصمد الحسا مراصب المحالف اصدوا اداحلتم واووا ادا وعدام وادواد السم فاحمطوا ووحكم وعضوا الصاري وكقوا الدي ورج الفرس الوزوع المستحسال فيعم فقالا وفسرس مدنوع مالنحار فرنجس وعماللوكر والمركح

لوحة الجزء الرابع من نسخة وظ،

التهالندا الحبير ليسالن وبالسنع والجانوالعضا يضدتهم للاردم المادع وصكفرالسيسارة السغدالقالحة فأطرة مستعرز على إنعلها باستعمنه إحاد وبسار ومحرره ادالا لحراالسيح ابوعبدالله الحسين فلي معسم وظلم العلل وأوعله والكالهاني ابوالعام المسعل المندة فزاه عليه والامع وسعر للحوضندعننس وادرهابه فالأيابوعلى للسبزغ مفوا للبردع فأكا الوسعه عبداللوج العلى عدالة حاذ برواقدماله صهره عيارليجيله فالواعدالله ن القين عليه المتكالاحد عشررسند ما القي متدع فالرب فالوكان بدع بعادي عساري عولان ذكرة الساعاكم ولأدكر عالم تدكناكم منااهمة عبدالنحاسه وعمقيا عرادكم والمعرادة هدوع المحصلالة حلله كالصركان ومرفاقه والموم الا فلفاحيرا ولسحته حساله سرفالسطن فالحالسكن القرسي المعان العرفاك مشارير الحج مالك ماسالساف حدثا عاسريز مالك قال قاليسول الله صل الد عللمالاد الاادلك على حملين هالحف على الطهرة العالية المرازمين عرف ما قال لم رسول الدين م المعرف المعرفة العرفان مراولسك مر واعلك لحسن الملق طوا الصمولي س مرسامة الحذر ولملها ٥ حسيمة

سبع حميع خاب الصمت و هو ادبعدلج ا تا العام العالم الإصدوق إلى تبرعيله و ليدبعه فالرالم للقدسي ا تابع العدا يجذه بروايت عن النعن الباركة ونفيست براد العقب جادفاعراله عاع ومملاع

من المالية من المالية المالية

لِلْاَمَامِلِكَافِظِ النَّفْوْزَابِ بَكْرَعَبُداللَّهُ بُنْ حُكَّدَ بُنْعُبُيْد إِبْنَ إِبْلُلَدٌ مَنِيتَ "ت: ٢٨١هـ"

> حَقَّفه وخرَّج أَحَادِيْهِ أَبُواسِحَاق الحَوينِي لأَرْرِي "عَفا الله عنه"



# وصف النسخ المعتمدة في التحقيق

اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على مخطوطتين، إحداهما رهن دار الكتب المصرية العامرة ـ حرسها الله تعالى ـ، وقد صورت عنها صورة في معهد المخطوطات برقم (٢١٢٤ ـ حديث) وهي نسخة جليلة صحيحة، خطها حسن، لا تعرى عن ضبط لبعض كلماتها، وعدد أوراقها (٧١) ورقة، وهي مع توثيقها ناقصة، ويبدو أنه قد سقط منها نحو ثلاث ورقات، استدركتها من نسخة الظاهرية. وقد ختمت مخطوطة دار الكتب بعدة ورقات من كتاب آخر لا علاقة له بكتاب الصمت.

أما تاريخ النسخ فهو في القرن الثامن.

أما نسخة البظاهرية، فقد حصلت على صور لها عن طريق الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ـ نورها الله ـ، وهي عندهم برقم (٩٧٥)، وتقع في (٥٠) ورقة وقد سقط الجزء الأول غير ورقتين، في أسفلهما بياض أتى على بعض النصوص، واستدركنا ذلك من نسخة دار الكتب وخطها واضح وجميل والأخطاء فيها قليلة وتقع في أربعة أجزاء، وكتبت في القرن السادس الهجري وعليها سماعات كثيرة.

# إسناد نسخة دار الكتب المصرية

أخبرنا سيدنا الشيخ الإمام الأوْحَد القدوة جمال الدين عُمْدة الحُفّاظ، رِحْلَة الوقْت، بَرَكةُ المسلمين شرف الدين أبو محمد أحمد عبد المؤمن بن خلف بن

أبي الحَسن الدمياطي (١٠)، رحمه الله تعالى، قراءةً مني عليه وهو يسمع وينظر في العاشر من شهر رمضان سنة اثنتين وسبعمائة بالقاهرة المُعِزِّية قال: أخبرنا الشيخ الصالح المُعمَّر أبو الحسن بن أبي عبد الله المُقيَّر البغدادي الحنبلي (١٠) قراءة عليه، وأنا أسمع، قيل له: أخبرتُكُم الشيخةُ الكاتبة فخر النساء شهدة بنت أبي نصر أحمد بن أبي الفرج الإبريّ (١٠)، قراءة عليها وأنت تسمع، وأجاز لك الأشياخُ: الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي (١٠) وأبو الفتح محمد بن علي محمد بن علي بن هِبَةُ الله بن عبد السلام (١٠) وأبو محمد المبارك بن المبارك بن محمد بن نصر السَّرَاج المعروف بابن التّعاويذيّ ، والرئيس أبو منصور مسعود بن علي بن نصر السَّرَاج المعروف بابن التّعالييّ (١٠) قراءةً عليه، ونحنُ نسمع، أخبرنا أبو علي بن المُنذِر (١٠)، أخبرنا أبو علي الحسين بن القاسم الحسن بن الحسن بن علي بن المُنذِر (١٠)، أخبرنا أبو علي الحسين بن صفوانَ البَردَعِيّ (١٠)، قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عُبيَّد القَرَشيّ (١٠)، أطاس بن علي بن المُنذِر (١٠)، أخبرنا أبو علي الحسين بن رحمه الله تعالى، قال الشيخ شرف الدين عبد المؤمن الدَّمْيَاطِي، حرسه الله تعالى: وقرأت على أبي القاسم يحيى بن أبي السَّعُود نصر بن أبي القاسم بن أبي القاسم بن أبي القاسم بن أبي

<sup>(</sup>١) الحافظ شرف الدين الدمياطي، كان إماماً مبرزاً حافظاً حامل لواء الحديث واللغة مع الزهد والورع. أنظر ترجمته في «البداية والنهاية» (١٤/٤٤) لابن كثير والسبكي في «الطبقات» [١٠/٤].

<sup>(</sup>٢) الشيخ أبو الحسن بن المقير، مسند الديار المصرية كان صاحب تلاوة وذكر وأوراد تـوفي في نصف ذي القعدة سنة (٦٤٣) هـ عن شذرات الذهب (٢٢٣/٥).

 <sup>(</sup>٣) مسندة العراق، كانت دينة صالحة عابدة، ولدت ببغداد، واعتنى أبوها بـإسماعهـا المشايخ الكبار وروت كثيراً من مصنفات ابن أبي الدنيا. أنظر أعلام النساء لكحالة (٢/ ١٩٩٧ - ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام الحافظ محدث العراق أحد الثقات الاثبات. وانظر الشذرات (١٥٥/٤) ـ ١٥٦).

<sup>(</sup>٥) والحافظ الشهرزوريّ كنان من أهل الفضل والصلاح وانتهى إليه علو الاسناد في القراءات مات (٥٥٠) هـ. أنظر الشذرات (١٥٧/٤).

<sup>(</sup>٦) أنظر الشذرات (١٥٥/٤).

<sup>(</sup>٧) قال الذهبيُّ في «العبر» (٣٣٦/٣) رجل عامي من أولاد المحدثين عمّر دهراً وانفرد بأشياء...

 <sup>(</sup>٨) كان محدثاً صدوقاً ضابطاً صحيح النقل كثير الكتاب حسن الفهم أنظر «تاريخ بفداد» (٣٠٤/٧ .
٣٠٥).

<sup>(</sup>٩) كان إماماً صدوقاً لازم ابن أبي الدنيا وسمع منه الكثير. أنظر تاريخ بغداد (٥٤/٨).

<sup>(</sup>١٠) ابن أبي الدنيا الإمام الثقة العلم، له ترجمة منفصلة.

الحسن القمصي التميمي البغدادي بجامع الأزهر بالقاهرة قلت له: أخبرتك أم عُتيْب تَجنّى بنت عبد الله الوَهْبَانيَّة (١)، قرأت عليها وأنت تسمع، قالت: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طَلْحَةَ النَّعَالِي بِسَنَدِهِ المتقدم، قال المُصَنِّفُ رحمه الله:

### إسناد نسخة الظاهرية

يرويها الشيخ الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (١) ، بروايته من الشيخ أبي الفضل المبارك بن المبارك بن صدقة السمسار (٣) ، والشيخة فاطمة بنت محمد بن علي المدعوة نفيسة (١) ، رواية الشيخ أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي عنه رواية القاضي أبي القاسم الحسن بن الحسن بن علي بن المنذر عنه . رواية أبي علي الحسين بن صفوان البرذعي ، عنه تأليف أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا القرشي رحمه الله . قال:

<sup>(</sup>١) إحدى المحدثات الكبيرات. أنظر الشذرات (٤/ ٥٠). و «أعلام النساء» (١/ ١٣٩) لكحالة.

 <sup>(</sup>٢) هو الإمام العلم الفقيه صاحب والمغني، كان ذا ديانة متينة، ومع البراعة في العلوم، وهو من كبار العلماء الحنابلة. أنظر والبداية والنهاية، (٩٢/١٣ ـ ٩٦)، والشذرات (٨٨/٥).

<sup>(</sup>٣) كان شيخاً جليلًا صالحاً حسن الحظ والسيرة/ أنظر البداية (٢/ ٥٦/١٢).

 <sup>(</sup>٤) هي الشيخة الصالحة فاطمة بنت محمد، سمعت من حسين بن أحمد النعالي. أنظر «أعلام النساء»
(١٣٥/٤).



### حفظ اللسان وفضل الصبت

[1] حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عُبيد القُرَشِيّ، قال: حدثني أبي، وعُبيد وعُبَيْد اللهُ وعُبَيْد اللهُ بن عمر الجُشَمِيّ قالا: حدثنا نُعَيْم، عن يَعْلَى بن عَطَاء، عن عبد الله المُورِن عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أخبِرني عن الإسلام بأمْر لا أَسْأَل عنه الله أَخبِرني عن الإسلام بأمْر لا أَسْأَل عنه اللهُ الْخبِرني عن الإسلام بأمْر لا أَسْأَل عنه اللهُ الل

[٢] حدثنا داود بن عمرو الضُّبِّي، وسَعْدَوَيْه، عن عبد الله بن المبارك، عن

[١] حديث صحيحً.

أخرجة مسلمٌ، والترمذيُّ، وأحمدُ، وغيرُهُمٍ.

وقد خرَّجتُهُ في والأربعون الصغرى، للبيهقيُّ رقم (٢٠).

[٢] حديثُ صحيحٌ . . .

أخرجه الترمذيُّ (٢٤٠٦)، وأحمد (٢٥٩/٥)، وابنَّهُ في «زوائد الزهد» (ص-١٥)، وابنُ المبارك (١٣٤)، وعنه ابنُ أبي عاصم (رقم ٣)، كلاهما في «النزهد»، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج ١٧/ رقم (٢٤٠)، والخيطابي في «العزلة» (٨)، وأبو نُميم في «الحلية» (٩/٢)، والشجريُّ في «الأمالي» (٢١٣) من طريق يحيى بن أبوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن زيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن عقبة بن عامر به.

وحديثٌ حسنٌ ٤.

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيفٌ.

أما عبيدُ الله بن زُحْر، فضعَفه أحمد وابن معين والدارقطني، وغيرهم. ووثقه البخاري في رواية وكذا أحمد بن صالح.

وقال النسائي: وليس به بأس.

وكذا قال أبو زرعة، وزاد: وصدوق،

يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يَزِيد، عن القاسم، عن أبي

\_\_\_\_\_

وأما علي بن يزيد، قال البخاريُّ: «منكرُ الحديث».

وقال ابنُ معين:

«عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة ضعيفٌ كلُّها».

وأيضاً القاسم بن عبد الرحمٰن تكلم فيه أحمد والغَلابي، ووَثقه الترمذيُّ وغيرُهُ.

ويحيى بن أيوب له أوهام.

ولكن له طريقٌ آخر عن عقبة.

أخرجه أحمد (١٥٨/٤)، وهنَّاد في «الزهد» (٤٦٠) من طريق إسماعيل بن عياش، عن أخرجه أحمد (١٥٨/٤)، وهنَّاد في «الزهد» (٤٦٠) من طويق إسماعيل بن عامر الجهني قال: لقيتُ رسول الله ﷺ، فقال لي: يا عقبة بن عامر!، أملك عليك لسانك، وابك على خطيئتك، وليسعك ستُك.

قُلْتُ: وسندُهُ حسنٌ.

وأسيدُ بن عبد الرحمٰن ثقةً، وهو من أهل الشام، ورواية إسماعيل بن عياش عنهم جيَّدةً. . .

وفروة بن مِجاهد، اختلف في صحبته، والراجح أنه تابعيُّ. . . قال في «التقريب»:

«كان عابداً».

ووثقه ابنُ حبَّان.

وأخرجه الطرانيُّ في «الكبير» (ج ١٧/رقم ٧٤٣) من طريق ابن شوبان، عن أبيه، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن عقبة بن عامر.

قال شيخُنا في «الصحيحة» (١١٥/٣):

استده حسل،

ولكن للحديث شواهد أخرى منها:

#### ١ ـ حديث الحارث بن هشام، رضى الله عنه:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج ٣/رقم ٣٣٤٨) من طريق ابن سمعان، أن ابن شهاب أخبره، أن عبد الرحمن بن سعد المقعد أخبره أن عبد الرحمن بن الحارث بن عشام، أخبره أن أباه الحارث بن هشام أخبره أنه قال لرسول الله ﷺ؛ أخبرني بأمرٍ اعتصمُ به؟ فقال رسول الله ﷺ: «الملك هذا» وأشار إلى لسانه.

قُلْتُ: وسَندُهُ ساقطٌ، والآفة من ابن سمعان هذا، واسمه عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان تركه النسائيُ، وابن أبي عاصم، والدارقطنيُ، بل كذبه أحمد وأبو داود، والجوزجاني، وأحمد بن صالح.

ولكن تابعه عقيل، عن ابن شهاب به.

أخرجه الطبرانيُّ أيضاً (٣٣٤٩)، وابنُ أبي عاصم في «الزهد» (رقم ٨) من طريق رشدين بن سعد، عن عقيل به.

ورشدين ضعيفٌ، كان صالحاً في دينه، فأدركته غفلةُ الصالحين، فخلط في الحديث.

أَمَامَةً ، رضي الله عنه ، قال: قال عُقْبَةُ بن عامر رضي الله عنه: قلت يا رسـول الله ما النَّجَاةُ؟ قَال: «أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسانك، وَلْيَسَعْكَ بِيتُكَ، وابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ».

[٣] حدثنا عاصم بن عمر بن علي ، حدثني أبي ، عن أبي حَازِم المديني ،

۲ ـ حديث ثوبان، رضي الله عنه:

أخرجه الطبرانيُّ في «الصغير» (١/٧٨) من طريق عيسى بن سليمان الشيرازيّ، ثنا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ مرفوعاً: «طوبي لمن ملك لسانه، ووسعه بيتُهُ، ويكى على خطيئته».

قال الطبراني :

«لا يُروى هذا الحديث عن ثوبـــان إلا بهذا الإسنـــاد، تفرد بــه عيسى بن سليمان، وهـــو ثقةً. سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقولُ: سمعتُ أبي يقولُ: شرحبيل بن مسلم من ثقات الشاميين. وحدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: سمعتُ يحيى بن معين يقولُ: إسماعيل بن عياش ثقةً فيما روى عن الشاميين، وأما روايتُهُ عن أهل الحجاز، فإن كتابه ضاع، فخلط في حفظه عنهم». أ. هـ.

قُلْتُ: لم يتفرد به عيسى بن سليمان كما قال الطبرائي، بل تابعه عبد الوهاب بن نجدة، أنا

أخرجه ابنُ أبي عاصم في «الزهد» (٣٤) وسندُهُ صحيحٌ .

قال الهيثميُّ في والمجمع، (١٠/ ٢٩٩):

«رواه الطبرانيّ وحسّن إسناده»!!.

كذا قال! ولعله استانس بما ذكره الطبرانيُّ عقب الحديث وحسّن العجلوني إسناده في «الكشف،

وله شاهد آخر من حديث أسود بن أصرم المحاربي ويأتي برقم (٥) إن شاء الله تعالى.

[٣] حديث صحيح . . .

أخرجه البخاريُّ (۲۰۸/۱۱ ـ ١٢/١٢ ـ فتح)، والترمذيُّ (٣٤٠٨)، وأحمــد (٣٣٣/٥)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٣/٥)، والحاكم (٢٥٨/٤)، والإسماعيلي في «المستخرج» - كما في «الفتح» \_، والبيهقيُّ (١٦٦/٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٥٢/٣) من طريق أبي حازم، عن سهل بن

قال الحاكم:

«صحيحُ الإسناد على شرط الشيخين»!.

فقال الذهبيُّ:

«ذا في البخاريّ».

وفي الباب عن أبي هريرة، رضي الله عنه.

أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» (١٤) من طريق ابن عجلان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة مرفوعاً: «من حفظ ما بين لحبيه، ورجليه، دخل الجنة».

وسندُهُ قويٌ .

عن سهل بن سعد السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، ﷺ: ومَنْ يَتَوْكُلْ لِي بِمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، أَتُوكُّلُ له بالجَّنَّةِ».

[٤] حدثنا أبو مسلم عبد السرحمن بن يونس، حـدثنا عبـد الله بن إدّريس،

وله طريق آخر عن أبي هريرة.

أحرجه الحاكم (٣٥٧/٤) من طريق أبي واقد، عن إسحاق مولى زائدة، عن محمد بن عبد الرحمٰن بن ثوبان، عن أبي هريرة مرفوعاً به.

وقال:

دصحيحُ الإسناد، ووافقه الذهبيُّ!!.

قُلْتُ: كيف هذا؟!.

وأبو واقد وهو صالح بن محمد بن زائدة ضعيفً!!.

وفي الباب عن جابر وأبي موسى وأبي رافع، وقد خرجت أحاديثهم في والجهد الوفير على المعجم الصغير، للطبراني.

[٤] حديث صحيحً . . .

أخرجه ابنُ ماجة (٤٢٤٦)، والبغـويُّ في وشرح السُّنـة؛ (٨٠/٩٣) من طريق ابن إدريس، قـال: أخبرني أبي وعمي، عن جدّي، عن أبي هريرة.

قُلْتُ: هَكَذَا رَوَاهُ شَيْخَنَا ابن مَاجَّةَ هَارُونَ بن إسحاق، وعبد الله بن سعيد. وكذا شيخ المصنف هنا عبد الرحمٰن بن يونس، وكذا أحمد بن عبد الله بن حكيم عند البغويّ، قالوا جميعاً: «... أخبوني أبي وعمي،

ولكن أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٢٩٤)، والتسرمذيُّ (٢٠٠٤)، وابنُ حبان (١٩٢٣)، والحاكم (٢٢٤/٤) من طرق عن ابن إدريس، أخبرني أبي... وتم يذكر وعمه.

ورواه عن ابن إدريس جماعةً من الثقات منهم:

عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن سلام، وسهل بن عثمان، وأبو كريب محمد بن العلاء.

فيترجح لي أن ابن إدريس كان يقتصر على روايته عن «أبيه» وأحياناً يقرنه بـ «عمه». قال الحاكم:

وصحيحُ الإسناد، ووافقه الذهبيُّ.

قُلْتُ: جَدُّ عبد الله بن إدريس هو يزيد بن عبد الـرحمن اللَّهِديُّ ، وثقه العجليُّ وابنُ حبـان. فمثله يقبل حديثه في الشواهد.

وعمُّ ابن إدريس هو داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأوديُّ ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود.

وقال النسائيُّ والأزديُّ :

وليس بثقةٍ .

ولكنه مقرون بإدريس بن يزيد، وهو ثقةً، فلا يضرُّ الحديث.

وأخرجه البغويُّ (٧٩/١٣) من طريق أبي نُميم، نا داود بن يزيد، سمعتُ أبي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال لأصحابه: أتدرون ما أكثر ما يُدخل الناس النار؟!. أخبرني أبي وعَمِّي، عن جَدِّي، عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: سُئِل [٢/أ) رسول الله، ﷺ عن أُكْثَرِ ما يُدخِلُ الناسَ الجَنَّة؟ قال: «تَقْوى الله، وحُسْنُ الخُلُقِ». وسُئِل عن أَكثر ما يُدْخِلُ الناسَ النَّارَ؟ قال: «الأَجَوَفَانِ: الفَمُ، والفَرْجُ».

[0] حدثنا يونس بن عبد الرحيم العَسْقَلانِيّ، حدثنا عمرو بن أبي سَلَمة، عن صَـدَقَة بن عبد الله، عن عبيد الله بن علي، عن سليمان بن حبيب، حدثني أسود بن اصْرَم المُحَارِبِيّ، رضي الله عنه، قال: قلت: أَوْصِنِي يا رسول الله؟ قال: «أتَمْلِكُ يَدَكَ»؟! قال: قلت: فَمَا أَمْلِكُ إذا لم أَمْلِكُ يَدِي؟! قال: «أَتَمْلِكُ لِسَانِكَ»؟! قال: وَمَا أَمْلِكُ لِسَانِي؟! قال: «فلا تَبْسُطْ يَدَكَ إلا إلى لِسَانِكَ»؟! قال: وفلا تَبُسُطْ يَدَكَ إلا إلى خَبْر، ولا تَقُلْ بِلِسَانِك إلا مَعْرُوفًا».

أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟!.

قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: وفإن أكثر ما يدخل الناس اللجنة تقوى الله، وحسن الخلق.

وخالفه المسمودي، عبد الرحمٰن أبن عبد الله، فرواه عن داود بن يزيد، عن أبي هريرة به.

فأسقط: هيزيد بن عبد الرحمُن وألد داوده. أخرجه أحمد (٢/ ٢٩١) حدثنا يزيد وهو ابن هارون ،، عن المسعودي .

وقد اختلف على المسعودي فيه.

فأخرجه الطياليّي (٢٤٧٤) قال: حدثنا المسعودي، عن داود بن عبد الله الأودي، عن أبيه، عن أبي هريرة.

فجعل شيخ المسعودي هو: «داود بن عبد الله».

وعندي أنَّ هذا الاضطراب من المسعودي لاختلاطه.

وطريق أبي نعيم، أصحُّ منه غير أن فيه داود بن يزيـد وهو عمُّ ابن إدريس، وتقـدم الكلام عليـه. والله أعلم.

[٥] إستانه ضعيف...

أخرجه البخاريُّ في «التاريخ» (١/١/١)، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج ١/رقم ٨١٨)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٧٩/٣)، ووكيع في «أخبار القضاة» (٢/٢٣)، وابن الأثير في «أسد الغابة» (٨٢/١) من طريق صدقة بن عبد الله السمين، عن عبد الله بن عليّ القرشي، عن سليمان بن حبيب المحاربي، حدثني أسود بن أصرم المحاربي... فذكره.

قال الهيثميُّ (١٠/ ٣٠٠):

إسنادُهُ حسنٌ ١٠].

قُلْتُ: صدقةً ضعيفٌ. والله أعلم.

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال. وفإن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان: الفمُّ والفرجُّ.

## [٦] حدثنا أبو خُيثَمَةً، وإسحاق بن إسماعيل قالا: حدثنا جَريرٌ، عن

[٦] حليثُ صحيحٌ...

وله طرقٌ عن معاذ بن جبل:

١ ـ ميمون بن أبي شبيب، عنه:

أخرجه هناد في «الزهد» (١٠٩٠)، والطبريُّ (٢٤/٢١)، والحاكم (٢١٢/٢ ـ ٤١٣) من طريق الاعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، والحكم بن عتية، عن ميمون.

٢ ـ أبو وائل، عنه:

أخرجه النسائي في «الكبرى» - كما في «الأطراف» (٣٩٩/٨)، والترمذي (٢٦١٦)، وابن ماجة (٣٩٩/٨)، وعبد الرزاق (١٩٤/١١)، وعبد بن حميد (١٩٢)، والجصاص في «أحكام القرآن» (٣٩٧٣)، والبغوي في «تفسيره» (٣٢٤/٥) - ٢٢٥ - بهامش الخازن) من طريق معمر، عن عاصم ابن بهدلة، عنه.

٣\_ عروة بن النزال، عنه:

أخرجه النسائيُّ في «الكبرى» - كما في «الأطراف» (٢٣١٠/٨) -، وأحمد (٢٣٧/٥)، وابن أبي شيبة (٢٥/٥)، والطيالسيُّ (٥٦٠)، وابنُ أبي عاصم في «الزهد» (٧)، عن شعبة، عن الحكم، عن عوة.

قُلُتُ: وهذه الطرق كلها منقطعةً، فلم يسمع واحدً منهم من معاذ رضي الله عنه، فإنه مات قـديماً سنة (١٧)، أو (١٨) على أبعد تقدير.

وله طريق رابع.

يرويه عبد الرحمن بن غُنْم، عن معاذ به.

أخرجه أحمد (٢٣٦/٥)، حدثنا وكيع، ثنا سفيان، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمٰن بن غنم.

قُلْتُ: وعبد الرحمٰن بن غُنُم لازم معاذ إلى أن مات ولكن في السند إليه شهر بن حوشب، وقد اختلف علمه فيه.

فرواه حماد بن سلمة، عن عاصم، عن شهر، عن معاذ.

فسقط ذكر «عبد الرحمن بن غُنْم».

ذكره الدارقطنيُّ في «العلل» وقال:

«وهو أشبهُ بالصواب».

وحسنه بمجموع طرق السخاويُّ كما في «الفتوحات» (٣٥٨/٦).

قال شيخنا في «الصحيحة» (١١٥/٣).

«لكن الحديث صحيح بمجموع طرقه، ولا سيما هذا القدر منه في حفظ اللسان، فإن له شواهد مخرجة في «مجمع الزوائد» (۱۰/۳۰۰- ۳۰۱). أ.ه..

قُلْتُ: وقد مرّ في الكتاب ما يشهد لذلك.

وفي الباب عن عبادة بن الصامت، رضي الله عنه.

أخرَّجه الحاكم (٢٨٦/٤ ـ ٢٨٦) مطوَّلًا من طريق ابن وهب، أخبرني أبـو هانيء، عن عمرو بن

الأعْمش، عن الحَكَم بن عُتَيْبة، وحبيب بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شبيب، عن مُعاذ بن جَبَل، رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله آنُؤاخَذُ بما نقول: قال: ثَكِلَتْكَ أَمُّكَ يابن جَبَل، وهلَ يَكُبُّ الناس في النار على مَنَاخِرِهم إلا حَصَائِدُ السنتهم»؟! قال حبيب في هذا الحديث: وَهَل تَقُولُ شيئاً إِلّا لَكَ أو عَلَيْكَ...؟!.

[٧] حدثني حمزة بن العباس، أنبأنا عَبْدانُ بن عثمان، أخبرنا عبد الله، أنبأنا مَعْمَرُ، عن الزُّهْرِي، عن عبد الرحمن بن مَاعِز، عن سفيان بن عبد الله الثَّقَفِيِّ قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعْتَصِمُ به؟ قال: قُلْ رَبِّيَ الله ثُمَّ اسْتَقِمْ»: قال: قلت: يا رسول الله، مَا أُخْوَفُ ما تخافُ عَليَّ؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ثم قال: هَذَا».

[٨] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا عبد الحميد بن بَهْرَام، عن شَهْر بن حَوْشَب، حدثنى ابن غَنْم، أن مُعاذاً رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي

مالك الجنبي، عن فضالة بن عبيد، عن عبادة بن الصامت، فساق حديثاً كمان معاذ طرفاً فيه، وفي الحديث: وقال معاذ: وهل نؤاخذ بما تكلمت به الستتنا؟! فضرب رسول الله على فخذ معاذ ثم قال: يا معاذ ثكلتك أمَّك \_ أو ما شاء الله أن يقول له من ذلك \_، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به السنتهم . . . » .

وأخرجه البخاريُّ في «خلق الأفعال» (ص - ٥٥) من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب بعه مقتصراً على قوله: «وله يكب الناس... إلخ».

قال الحاكم:

<sup>«</sup>صحيحٌ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيُّ!!.

قُلْتُ: لا، وأبو هانىء هو حميد بن هانىء، ما احتج به البخاري، بل مسلم، وعمرو بن مالك ما احتج به الشيخان.

فللسندُ صحيحٌ فقط، وبه يصحُّ الحديث.

والحمد لله على النتوفيق.

<sup>[</sup>٧] حديثٌ صحيحٌ . . .

وقد مرّ تخريجه في أول الكتاب.

<sup>[</sup>٨] سندُهُ ضعيفٌ، والحديث صحيحٌ.

وأخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (ج ٢٠/رقم ١١٦، ١١٧) من طريق عبد الحميد بن بهرام به. وقد تكلمت عليه قبل حديث، فانظره غير مأمور.

الأعمال أفضلُ؟ فأخرج رسول الله، ﷺ، لِسَانَهُ ثم وضَعَ عليه أَصْبُعَيْهِ.

[9] حدثنا عمرو بن محمد النَّاقِد، حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثنا علي بن مَسْعَدَة البَاهِليِّ، حدثنا قَتَادَةً، عن أنس، رضي الله عنه، قبال: قال رسول الله، على يَسْتَقِيمُ وَلا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيم لِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، ولا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيم لِيمَانُهُ، ولا يَسْتَقِيمُ وَلا يَلْمُنْ جَارُهُ بَواثِقَهُ».

[١٠] حدثنا ابن خَيْثُمةَ، حدثنا عبد الله بن يَزَيد، عن ابن لَهِيعَةَ، عن يَزيد

[٩] إسنادُهُ لينُ، وآخره صحيحٌ.

أخرجه أحمد (١٩٨/٣) قال: حدثنا زيد بنّ الحباب، بسنده سواءً.

وعليُّ بن مسعدة ضعَّفه أبو داود، ولينه النسائيُّ.

وقال البخاريُّ :

وفيه نظري.

وقال ابن معين وأبو حاتم:

دلا باس به .

وضعَّفه الحافظ العراقي في والمغني، (٩٤/٣) وعزاه للخرائطي في والمكارم،.

وقال الهيشميُّ (١/٥٣).

وفيه عليُّ بن مسعلة وثقة جماعةً وضعَّفه آخرون، إ.

قُلْتُ: وَالْفَقرَة الأخيرة منه صحيحة. ولها شواهد من حديث أبي شريع عند البخاري (٢٠/١٠) وأحمد (٢٨٨/٢، ٢٣٦، ٣٣٣)، وأحمد (٢٨٨/٢)، وأبي هنريسرة عند مسلم (٢٣/٤٦)، وأحمد (٢٨٨/٢)، وابن مسعود عند أحمد (٣٨٧/١).

[١٠] حديثٌ صحيحٌ . . .

أخرجه الترمذي (٢٥٠١)، والدارمي (٢٠٩/١)، وأحمد (١٧٧/٢)، وابن وهب في والجامع (١٩٧/٢)، وابن المبارك (٢٥٠)، والغبراني في والعبراني في والنوسط (٣٨٥)، وابن المبارك (٣٨٥)، وابن شاهين في والترغيب (ق ١٠١٧)، وأبو الشيخ في والأمسال والأوسط (ج ٢/رقم ١٩٥٦)، وابن شاهين في والترغيب (١/١٤٠)، والبغوي (١/١٤٠)، من طسرق عن ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحل الحبلي، عن عبد الله بن عمرو به.

قال الترمذي:

(غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة».

وقال الجافظ العراقي في والمغني، (٩٣/٣):

وفيه ضبعف)[[.

قُلْتُ: بـل السندُ صحيحُ لا إشكال فيـه، وقد رواه عن ابن لهيعـة خمسة من النفهن سمعـوا منـه قديماً، وقل أن وقفت على سندٍ كهذا، وهم:

١ - ابن المبارك - في وزهده.

بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحُبْلِيِّ، عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما قال: [قال رسول الله ﷺ: ] «مَنْ صَمَتَ نَجَا].

[١١] حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيْك ، عن عمر بن حَفْص ، عن عثمان بن عبد الرحمن ، عن الـزُّهْرِيَّ ، عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسُول الله ، ﷺ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْلَمَ فَلْيلْزَمِ الصَّمْتَ».

[١٢] حدثني عِمْران بن مـوسى ـ يعني القَزَّاز ـ حـدثنا حمـاد بن زيد، عن

٢ ـ ابن وهب ـ في وجامعه،

٣ ـ عبد الله بن يزيد المقرىء ـ عند المصنف هنا.

٤ ـ إسحاق بن عيسى ـ عند أحمد والدارميّ .

٥ ـ يحيى بن إسحق ـ عند أحمد.

قال الحافظ في «الفتح» (٢٠٩/١١):

«رواته ثقات».

«تنبيه»: وقع عنبد الدارميّ والبغبويّ: «عبد الله بن عقبة» وهو نفسُهُ: «عبد الله بن لهيعة»، وإنما نسبه بعض الرواة إلى جدّه. والله أعلم.

[١١] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً...

أخرجه أبـو يعلى (ج ٦/رقم ٣٦٠٧)، والطبـرانيُّ في «الأوسط» (ج ٢/رقم ١٩٥٥)، والقضاعيُّ (٣٧١) من طريق عثمان بن عبد الرحمٰن، عن الزهريِّ، عن أنس ِ.

قال الهيشميُّ (۲۹۷/۱۰):

وفيه عثمانٌ بن عبد الرحمٰن الوقاصي، وهو متروكُ.

قُلْتُ: بل اتهمه ابنُ معين بالكذب.

وتلميذه: عمر بن حفص.

قال الذهبي:

«منكر الحديث، قاله الأزديُّ، وقال أبو حاتم: مجهول، ولـه حديثٌ بـاطلٌ. . . ، ثم ساق هذا الحديث.

[١٢] إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو حديثٌ حسنٌ لغيره. . .

أخرجه الترمذي (٢٤٠٧)، وأحمد في «المسند» (٩٥/٣ - ٩٦)، وفي «الزهد» (ص - ١٩٥)، والمطيالسي (٢٢٠٩)، والمصنف في وزوائد الرزهد» (٢٢٠٩)، والمصنف في «السورع» (ق ١٠١٩)، وأبو يعلى لاج ٢/رقم ١١٨٥)، وابن السّني في «السوم والليلة» (رقم ١)، وابن شاهين في «الترغيب» (ق ١/٧٤ - ٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٠٩/٤)، والبغوي في «شرح السّنة» (١٤١٨) من طرق عن حماد بن زيد، عن أبي الصهباء، عن سعيد بن جبير، عن أبي سعيد الخدري.

. قال أبو نُعيم: أبي الصَّهْبَاء، عن سعيد بن جُبَيْر، عن أبي سعيد قال: أَرَاهُ رَفَعَهُ، قال: إذَا أَصْبَعَ ابن آدمَ، أَصْبَحتِ الأَعْضَاءُ كُلَّها تُكَفِّرُ اللَّسانَ، تقول: اتَّقِ الله فِينَا [فَإِنَّما نحنُ بكَ]، فإنَّك إن اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وإن اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا.

[١٣] حدثني عبد الرحمن بن زَيَّان بن الحكم الطَّائِيِّ ، حدثنا عبد الصمد

وغريبٌ من حديث أبي سعيد، تفرد به حماد عن أبي الصهباء.

وقال الترمذيُّ :

«هـذا حديثُ لا نعرفه إلا من حـديث حماد بن زيـد. وقد رواهُ غيـر واحدٍ عن حمـاد بن زيد ولم يرفعوهُ... ثم ساق الحديث موقوفاً وقال: هذا أصحُّ». أ.هـ.

قُلْتُ: رفعه عن حماد جماعةً منهم:

«مسدد بن مسرهد، والطيالسيَّ، وسهل بن محمود، وعقان بن مسلم، وبشر بن السريّ، ومحمد بن موسى الحرشي، ومحمد بن الفضل السدوسي، عارم».

وخالفهم:

﴿أَبُو أَسَامَةً ﴾ وأبو كاملٍ » .

فروياه عن حماد بن زيد به موقوفاً.

أخرجه الترمذيُّ (٢٠٦/٤) عن هناد، وهذا في «زهده» (١٠٩٧)، وكذا أحمد في «الزهد» (ص\_ ٩٥).

ولا شك أن جانب الذين رفعوا الحديث أقوى ممن أوقفوه، ولكن أبا الصهباء لم يوثق سوى ابن حبان وروى عنه جماعة.

وقد وقع محقق وزهد هناد» في خطأ غريب، إذ زعم أنه أبا الصهباء الواقع في هذا الحديث هو صهيب، مولى ابن عباس، وليس هو قطعاً، وإن سوّى بينهما الحافظ في «التقريب» فقال: «مقبول».

وللحديث شاهد موقوف عن عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه يأتي برقم (٥٨) إن شاء الله الى .

[١٣] حديثٌ صحيحٌ سوى المرفوع منه. . .

أخرجه أبسو يعلى (ج 1/رقم ٥)، والمصنفُ في «الورع» (ق ١/٩)، وابنُ السني (٧)، وابن المقرىء في «معجمه» (ج ٤/ق ٢/٨٣ ـ ق ١/٨٤) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، أخبرنا الدراورديّ، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب... فذكره.

لكن رواه جماعةٌ عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أنه دخل على أبي بكرٍ وهـو يجبذُ لـــانه. فقال له عمرُ: مه، غفر لله لك. فقال أبو بكرٍ: «إن هذا أوردني الموارد» ولم يذكر الحديث المرفوع.

رواه عن زيد جماعة منهم:

١ ـ مالك بن أنس.

أخرجه في «موطئه» (١٢/٩٨٨/٢)، وعنه أبو نُعيم (٣٣/١).

٢ ـ أبن عجلان.

أخرجه ابنُ أبي شيبة (٢٥٥١/٦٦/٩)، وعنه ابن أبي عاصم في «الزهد» (رقم ١٨).

ابن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أَسْلَمَ، عن أبيه، أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو يَمُدُّ لسانَه، ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو يَمُدُّ لسانَه، فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله على فقال: إنَّ هَذَا أُوْرَدَنِي المَوَارِدَ، إِن رسول الله، عَلَيْ، قال: «لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الجَسَدِ إِلا يَشْكُو إِلى الله اللَّسَانَ على حِدَّتِه».

۳ ـ أسامة بن زيد.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٧/٩).

٤ \_ عبيد الله بن عمر.

أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (١١٢).

ه ـ هشام بن سعد.

ذكره الدارقطنيُّ في «العلل» (ج١/ق٢/١) ورجح أن هذا هو الصواب، ووهَّم عبد الصمد في روايته المرفوع عن الدراورديّ.

وخالَّفهم سفيان الثوريِّ، فرواه عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن أبا بكرٍ. . .

فأسقط ذكر: «عمر».

أخرجه ابن المبارك (٣٦٩)، ووكيع (٢٨٧)، وأحمـد (١٠٩)، وابن أبي عاصم (١٩) جميعـاً في «كتاب الزهـد».

ورواه جماعةً من الثقات عن سفيان كذلك منهم:

وعبد الرحمٰن بن مهدي، وابن المبارك، ووكيع، وأبو داود الحفريُّ.

ويظهرُ أن الوهم من سفيان، لاتفاق أولئك جميعاً عنه، وقـد خالفـه جماعـة، عن زيد بن أسلم، منهم مالكُ وغيرُهُ كما مرّ ذكرُهُ.

وخالفهم جميعاً ابنُ وهب، قرواه عن هشام بن سعد، وداود بن قيس، ويحيى بن عبىد الله بن سالم، وعبد الله بن عمر العمريُّ، عن زيد بن أسلم، عن عمر.

فسقط ذكر: وأسلم، منه.

وهو خطأ أيضاً.

ثم رأيتُ الحديث في «العلل» لأحمد بن حنبل (٢٦٣/١ ـ ٢٦٤) فرواه عن أبي المغيرة النضر بن إسماعيل القاص، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر.

ورواه المصنف عن النضر، ويأتي برقم (١٩).

قال أحمد:

«هو حديثُ منكرُ، وإنما هو حديث زيد بن أسلم».

وفي «التهذيب» (١٠/٥٣٥):

ووروى البخاريُّ عن أحمد نحو ذلك. .

قُلْتُ: والنضر بن إسماعيل تكلم فيه أحمد وابن معين، وأبو داود والنسائي وغيرهم بما حاصله أنمه ضعيف الحفظ.

(١٤) حدثنا إسحاق بن إسماعيل، وسَعْدَوَيْه، وغيرُهما، وهذا لفظ إسحاق ابن إسماعيل، عن محمد بن يزيد بن خُنيْس قال: دخلنا على سفيان الشَّوْرِي نَعُودُه، فَدَخل عليه سعيدُ بن حَسَّان فقال سفيان: الحديثُ الذي حدثُنني عن أم صالح، عن صَفِيَّة بنت شَيْبة، عن أم حَبِيبة، رضي الله عنها، قالت: قال النبي، على الله عنها، قالت: قال النبي، على الله فقال رجل أبن آدم هُوَ عَلَيْه، إلا أُمْراً بِمَعْرُوفِ، أو نَهْيَا عن مُنْكُو، أو ذِكْراً لله، فقال رجل: مَا أَشَدَ هذا الحديث؟ قال: فقال سفيان: وَأَيُّ شِدَّتِهِ؟ أليس يقول الله تعالى: ﴿ وَيُومُ يَقُومُ الرُّوحُ وَالمَلاَئكةُ صَفَّا لاَ يَتَكَلَّمُونَ إلاَّ مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو الله تعالى: ﴿ وَهُو النَّهُ عَنْ أَلُو بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفِ أو إصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [سورة النساء: ١١٤] أليس الله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿ وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، حَتَّى إذا فُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ. قَالُوا الحَقَّ وَهُو العَلِيُّ الكَبِيرُ ﴾ [سورة سبأ: ٢٣].

[١٥] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا وكيع، حدثنا سُفيان، عن

<sup>[</sup>١٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (٢٧ ـ ٢٣)، وبحشل في «تناريخ واسطه (٧٤٥ ـ ٢٤٥)، والحاكم (٢٢١/١٢، ٤٣٤ ـ ٤٣٤) من طريق ٨٤٠)، والحاكم (٢/٢ ٥ ـ ٥١٢)، والخطيب في «التناريخ» (٢٢١/١٢، ٤٣٣ ـ ٤٣٤) من طريق محمد بن يزيد بن خنيس، به.

وأخرجه التزمذيُّ (٢٤١٢)، وابنُ ماجة (٣٩٧٤) من طريق محمد بن ينزيد، قبال: سمعتُ سعيد ابن حسَّان، قال حدثتني أم صالح، عن صفية بنت شيبة، عن أم حبيبة به ولم يذكر القصة.

والحديث سكت عليه الحاكم والذهبي .

قال الترمذيُّ :

<sup>«</sup>حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس».

قُلْتُ: محمد بن يزيد بن خنيس صدوق ربما أخطأ.

وأم صالح بنت صالح مجهولةً لم يرو عنها سوى سعيد بن حسّان.

والحديث أشار إليه البخاريّ في «الكبير، (١/١/١/١ ـ ٢٦٢) وأعله بالإرسال، فلعله اختلف في سناده.

وللحديث شاهدٌ عن عائشة رضي لله عنها.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٦١/٥).

<sup>[</sup>١٥] إسناده صحيح إلى سالم بن أبي الجعد:

أخرجه وكيع (٣١، ٢٥٥) وهنّاد (٤٦٢، ١١٢٨)، وأحمد (ص ـ ٥٥) جميعاً في والـزهده، وابنُ حبان في «الروضة» (ص ـ ٥٣) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن سالم بن أبي النجعد.

منصور، عن سالم بن أبي الجَعْدِ قال: قال عيسى عليه السلام: «طُوبَى على مَنْ بَكَى على خَطِيئته، وَخَزَنَ لِسَاتَه، وَوَسِعَه بَيْتُهُ».

[17] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جَرِير، وأبو معاوية، عن الأعْمش، عن يزيد بن حَيَّان، عن عَنْبَس بن عُقْبَةَ التَّيْعي قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وَالذي لا آلِه غَيَّرُهُ، مَا عَلَى الأرْضِ شَيْءٌ أَفْقَرَ وقال أبو معاوية: أَخْوجَ وإلى طُول ِ سَجْنِ من لِسَانٍ.

[۱۷] حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا سُلَيْمُ بن أَخْضَر، حدثنا ابن عوف، حدثني عطاء البَزَّاز، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: لاَ يَتَّقِي الله عزَّ وجلَّ، رجلً ـ أو أحد ـ حَقَّ تُقاته، حتى يخزن من لسانه.

[١٨] حدثنا أبو عمر التَّعِيميّ، حدثني أبي، عن أبي بكر النَّهْشَلِيّ، عن

قُلْتُ: وهذا سندُ صحيحٌ إلى سالم، ولكن أين هو من عيسى ابن مريم عليه السلام؟! ثم من حدثه الذا؟! .

[17] إسنادُهُ صحيحٌ، ويأتي برقم (٦١٣).

أخرجه أبنُ المساوكُ (١٢٩) ، وأحمد (١٦٢)، وابنُ أبي عناصم (رقم ٢٣) ثلاثتهم في «النزهد»، ويعقبوب بن سفيان في «المعرفة» (١٨٩/٣)، والسطيراني في «الكبير» (١٦٢/٩)، وعنه أبو نعيم في «الحلية» (١٣٤/١)، وابنُ حبان في «الزوضة» (٤٨) من طريق الأعمش به.

ووقع عند أحمد في «الزهد» بعض أخطاء في سنده.

قُلْتُ: وهذا سندُ صحيحٌ، رجاله ثقبات.

وله وجه آخر عن ابن مسعود يأتي برقم (٢٣).

[١٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه ابن سعد (٢٧/٧)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد النزهد» (٢١٠)، وابنُ أبي صاصم في «الزهد» (رقم ٢١٠)، من طريق ابن عون، عن عطاء الواسطيّ، عن أنس .

قُلْتُ: أما عطاء البزاز الواقع في سند المصنف، فقد ترجمه ابنُ أبي حاتم (٣٣٩/١/٣) وقال: وروى عن أنس . . . وعنه ابن عون». ثم حكى عن ابن معين أنه قال فيه «ليس بشيء».

أما عند من خرَّجنا الحديث عنهم فجملوه: «واسطياً»، فزعم بعض الساس أنه خطا، وهذا تسرُّع منه، فعطاء البزاز هو نفسه عطاء الواسطي، وكان جاراً لابن عنون، وقد ذكره بحشل في «تاريخ واسط» (ص - ٢٠) من الواسطيين الذين رووا عن أنس بن مالك، ثم روى هذا الأثر من جهته. والله أعلم،

[١٨] حديثُ حسنٌ...

أخرجه الخطيب في والموضع، (٢/٣١/) من طريق المصنف بسنده سواء وأبـو عمر التميمي شيخ المصنف، هو أحمد بن عبد الجبار العطارديّ تكلم فيه مطيّن حتى نسبه إلى الكذب، وهذا إفراط إنما

الأعْمش، عن شقيق، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه كان على الصَّفَا يُلَبِي، ويقول: يَا لِسَانُ قُلْ خَيْراً تَغْنَمْ، أو أَنْصِتْ تَسْلَمْ مِن قَبْلِ أَن تَنْدَمَ؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء تقوله، أو شَيءٌ سَمِعْتَه؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله، عَيْنَهُ، يقول: «إنَّ أَكْثَرُ خَطَايَا ابن آدَمَ في لِسَانِهِ».

حمله على ذلك أن أحمد بن عبد الجبار يروي عن أبي بكر بن عياش، ولا يستنكر ذلك على الرجل وقد شهد أبو كريب محمد بن العلاء له بالسماع، وقد فصّلت الكلام عليه في غير هذا الموضع وأبوه عبد الجبار بن عمر العطارديّ.

قال في «الميزان» (٢/٥٣٤):

«قـال العقيليُّ: في حديثه وهم كثيرٌ. ومشـاهُ غيـرُهُ. سمـع أبـا بكـر النهشلي. وروى عنـه ولـده أحمد».

قُلْتُ: فالسندُ ضعيف، وقـول الـذهبيّ: «مشـاه غيـرُهُ» لعله يعني تــوثيق ابن حبـان، كمــا في «اللسان». ولكن نقول: انضم إلى قول العقيليّ، قول مسلمة بن قاسم: «ضعيف».

ولكن لم يتفرد به على كل حال.

فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج١٠/رقم ١٠٤٤٦) وعنه أبو نعيم (١٠٧/٤) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عون بن سلام، ثنا أبو بكر النهشلي بسنده سواءً.

قال الهيثميُّ: (١٠/ ٣٠٠):

«رجاله رجال الصحيح».

وهو يعني: «صحيح مسلم»، ولكن واضح أن شيخ الطبراني وهـ و مطيّن الحافظ ليس من رجال الصحيح.

وُسبقه إلى ذلك المنذري، فقال في «الترغيب» (٨/٤):

«رواه الطبرانيُّ ورواته رواة الصحيح، وأبو الشيخ في الثواب، والبيهقيُّ بإسنادٍ حسن».

وقال العراقي في «المغنى» (١١٠/٣):

«رواه الطبراني موقوفاً عن ابن مسعود بسندٍ صحيح».

قُلْتُ: أبو بكر النهشلي، وثقه أحمد وابن معين وأبو داود والعجلي، وقال أبو حاتم: «شيخٌ صالحٌ يكتب حديثه».

وقال الحافظ في والتهذيب، (٤٥/١٢):

«ومنهم من يستضعفه»,

قُلْتُ: هُو يومىء إلى كلام ابن حبان في «المجروحين» (١٤٥/٣ ـ ١٤٦) الذي انفصل فيه على أنه: «كان ممن كثر خطؤه فبطل الاحتجاج به إذا انفرد».

ووصف الذهبيُّ عبارته هذه بأنها: «عبارة ثقيلة» لأن الرجل قد وثقه من ذكرتُ، فهم أرجح بلا ريب، وابن حبان ربما هوّل.

ثم رأيتَ في «علل الحديث» (١٧٩٦) لابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال: «هذا حديثٌ باطلٌ»!! ولم أهتد إلى مراد أبي حاتم رحمه لله.

[19] حدثنا الفُضَيل بن عبد الوهّاب، وعلي بن الجَعْد، وأحمد بن عِمْران الأُخْنَسِيِّ قالوا: حدثنا النضر بن أبي إسماعيل، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه، آخذاً بِطَرَف لِسانِهِ وهو يقول: هذا أوردني المَوارِدَ...

[٢٠] حدثنا أبو خَيْثَمة، حدثنا وَكيع، عن سفيان الشَّوْري، عن زيد بن أسلم، عن أبيه رضي الله عنه لِسَانَهُ أسلم، عن أبيه رضي الله عنه لله عنه لِسَانَهُ وقال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ وقَاهُ الله عزَّ وجَلَّ شَرَّ ما بين لَحْيَيْهِ، وما بَيْنَ رِجْلَيْه، دَخَلَ الجَنَّة».

[٢١] حدثنا زُهَيْر بنُ حَرْبٍ، حدثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّار، عن المُغِيرَة بْن

[١٩] منكرٌ بهذا السند، وإن كان المتنُّ صحيحاً.

وراجع ما ذكرته عن ذلك في الحديث (١٣)، والحمد لله على التوفيق.

[\*\*]

قُلْتُ: لم أقف عليه من حديث أبي بكر الصديق، رضى الله عنه.

ويقع لي أن هذا الإسناد إنما هو لَمتنٍ آخر، وهـو: «أُخَذ أبــو بكر الصــديق رضي ثله عنه بلســانه وقال: هذا أوردني الموارد».

وهذا الإسنَّاد وهم فيه سفيان الثوري رحمه لله على نحو ما ذكرته في الحديث (١٣).

فالله أعلم بحقيقة ذلك، إنما هو شيءٌ أظنه ظناً، ولا أجزم به جزماً.

[٢١] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وهشام بن إبراهيم، كذا وقع في «الأصل»، وقد ترجم له البخاريُّ (١٩٢/٢/٤)، وابن أبي حاتم (٥٣/٢/٤) باسم «هشام بن أبي إبراهيم»، وقد نبه المحقق في حاشية «الجرح والتعديل» أن في إحدى نسخ الكتاب: «هشام بن إبراهيم» وهشام هذا قال أبو حاتم: «مجهولٌ».

ومع ذلك فقد قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (١١٠/٣) «رواه ابن أبي الدنيا في الصمت بسند حسن»!!.

وعزاه الزبيدي في «إتحاف السادة» (٧/٧٥ ـ ٤٥٣) إلى أبي يعلى، وابن شاهين، والخرائطي في «مساوىء الأخلاق»، والضياء في «المختارة».

ولم أوفق إلى الوقوف على كتَّابِ منها، فالله المستعان وله شاهد من حديث أنس ٍ رضي الله عنه.

أخرجه الدولابي في «الكني» (٢/٤٤) من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، قال: حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثني أبو عمرو مولى أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «من كف غضبه... ثم ساقه بنحوه مع تقديم وتأخير».

وسُندُهُ ضَعَيف، أبو عمرو مولى أنس ترجمه البخاريُّ في «الكني» رقم (٤٧٤) وابنُ أبي حاتم في

مُسْلِم، عَنْ هِشَام بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُمَر، رَضِي الله عنهما، قال: قال رسول الله، ﷺ: «مَنْ كَفُ لِسَانَهُ سَتَرَ الله، عَزَّ وجَلَّ، عَوْرَتَهُ ومَن مَلك غَفَبَهُ وَقَالُه الله، عَزَّ وجَلَّ الله عُذْرَةً».

[۲۲] حدثنا أحمد بن مَنيع، حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة، أن مُعَاذَ بن جَبَل، رضي الله عنه قبال: يا رسبول الله، أوصني؟ قال: اعْبُدِ الله كأنَّكَ تَـرَاهُ، واعْدُدْ نَفْسَكَ في المَوْتَى، وإن شِئْتَ أَنْبَأْتُكَ بِمَا هو أَمْلَكُ بِكَ مِن هَذَا كُلِّهِ؟ قال: «هذا» وأَشَار بِيدِهِ إلى لِسَانِهِ».

[٢٣] حدثنا أحمد بن مَنِيع، حدثنا أبو نَصْر التَّمَّار حدثنا حماد، عن

«الجرح» (٢/٤/ ٤١٠)، وهو مجهولٌ ثم هو لم يدرك النبي على الحديث مرسل. و «الربيع بن مسلم» كذا، والصواب: «الربيع بن سليم» كما عند ابن أبي حاتم والبخاريّ. وهو ضعيف، قال الأزدي: «منكر الحديث» وقال ابن معين: دليس بشيءٍ» ثم رأيته في «الكنى» للدولابي (١٩٤/١) أيضاً موصولاً عن أنس، ولكن فيه العلل الآخرى وهو عند ابن أبي شيبة.

[٣٣] إسنادُهُ ضعيف...

أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» من طريق أبي سلمة عن معاذ بن جبل به.

قال المنذري في والترغيب، (٢٤٣/٤):

«رواه الطبراني بإسنادٍ جيّدٍ، إلا أن فيه انقطاعاً بين أبي سلمة ومعاذ».

[٣٣] إسنادُهُ حسنٌ...

أخرجه ابنُ أبي عاصم في والزهد؛ (رقم ٢٤)، وأبو الشيخ في والأمثال؛ (٣٦٣) من طريق حماد ابن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي واثل، عن ابن مسعود فذكره.

قُلْتُ: وهذا سندٌ حسنٌ، لاجل عاصم بن بهدلة، وهو حسنُ الحديث.

وزهم بعضهم أن عاصماً هو ابن سليمان الأحول، !! وهي هفوة ظاهرة كم له من مثلها. سامحنا الله وإياه. فإن المعروف أن حماد بن زيد هو الذي يروي عن عاصم الاحول، دون حماد بن سلمة، إنما اشتركا جميعاً في الرواية عن عاصم بن بهدلة. ولذلك لم يذكر المزي دعاصماً الأحول، في شيوخ حماد ابن سلمة، مع توسعه في الاستقصاء، وإن لم يسلم له، لكنه إن أغفل، فلا يغفل مثل عاصم الأحول مع شهرته، هذا في الغالب. وكذا ذكر الذهبي في دالسير، (٢/٤٦٤ ـ ٤٦٥) ما اشترك فيه الحمادان في الرواية عن المشايخ، فذكر دعاصم بن أبي النجود، وهو ابن بهدلة دون دعاصم الأحول، والله أعلم ثم المعروف أن الذي يروي عن أبي وائل، هو عاصم بن بهدلة دون الأحول. وأخرجه ابن أبي عاصمه (وقم المعروف أن الذي يحيى بن أبوب، عن ابن زحر، عن الاعمش، عن شقيق، عن عبد الله به.

قُلِثُ: وشقيق هو أبو واثل، لكن يحيى بن أبوب، وعبيد الله بن زحر متكلم فيهما.

وله طريق آخر مرّ برقم (١٦).

عاصم، عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «ما شَيءٌ أَحَقَّ بِطُولِ سَجْن من اللسان».

[٢٤] حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبد المواحد بن وَاصِل أبو عُبَيْدَةَ الحدَّاد، حدثنا سليمان بن المغيرة عن حُمَيه بن هلال قال: قال عبد الله بن عمرو: دَعْ ما لستَ منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يَعْنِيك واخْرِن لسانـك كما تخزن وَرِقُك.

[٢٥] حدثنا على بن الجُعْد، أنبأنا المَسْعُودي عن رَجُل مِنْ هَمَدَانَ عن الشَّعْبي قال: قلت لعبد الله بن عمرو: حدثني ما سمعت من رسول الله ﷺ ودَع الكُتُبَ فَإِنِّي لاَ أَعْباً بِهَا شَيئاً فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «المُسْلِمُ من سَلِم المُسْلِمونَ من لِسانه ويده، والمُهاجِرُ من هَجَر ما كَوِهَ رَبُه».

[٢٦] حدثنا عباس بن محمد الدُّورِيّ، وحدثنا يحيى بن أبي بُكَيْر حـدثنا

[٢٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه ابن المسارك (٨٩)، وهناد (١٠١)، وابن أبي عناصم (رقم ٤١) ثلاثتهم في دكتساب الزهد، وابن حبان في «الروضة» (٥٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٨٨/١) من طريق حميد بن هلال، قال: قال عبد الله بن عمرو.

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيفُ...

وحميد بن هلال يظهر أنه لم يدرك عبد إلله بن عمرو، فلم يذكروا له رواية عنه. والله أعلم.

[٢٥] إسنادُهُ ضعيفٌ، والحديثُ صحيحٌ...

والمسمودي هو عبيد الرحمن بن عبيد آلله بن عثبة، وكنان من الثقات إلا أنبه اختلط، ويظهير أن سماع علي بن الجعد منه كان بعد اختلاطه. ثم شيخ المسعودي لا يُعرف من هو.

ولكن صحّ الحديث بطرق أخرى عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو.

وقد خرّجه في «الأربعون الصغيرى» للبيهقي رقم (١٤) وذكرتَ له شواهد هناك. فانظره غير مامور.

[٢٦] إسنادُهُ ضميفٌ...

أخرجه الترمذيُّ (٢٥٣٠)، وهنّاد في والزهده (١١٣٦)، والحاكم (١٠٤/٤) من طريق إسرائيــل، عن هلال، عن أبي بشر، عن أبي واثل، عن أبي سعيد.

قال ابن الجوزيّ في «الواهيات» (٢ / ٧٤٩):

«روى أحمد بن حنبل عن قبيصة. . . فذكر الحديث ثم قال: قال أحمد: ما سمعتُ بأنكر من هذا الحديث. لا أعرف هلال بن مقلاص، ولا أبا بشر. وأنكر الحديث أنكاراً شديداً». أ. هـ.

إسرائيل، عن هلال، عن أبي بِشْر، عن أبي وائيل، رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَسَبَ طيبًا، وعَمِلَ في سُنَّةٍ، وأُمِنَ الناسُ بَوائِقَه دَخَلَ الجَنَّةَ».

[۲۷] حدثنا هـارون بن عبد الله، حـدثنا ابن أبي فُـدَيْك، عن عبـد الله بن أبي بكـر، عن صَفْوان بن سُلَيْم، رضي الله عنه، قال: قــال رسـول الله، ﷺ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَيْسَرِ العِبَادَةِ، وأَهْوَنِهَا على البَدَن؟ الصَّمْتُ، وحُسْنُ الخُلُق».

[٢٨] حدثنا أبو نصر التَّمَّار، حدثنا حَمَّاد بن سَلَمَة، عن على بن زيد،

قُلْتُ: أما هلال بن مقلاص الوزَّان فهو ثقة معروف.

أخرج له البخاريُّ ومسلم، ووثقه ابن معين والنسائي، وابن حبان. وقال أبو داود: «لا بأس به». أما أبو بشر فهو مجهولٌ.

فقول الحاكم:

وصحيحُ الإسنادي موافقة الذهبيّ له من العجائب!!.

وقال الترمذيُّ :

وحديثٌ غريب، ثم قال:

«وسألتُ محمد بن أسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث إسرائيل، ولم يعرف اسم أبى بشر».

قُلْتُ: فهذا يرجح أنه غير أبي بشر جعفر بن إياس. والله أعلم.

[٢٧] مرسلٌ صحيحُ الإسْنَادُ...

قال العراقي في «المغنى»:

«رواه ابنُ أبي الدنيا في «الصمت» مرسلًا، ورجاله ثقات، ورواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» من حديث أبي ذر، وأبي الدرداء مرفوعاً». أ.هـ.

أما حديثُ أبي ذر، رضى الله عنه فقد:

أخرجه هنَّاد بِّنُ السري فَي «الزهد» (١١٢٩) بسندٍ ضعيفٍ ويأتي برقم (١١٢).

[٢٨] إسناده صحيح . . .

أخرجه أحمد (١٥٤/٣)، وأبو يعلى (ج٧/رقم٤١٧)، والبزار (رقم ٢١)، وابن حبان (٢٦)، والحاكم (١١/١) من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، ويونس بن عبيد، وحميد البطويل، عن أنس به.

هكذا عند جميعهم زيادة: «يونس بن عبيد».

ووقع عند ابن حبان:

«يونس بن عبيد، وحميد، وآخر».

وهذا المبهم هو عليُّ بن زيد بن جدعان.

وحُمَيْد، عن أنس، رضي الله عنه، عن النبي، ﷺ، قال: «المؤْمِنُ مَنْ أَمِنَـهُ الناسُ، والمُهاجِرُ من هَجَر السُّوء، والمُهاجِرُ من هَجَر السُّوء، والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَدخُلُ الجَنَّةَ عَبْدُ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».

[٢٩] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا النَّضْر بن إسماعيل، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الذبير عن جابر، رضي الله عنه، أن رجلًا سأل النبي على: «أي الإسلام أفضل؟ قال: «مَن سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

[٣٠] حدثنا عبدُ الرَّحْمٰن بَنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّبِيع

قال الهيشميُّ (١/٤٥):

«رجاله رجال الصحيح».

قُلْتُ: حاشا على بن زيد، ومع ذلك فهو مقرون بغيرهِ.

«تنبيه»: وقع في إسناد البزار تصحيف، فهناك: «حدثنا إبراهيم بن محمد بن مسلمة، عن علي بن زيد... الخ».

وصوابه: «حدثنا. . . عن حماد بن سلمة، عن على . . . » .

ولبعض فقرات الحديث شواهد مرّ بعضها، وانظر (رقم ٩، ٢٥).

[٢٩] إسنادُهُ ضعيفٌ، والحديثُ صحيحٌ...

أُمَّا النضرُ بْنُ إسماعيل فتكلم فيه أحمد وابن معين والنسائيُّ وغيرهم بما حاصله أنه ضعيف الحفظ.

وابن أبي ليلي هو محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، وهوسييء الحفظ كثير الخِطأ.

وزعم بعضُهم أنه «عبد الرحمٰن بن أبي ليلى» التابعي الثقة وهو وهم شنيع، يدلُ على مبلغ علم جل.

أفيصحُ في عقل عاقل أن النضر بن إسماعيل، أحد شيـوخ أحمد والـذي توفي سنـــة (٣٨٢) يروي عند الرحمن بن أبي ليلي الذي توفي سنة (٨٦)؟!.

ثم ابن أبي ليلي التابعي، والذي اختلف في سماعه من عمر كيف ينحدر فيروي عن مثل أبي الزبير، عن جابر؟! هذا يحتاج إلى دليل نقليً، فذُلني عليه يا صاحبي إن كان بوسعك!!.

والحديث أخرجه أحمد (٣٩١/٣ ـ ٣٩٢) حدثنا النضر بن إسماعيل، أبو المغيرة، ثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر فساق حديثاً طويلًا، ذكر فيه محل الشاهد.

وابنُ أبي ليلي سييء الحفظ كما تقدم، ولكنه توبع.

تابعه ابن جريج، ثنا أبو الزبير أنه سمع جابراً فذكره مرفوعاً أخرجه مسلم (٦٥/٤١).

وأخرجه أحمد (٣٧٢/٣) من طريق سفيان، والدارميُّ (٢٠٩/٢) من طريق مالك بن مغول، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابرٍ... فذكره مرفوعاً.

وسندُهُ صحيحُ .

[٣٠] إسنادُهُ ضعيفٌ...

ابْنِ خُشَيْمٍ ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوق عَنْ بَكِرْ بْنِ مَاعِزٍ، عَنِ الرَّبيعِ بْنِ خُشَيْمٍ قَـالَ: ويَا بَكر بْنُ مَاعَزٍ، اخْزِن لِسَانَكَ، إلا ممَّا لَكَ، وممَّا عَلَيْكَ».

[٣١] حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبـد الرحمن بن مهـدي، عن سفيان عن أبي الأغَـرّ، عن وهب بن مُنَبِّه قـال في حكمـة آل داود: حَقُّ عَلَى العَـاقِـلِ أَن يَكُـونَ عَارِفاً بِزَمَانِهِ، حَافِظاً لِلِسَانِهِ، مُقْبِلاً عَلَى شَانِهِ.

[٣٢] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جريس عن يزيد بن حَيَّان التَّيمي قال: كان يقال: يَنْبَغِي لِلرَّجل أن يَكُونَ أَحْفَظَ لِلِسَانِهِ مِنْهُ لِمَوْضِع قَدَمِهِ.

وسعيد بن عبد الله بن الربيع.

تُرجمه ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٨/١/٢) وقال: «روى عن نسير بن ذُعْلُوق، روى عنه أبو توبة الربيع بن نافع، وسنيد بن داود، وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عمر بن أبيان، سمعتُ أبي يقولُ ذلك».

ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا، فهو مجهولُ الحال. ..

وأخرجه ابنُ سعد (١٨٣/٦٠) من طويق سغيد بن مسريقه، قال: قلما كان الربيع بن خثيم يمرُّ على المجلس وفيه بكر بن ماعز إلا قال له: يا بكر بن ماعز المحزن لسانك، إلا مما لك، ولا عليك، إني اتهمتُ الناس على ديني».

وسندُهُ صحيحٌ .

ويأتي طريق آخر له برقم (٥٧٧).

[٣١] رجاله ثقات إلا أبا الأغر، فإني لم أهتـد إلى معرفتـه، ويغلب على ظني أنه مصحَّف، وأن صوابه: «الأغر».

ولئن كان ذلك صواباً، فيترجحُ لديّ أنه الأغر بن الصباح، وهو ممن روى أيضاً عن وهب بن منبه كما في «المعرفة» (٩٩/٣) ليعقوب بن سفيان. ورواية الثوري عنه ثابتة كما في «تهذيب الكمال» للمزيّ (ج٢/لوحة ٥١٢).

وقد وثقه يحيى، والنسائي.

وقال أبو حاتم: وصالح».

فالسندُ إلى وهبِ صحيحٌ ، غير أن الرواية من الإسرائيليليت

[٣٢] إسنادُهُ صَحِيحٌ . . .

ويزيد بن حيان التيمي، هو أبو حيان الكوفي.

والراوي عنه هو جرير بن عبد الحميد الضبيّ.

وزعم بعضهم أن أبا حيان التيميّ صاحب هذا القول. هي يجهى بن سعيد بن حيان، المذي روى له الجماعة وهو عندي خطأ، صوابه ما ثبت في الإسناد، فإن جرير بن عبد الحميد إنما يروي عن يـزيد بن حيان، دون يحيى بن سعيد بن حيان كما يُعلم من «تهذيب الكمالي» والله أعلم.

[٣٣] حدثنا خالد بن خِدَاش، حدثنا حَمّاد بن زيد قال: بلغني أن محمد ابن واسع كان في مجلس، فتكلم رجلً: فأكثر الكلام، فقال محمد: «مَا عَلَى أَحَدِهِمْ لَو سَكَتَ فَتَنَقَّى، وتَوقَّى».

[٣٤] حدثنا سُرَيْج بن يونس، حدثنا علي بن ثابت، عن أبي الأشْهَب، عن الحَسَن، رضى الله عنه، قال: «ما عَقَل دِينَهُ من لم يَحْفَظْ لِسَانَهُ».

[٣٥] حدثنا أحمد بن إبواهيم، حدثنا خَلَف بن تَمِيم، عن عبد الله بن

[٣٣] إسنادُهُ ضعيفُ...

وذلك للإنقطاع بين حماد بن زيملموه عدم بن واسع في هذا الخبر. . . وإن كان حماد بن زيد روى عن محمد بن واسع عند النسائي كما ذكر المزيّ ذلك في «تهذيب الكمال» (٢٤٢/٧).

[٣٤] إسنادُهُ قويٌ . . .

وعلي بن ثابت الجزريّ، الأكثرون عِلي توثيقه، ولم يضعفه مطلقاً سـوى الأزديّ، وليس بشيءٍ. ليت الأزديّ عرف ضعف نفسه!!.

وأبو الأشهب اسمه جعفر بن حيان السعديّ ثقة جليل.

أما شيخ المصنف سريج بن يونس أثِّني عليه أحمد.

ووثقه أبو داود وابن معين.

وقال أحمد والنسائي وابن معين في ﴿يُوالِية :

ولا بأس به».

ونسبه الغزاليّ إلى الحسن في والإحياء، (١١١/٣).

وأخرجه ابن المبارك في والزهد، (٣٩٣) أخبرنا أبو الأشهب جعفر بن حيان، عن الحسن قال: وكانوا يقولون: إن لسان الحكيم من وراء قابه، فإذا أراد أن يقول يرجع إلى قلبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أمسك. وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه، لا يرجع إلى القلب، فما أتى على لسانه تكلم به. وقال أبو الأشهب: كانوا يقولون: ما عقل يجيعه من لم يحفظ لسانه».

وسنده صحيح . . .

وعزاه في «الآحياء» (١١٠/٣) إلى ألمني على فقال الحافظ العراقي: «لم أجده سرفوعاً وإنما رواه المخرائطي في «مكارم الأخلاق» من روايعة الحسن البصري قبال: «كانبوا يقولمون...» وساق لفظ ابن المبارك.

[٣٥] إسنادُهُ ضعيفٌ، وله أوجهُ أخرى.

وعبد الله بن محمد هو ابن سعد الأخصاريّ كما وقع ذلك في ترجمة خلف بن تميم من «تهـذيب الكمال» (ج ١/لوحة ٣٧٤) ولم أقف على حاله.

وزعم بعضُّهم أنه: «عبد ألله بن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاريّ».

فليتُ شعري! من أين عرف أنه هو؟! مع أنهم لم يذكروا في شيوخه الأوزاعيّ وهو كالشمس في رابعة النهار ولم يذكروا في تلاميذه خلف بن تميم!!.

محمد الأنصاري، عن الأوْزَاعِيّ قال: «كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله برسالة، لم يحفظها غيري، وغيرُ مكْحُول: أما بعد، فإنه من أكْشَرَ ذِكْرَ المَوْت رضِيَ مِنَ الدُّنْيَا باليسير، وَمَنْ عَدَّ كلامَهُ مِنْ عَمله، قَلَّ كلامُهُ فِيمَا لاَ يَنْفَعُهُ».

[٣٦] حدثني هَارُون بن عبد الله، حدثنا محمد بن يَزيد بن خُنيْس، عن وُهَيْب بن الوَرْد، رحمه الله، قال: «كان يقال: الحِكْمةُ عَشَرة أَجْزاءٍ، فَتِسْعةُ منها في الصَّمْت، والعاشِرةُ عُزْلةُ الناس».

[٣٧] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو إسحاق الطَّالَقَاني، عن عبد الله ابن المُبَارَك، رحمه الله، قال: «قال بعضهم في تفسير العُزْلَةِ: هو أَنْ يكُونَ معَ

ولكن له طريقٌ آخر.

أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص ـ ٢٩٦) من طريق أشعب بن نزار، عن علي بن زيد الجدعاني، عن عمر بن عبد العزيز بنحوه.

قُلْتُ: وقوله: «أشعب بن نزار» خطأ في الموضعين، وصوابه: «أشعث بن بُرَاز» بالموحدة من تحت، ثم راءً، وفي آخره زاي. يروي عن علي بن زيد.

وقد ضعّفه ابن معين وتركه النسائي، وقال البخاريّ: منكر الحديث. ثم علي بن زيد بن جـدعان فيه مقال.

وأخرج أبو نعيم في والحلية، (٩٠/٥) عن الثوريّ عن عمر بن عبد العزيز ومن لم يعلم أن كلامه من ذنوبه كثرت ذنوبه».

وأخرج ابن المبارك في «الـزهد» (٣٨٣) عن وهيب أو غيره عن عمر بن عبـد العزيـز: «من عـدٌ كلامه من عمله قل كلامُه».

[٣٦] إسنادُهُ جَيِّدُ...

ومحمد بن يزيد بن خنيس، صدوق.

ذكره ابن حبان وقال: «كان من خيار الناس ربما أخطأ، وقال أبو حاتم: «كان شيخاً صالحاً».

أما وهيب بن الورد، فهو ثقة، وكان من العباد الكبار ومن غرر كلامه ما حكاه ابنُ المبارك قال:

«كان وهيب يتكلم والدموع تقطر من عينه، وقيل له: يجدُ طعم العبادة من يعصي الله تعالى؟! قال: لا، ولا من هم بمعصية».

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٤٢/٨)، والبيهقيُّ في «الزهد» رقم (١٢٧) عن محمـد بن يزيـد ابن خنيس به وقيه زيادة.

وعزاه في «الإحياء» (١١٠/٣) مريم عليه السلام.

[٣٧] إسنادُهُ حسنٌ...

ولم أقْف على قائل هذا الكلام، ولم أجده في «الزهد لابن المبارك».

القَوْم ، فَإِنْ خَاضُوا في ذِكْر الله فَخُضْ مَعَهمْ ، وإن خَاضُوا في غَيْر ذَلِكَ فَاسْكُتُ».

[٣٨] حدثنا أحمد بن إبراهيم، عن محمد بن مزاحم عن وُهَيْب بن الـورد قال: «وجدتُ العُزْلَةَ في اللِّسانِ».

[٣٩] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان قال: «قال بعض الماضين: إنَّمَا لِسَانِي سَبُعٌ إِنْ أَرْسَلْتُهُ خِفْتُ أَنْ يَأْكُلَنِي».

[٤٠] حدثنا إبراهيم بن المنذر الحِزَاميُّ، حدثني سفيان بن حَمْزَة الأَسْلَمِي، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِالله واليَوْمِ الآخِر، فَلْيَقُلْ خَيراً أو لِيسْكُتْ».

[٤١] حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا حزم بن أبي حزم قال: سمعت

<sup>[</sup>٣٨] إسنادُهُ حسنٌ...

وأحمد بن إبراهيم هو الدورقي، أخو يعقوب.

وهو ثقة .

ومحمد بن مزاحم وثقه ابن حبان.

وقال السليمانيُّ: «فيه نظر».

وقال ابن سعد: «كان خيرًا فاضلًا».

هذا القول ذكره عنه أبو نعيم في «الحلية» (١٥٣/٨).

<sup>[</sup>٣٩] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

وقول سفيان: «بعض الماضين. . . » لعله يقصد به طاووس، كذا نسبه إليه أبو حامد الغزاليّ في «الإحياء» (١١/٣).

<sup>[</sup>٤٠] حديثُ صحيحٌ...

وسيأتي تخريجه برقم (٥٥٣).

<sup>[</sup>٤١] إسْنَادُهُ ضعيفٌ مرسلٌ...

عبيد الله بن عمر هو القواريريُّ، وحزم بن أبي حزم كلاهما ثقةً.

وله طريقان عن الحسن، مرسلًا:

١ ـ إسماعيل بن مسلم المكيّ، عنه.

أخرجه هناد في والزهد، (١١٠٦) حدثنا المحاربي، عن إسماعيل.

الحسن يقول: ذُكِرَ لنا أَن نَبِيَّ الله، ﷺ قال: «رَحِمَ الله عَبْـــداً تَكَلَّمَ فَغَنِمَ، أَو سَكَتَ فَسَلِمَ».

[٤٢] حدثنا شُجَاع بن الأَشْرَس، حدثنا ليْثُ بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سعيد، عن أبي شُرَيح رضي الله عنه: أن النبي، ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ».

[٤٣] حدثنا مَهْدي بن حَفْصٍ، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش، عن مُطْعِم بن

۲ ـ يونس بن عبيد، عنه.

أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٥٨١) من طريق عمر بن شبة، ثنا سالم بن نوح، ثنا يونس. قُلْتُ: أما الطريق الأول، ففيه إسماعيل بن مسلم المكيّ متفقٌ على ضعْفِهِ.

وفي الطريق الثانية سالم بن نـوح، وهو مختلفٌ فيه، فقواء أحمـد ووثقه أبـو زرعة، وتكلم فيـه ابن معين والنسائي...

وله شاهدُ من حديث أنس مرفوعاً: ورحم الله امرءاً تكلم فغنم، أو سكت فسلم،

أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٥٨٢) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عمارة بن غزية، عن ابن سبرة، أنه سمعه وهو يحدث عن ثابت البناني، عن أنس مرفوعاً به.

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيفٌ. . .

قال الحافظ العراقي في «المغني».

«سنده ضعيف، لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وله طريق آخر يأتي برقم (٦٤).

[٤٢] حديث صحيح . . .

أخرجه البخاريُّ (٥٣١/٦٠ - فتح)، ومسلم (١٩/١ - عبد الباقي) والخطيب (١٣٩/١١) وغيرهم من حديث أبي شريح.

[٤٣] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه البخاري في «الكبير» (٣/ / ٣٣٩ - ٣٣٩)، والطبراني في «الكبير» (ج ٥ / رقم ٤٦١٥)، والبيهة في (البيهة في (١٨٧ )، والبيهة والمنطقة (١٨٩٨)، والبيرة والبيرة والبيرة وابن شاهين - كما في «الإصابة» (٤٩٨/٢) والبيرة والبيرة وابن شاهين - كما في «الإصابة» (١٨٩/٣) من طرق عن نصيح العنسي، عن ركب المصري مرفوعاً: وابن الأثبر في «أسد الضابة» (١٨٩/٣) - من طرق عن نصيح العنسي، عن ركب المصري مرفوعاً: وطوبي لمن تواضع من غير منقصة ، وذل في نفسه من غير مسكنة ، وانفق مالاً جمعه من غير معصية ، ورحم المساكين أهل المسكنة ، وخالط أهل الفقه والحكمة . طوبي لمن ذل في نفسه وطاب كسبة ، وأصلح سريرته ، وعزل عن النامل شره . طوبي لمن عمل بعلمه ، وانفق الفضل من ماله ، وأمسك الفضل من قوله » .

قال ابن عبد البر في والاستيعاب، (٢/٨٠٥):

وحديث حسنُ ۽ .

فقال الحافظ في والإصابة؛ (٢/٤٩٨):

المِقْدَامِ الصَّنْعانِيِّ، عن عَنْبُسة بن سَعِيد الكُلاَعِيِّ، عن نَصِيحِ العَنْسيِّ عن رَكْبِ المَصري قال: قال رسول الله ﷺ: «طُوبَى لِمَنْ أَنْفَقَ الفَضْلَ مِنَ مالِهِ وأَمْسَكَ الفَصْلَ مِن قَوْلِهِ».

[18] حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن يـزيد بن خُنيْس، عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد قال: «قال رجل لسلمان، رضي الله عنه: أَوَصنِي؟ قـال: لا تَتَكلم، قال: وكيف يَصْبِرُ رَجُلُ عَلَى أن لا يَتَكَلَّم؟ قال: فـإن كنت لا تَصْبِرُ عن الكَلَام، فلا تَتَكَلَّم إلا بِخَيْر أو اصْمُتْ.

[83] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن مسلم

«إسناد حديثه ضعيف، ومراد ابن عبد البر: أنه حسن لفظُّهُ».

قُلْتُ: وقد اختلفوا في صحبة ركب المصري، فمن أثبت له الصحبة: عباس الدُّوْري. وقال ابن عبد البر: «هو كنديُّ له حديثُ واحدٌ عن النبي ﷺ، وليس بمشهورٍ في الصحابة وقد أجمعوا على ذكره فيهم». أ.هـ.

أما الإجماع فلا، فالأكثر على عدم صحبته.

وممن نفاها: ابن مندة قال: «وهو مجهولٌ لا تعرف له صحبة».

وقـال ابن حبان في «الثقـات» (٣/ ١٣٠): «يقال: إن لـه صحبة، إلَّا أن إسنـاده ليس مما يُعتمـد عليه».

وقال البغويُّ: «لا أدري اسمع من النبي ﷺ أم لا» وفي «فيض القدير» (٢٧٨/٤) للمناوي قال: «قال المذهبيُّ في «المهذب» ركب يجهل، ولم يصح له صحبة، ونصيح ضعيف، وقال المنذري: رواته إلى نصيح . . . وأقرهم العراقي» في «المغني» (١١٤/٣).

وله شاهد من حليث أنس رضي الله عنه.

أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٥٠) وابن الجوزي في «الموضوعات» (١٧٨/٣) والبزار ــ كما في «المجمع» (٢١٩) ـ والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢١٤) من طرقٍ عن أنس، ولا يصحُّ له سندُ من الأسانيد.

ولتفصيل ذلك أنظر كتابنا: «النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» (رقم ٥٧).

[٤٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذلك للانقطاع بين عبد العزيزين أبي روّاد وسلمان الفارسيّ ، فإنه لم يدرك أحداً من الصحابة. وزعم بعضُهم أن إسناده حسن!! ولست أدري كيف؟!.

وأين القواعد الحديثية التي تعين على ذلك؟!.

[٤٥] إسنادُهُ واهِ، والنَّمتنُ حسنَّ. . .

وآفة هذا الإسناد: إسماعيل بن مسلم المكيّ، وهو متفقُّ على ضعفه.

لكن أخرجه ابن المبارك (٣٧٠)، وأحمد (ص - ١٨٩) وعنه أبو نعيم (١/٣٢٧ - ٣٢٨) من

قال: قال ابن عباس، رضي الله عنه: «يا لِسَانُ قلْ خَيْراً تَغْنَمْ، أو اسْكُت عَنْ شَـرٌ تَسْلَمْ».

[٤٦] حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان قال: قَالُوا لِعِيسَى ابن مَرْيَمَ عليه السَّلام. دُلَّنَا عَلَى عَمَل نَدْخُلُ بِهِ الجَنَّةَ؟ قال: «لاَ تَنْطِقُوا أبداً»... قالوا: لا نَسْتَطيعُ ذلك؟ قال: «فَلاَ تَنْطِقُوا إلا بِخيرِ».

[٤٧] حدثنا الهَيْثُم بن خَارِجةً، حدثنا سَهْل بن هاشم، عن الأوزاعِيِّ قال:

[4٨] حدثني علي بن الحُسيْن عن حَبَّان بن هِـلَال، حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت مَالِكَ بن دينار، رحمه الله، يقول: لو كُلِّفَ الناسُ الصُّحُفَ لأَقَلُّوا الكَلاَمَ.

طريقين عن سعيد بن إياس الجريري، عن رجل، قال: رأيتُ ابن عباس آخذاً بشمرة لسانه وهو يقول: ويحك، قل خيراً تغنم، واسكت عن شر تسلم، قال: فقال له رجلً: «يا ابن عباس مالي أراك آخذاً بثمرة لسانك تقول: كذا وكذا؟!. قال بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيءٍ أحنق منه على لسانه».

وفي سنده رجلٌ مجهولٌ.

وله طريق أخر عن ابن عباس.

أخرجه أحمد في «الزهد» (١٨٨) قال: حدثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الصهباء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «يا لسان قل خيراً تغنم، أو اصمت تسلم قبل أن تندم».

قُلْتُ: ورجاله ثقات غير أبي الصهباء، وقد وثقه ابن حبان وقال الحافظ فيه: «مقبول».

فالمتن بمجموع طرقه حسنٌ. والله أعلم.

وله طريق آخر يأثي برقم (٥٧٤).

[٤٦] وعزاه في «الإحياء» (١١٠/٣) لعيسى عليه السلام.

وذكره السيوطي في دحسن السمت» (رقم ٣٥) وعزاه للمصنف وحده.

[٤٧] إسنادُهُ حسنٌ إلى الأوزاعي.

أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» كما في «حسن السمت» (رقم ٣٨) للسيوطي ويأتي برقم (٦٠٨).

[٤٨] إسنادُهُ قويٌ، ويأتي برقم (٦٣٨).

وَأَخْرَجُهُ أَبُو نَعِيمٌ فِي «الحَلِية» (٣٧٥/٢) من ظريق محمد أبي عبد الله، عن أبي قدامة الحارث بن عبيد، قال سمعت مالكاً يقول: «لو أن القوم كلفوا الصمت (كذا)، لأقلوا المنطق».

قُلْتُ: والحارث بن عبيد ضعَّفه أحمد وابن معين.

وقال النسائي وليس بالقوي، وكذا قال أبو حاتم، وزاد: «يكتب حديثه ولا يحتجُّ به».

ووقع في «النسخة»: «الصمت»! ولعل الأقرب: «الصحف» حتى يستقيم المعنى النمواد.

قال سليمان بن داود صلى الله عليهما السلام: إن كَانَ الكَلامُ مِن فِضَّة فَالصَّمْتُ مِنْ ذَهَب. . .

[٤٩] حدثني محمد بن عبد المجيد التميمي، حدثنا سفيان قال: قال وُهَيْبُ بن الورد، رحمه الله: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْمُتُ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ لُبُّهُ.

[01] حدثني علي بن أبي مَرْيم، عن خَلَف بن تميم، حدثنا أبو إسحاق الفَزَارِيِّ قال: كان إبراهيم بن أَدْهَمَ رحمه الله، يُطِيلُ السُّكوت، فإذا تكلم رُبَّما الْبُسَط. . . قال: فَأَطال ذات يوم السكوت، فقلت: لو تكلمت؟ فقال: الكَلاَمُ على أَرْبَعَةِ وجُوهٍ: فَمِنَ الكَلاَم كَلامٌ تَرْجُو مَنْفَعَتَهُ، وتَخْشَى عَاقِبَتَهُ، والفَضْل في هذا السَّلامةُ مِنْهُ، ومِنَ الكَلاَم كَلامٌ لاَ تَرْجُو مَنْفَعَتَهُ وَلاَ تَخْشَى عَاقِبَتَهُ، فأقل مَالَكَ في تَرْكِهِ خِفَّةُ المُؤْنة على بدنك، ولسانِك، ومن الكَلام كَلامٌ تَرْجُو منفعته وتَأْمَنُ عَاقِبَتَهُ، فَهذا الَّذِي يَجِبُ عَلَيْكَ نَشْرُهُ وَال خَلَف: فقلت لأبي إسحاق: أَرَاهُ قد أَسْقَط ثلاثة أَرْبُاع الكلام؟ قال: نعم.

[01] وحدثني علي بن مريم، عن زيد بن الحُبَاب، حدثنا محمد بن حُوشَبِ قال: سمعت أبا عِمْران الجَوْني يقول: إِنَّما لِسَانُ أَحدكم كَلْبُ فإذا سَلَّطَهُ على نَفْسِهِ أَكَلَهُ.

[٥٢] وحدثني ابن أبي مريم، عن يحيى بن إسحاق، حدثنا أبو الأحْـوَص

<sup>[</sup>٤٩] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أفته محمد بن عبد المجيد شيخ المصنف، ضعَّفه تمتام، والخطيب.

ولكن له طريق آخر.

أخرجه أبنو نعيم في «الحلية» (١٥٣/٨) من طريق عمرو بن مخمند بن أبي رزين، قال: سمعت وهيباً يقول... فذكره.

<sup>[</sup>٥٠] رجال ثقات معروفون، حاشا شيخ المصنف، فإني لا أعرف عن حاله شيئاً. والله أغلم.

<sup>[</sup>٥١] قُلْتُ: كـذَا في «الأصل»: «علي بن مريم» وصوابه علي بن أبي مريم، كما في الحديث عاضي.

ومحمد بن حوشب لم أقف له على ترجمة.

<sup>[07]</sup> لم أقف عليه عند غير المصنف، ولم يزد السيوطي في «حسن السمت» على عزوه إليه. والله أعلم.

عن محمد بن النَضْر الحَارِثيّ قال: كان يقال: كَثْرَةُ الكَلَامِ تُذْهِبُ بِالوَقَارِ.

[٥٣] حدثني أحمد بن عبيد التميمي، حدثنا عبيد الله بن محمد التميمي، حدثنا دُرَيْد بن مُجَاشع عن غَالِب القَطَّان، عن مالك بن دينار، عن الأَحْنَفِ بن قيس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كَثُرَ كَلاَمُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ.

[٥٤] حدثني محمد بن الحسين، حدثني خَلَف بن إسماعيل قال: قال لي

[٥٣] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أما شيخ المصنف فلم أجمد له ذكراً، ولم يذكره المزيُّ في شيـوخ ابن أبي الدنيـا في «تهـذيب الكمال» (ج٢/لوحة ٧٣٦)، فلا أدري هل هو خطأ أم ١٩٤١.

وكذا دريد بن مجاشع، قال الهيثميُّ في «المجمع» (٢٠٢/١٠): «لم أعرفه».

ولكن أخرجه القضاعيُّ في «الشهاب» (٢٣٨/١) من طريق حجاج بن نصير، نا صالح المريّ، عن مالك بن دينار، عن الأحنف بن قبس قال: قال لي عمر: يا أحنف من كثر ضحكه، قلت هيبته، ومن فسرح استخف به، ومن أكثر من شيءٍ عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قال حياؤه، ومن قل ورعه، مات قلبُهُ».

قُلْتُ: وهذا لا يصحُّ أيضاً وحجاج بن نصير وصالح المريّ ضعيفان.

وأخرجه العقيليُّ (٣٨٤/٣) وابن عـديٌّ (١٦٧٦/٥) وأبو نعيم في «الحليـة» (٧٤/٣) من طريق عيسى بن موسى، قال: ثنا عمر بن راشـد، عن يحيى بن أبي كثير، عن نـافع، عن ابن عمـر مرفـوعاً: «من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به...».

قُلْتُ: عيسى بن موسى مجهولٌ كما قال العقيليُّ وغيره. وعمر بن راشد قال النسائي: وليس بثقة» وضعّفه أحمد وأبي معين. ولكن تبابعه عمر بن صبح عن يحيى بن أبي كثير به. أخرجه الدولابي في «الكنى» (١٣٨/٢ ـ ١٣٩) من طريق النسائي ثم نقل عنه قوله: وهذا حديث منكر، وعمر بن صبح ليس بثقة». وقد فصلت القول فيه في والنافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة، والحمد الله (رقم ٥٨).

[٤٥] إسنادُهُ لينَّ...

أما شيخ المصنف فهو محمد بن الحسين البرجلاني المشهور صاحب كتب الـزهـد. وثقـه ابن حبان. وقال إبراهيم الحربي: «ما علمتُ إلا خيراً».

وأما خلف بن إسماعيل، فأظنه الذي ترجمه ابن أبي حاتم (٢/١/٣٧٣). ولم يذكر فيه جرحاً ولا عديلًا.

. وزعم بعضُهُم أنه قد روى عنه الأئمة، ولم تثبت عبدالته، ولم ينات بمنا ينكبر عليه، فروايته مقبولة!!!.

قُلْتُ: ولعمري، كيف لهذا القائل أن يقول: «لم يأتِ بما ينكر عليه؟!!» ومن آدُراه؟! وهمل استقصى الكلام عليه؟!. وهو قد اعتمد على بحث الشيخ أبي غدة الحنفي في ذلك، وهو بحث ضعيف، والخلل فيه كتبابي: «قصد السبيل في الخلل فيه كتبابي: «قصد السبيل في الحرح والتعديل» وهو أحد أقسام مقدمة «بذل الإحسان» المسمىاة به والإمعان مقدمة بدل الإحسان»،

رجل من عقلاء الهند: كَثْرةُ الكَلَامِ تُذْهِبُ بِمَودَّةِ الرَّجُلِ.

[٥٥] قال محمد بن الحسين: سمعت محمد بن عبد الوهاب الكوفي يقول: الصمتُ يَجْمَعُ لِلَّرجُلِ خَصْلَتَيْن: السَّلاَمَةَ في دِينِهِ، والفهْمَ عَنْ صَاحِبِهِ.

[٥٦] قال محمد: حدثنا قُبَيْصَةُ قال: قال داود الطائي لمحمد بن عبد العزيز ذات يوم: أمّا علمْت أن حِفْظَ اللَّسَانِ أشَدُّ الأعمالِ وأَفْضَلُها؟ قال محمد: بلى؟ وكيفُ لَنَا بِذَلك؟.

[٥٧] حدثني علي بن أبي مريم، عن أحمد بن إسحاق الحَضرَمي حدثنا جعفر الخَرَّاز قال: سمعت محمد بن واسع يقول لمالك بن دينار: أبا يحيى، حفظ اللَّسانِ على النَّاسِ، أشَدُّ من حِفْظِ الدنانير والدَّرَاهِم.

[٥٨] حدثنا علي بن الحسن، عن خَلَف بن الوَلِيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربي، عن عِمران بن يزيد قال: قال علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: «اللسان قِوامُ البَدَنِ، فإذا اسْتَقَام اللِّسَانُ استقامَتِ الجَوارِحُ، وإذا اضْطَرَب اللِّسانُ، لم يقم له جَارِحةً».

[٥٩] وحدثني علي بن الحسن، عن يحيى بن أبي بُكَيْر، حدثنا عَبَّادُ بن الوليد القُرْشِيِّ قال: قال الحسن رضي الله عنه: «اللَّسَانُ أُميرُ البَدَنِ، فإذا جَنَى

نسأل الله العون على الإتمام.

<sup>[</sup>٥٥] إسنادُهُ حسنُ ...

أما شيخ المصنف فهو البرجلاني، وقد مرّ ذكره في الحديث السابق.

وأما محمد بن عبد الوهاب الكوفي، فهو السكري وكان فاضلًا ديناً خيراً، ثقة.

<sup>[</sup>٥٦] إسنادُهُ حسنٌ...

ومحمد، هو ابن الحسين شيخ المصنف في الحديث الماضي وبقية السند ثقات.

<sup>[</sup>٥٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

رجاله ثقات غير شيخ المصنف، فإني لا أعرف عن حالـه شيئاً. وجعفـر بن برد الخـراز، قال أبــو حاتم: «يكتب حديثه» وقال الدارقطني: «مقلٌ يعتبر به».

<sup>[</sup>٥٨] إسنادُهُ حسنٌ...

وانظر رقم (۱۲).

<sup>[</sup>٥٩] قُلْتُ: لم أجده عند غير المصنف.

على الأعضَاءِ بشَيْءٍ جَنَتْ، وإن عَفَّ عَفَّتْ».

[٦٠] حدثني الحسن بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد، عن سليمان ابن المُغيرة قال: سمعت يونس بن عُبيد يقول: مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدَّ يَكُونُ لِسَائَـهُ مِنْهُ عَلَى بال، إلا رَأيتَ صَلاَحَ ذَلِكَ فِي سَائِر عَملِهِ.

[71] حدثني محمد بن الحسين، عن عبيـد الله بن محمـد التيمي قــال: قيل لأحنف بن قيس يوم قَطَري: تكلم، قال: أخافَ وَرْطَةَ لِسَاني!...

[٦٢] حدثني داود بن عَمْرو الضَّبِي، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا ابن عَوْن، عن الحسن رضي الله عنه قال: كانوا يتكلمون عند معاوية، رضي الله عنه، والأحنفُ ساكتُ فقالوا: ما لك لا تتكلم يا أبا بَحْر؟ قال: أَخْشَى الله إن كَذَبْتُ، وأَخْشَاكُمْ إِن صَدَقْتُ.

[٦٣] حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، حدثنا وُهب بن جرير قال: حدثنا أبي

<sup>[</sup>٦٠] إسنادُهُ صحيحٌ...

ولم أجده عند غير المصنف عن يونس بن عبيد ويأتي برقم (٦٥٣).

<sup>[</sup>٣١] وقطريَّ هو ابن الفجاءة المازني التميمي، وكان من رؤوس الخوارج حارب عشرين سنة، ولم يظفر، وقتله سفيان بن الأبرد الكلبي في سنة (٧٧) ويقال (٧٧).

<sup>[</sup>٦٢] إسنادُهُ صحيح إلى الحسن البصري.

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٣٥٣) حدثنا ابن عون به وتابعه سليمان بن أخضر، حدثنا ابن عون أنبأني الحسن. فذكره.

أخرَّجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (٣٣٦) قال: حدثني عبيد الله بن عمر، حدثنا سليمان ابن أخضر به.

وتابعه إسحاق بن يوسف الأزرق، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، عن ابن عون به.

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٩٥/٧) عنهما به.

ראאו

أما أبو بكر بن النضر، فقد وثقه ابن حبان وابن مردويه وقال أبو حاتم: ﴿صدوق،

وقد خالفه محمد بن المثنى، فرواه عن وهب بن جرير بسنده سواء، ولكنه رفعه.

أخرجه ابن حبان (ج٧/رقم٥٦٨٧)، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج١٧/رقم ١٩٨) من طرق عن محمد بن المثنى به.

قال الهيثميُّ (١٠/ ٣٠٠):

ورجاله رجال الصحيح».

قال: سمعت الأَعْمش يحدُّث عن خَيْثُمَةَ، عن عَدِيِّ بن حاتم قال: أَيْمَنُ أَحَدِكم وَاللهُ: بين لَحْيَيْهِ، يعنى لِسَانَه.

[15] حدثني حمزة بن العباس، أنبأنا عَبْدان بن عثمان، أنبأنا عبد الله، أنبأنا ابن لَهِيعَةَ، حدثني خالد بن أبي عمران، أن النبي ﷺ: أمْسَكَ لِسَانَه طويلًا: ثم قال: «رَحِمَ الله عبداً قال خَيْراً فَغَيْمَ، أو سَكَتَ عَنْ سُوءٍ فَسَلِمَ».

[10] حدثني هاشم بن الوليد أبو طاهر الهَرَوِي سألته فقال: سمعت أبا بكر بن عَيَّاش، رحمه الله، قال: اجتمع أَرْبَعُ مُلُوكٍ فَرَمُوْا رَمْيةً واحِدَةً بِكَلِمةٍ واحِدَةٍ، مَلِكُ الهند، وملك الصِّين، وكِسْرَى، وقَيْصَر، قال أحَدُهُم: أنا أنْدمُ عَلَى مَا قُلْتُ، ولا أنْدَمُ عَلَى مَا لَمْ أقُلْ. . . وقال الآخر: إنِّي إذا تَكَلَّمتُ مَلَكْتني ولَمْ أَمُلِكُهَا، وإذا لَمْ أَتَكلم مَلَكْتها ولم تَملِكني . . . وقال الثالث: عَجِبْتُ لِلْمُتكلم، إنْ رَجَعَتْ عَلَيْهِ كَلِمتهُ ضَرَّتُهُ، وإنْ لم تَرْجِحْ لَمْ تَنْفَعْهُ . . . وقال الرابع: أَنَا عَلَى رَدًّ ما لَمْ أَقُلْ، أَقُلُ، أَقُدُرُ مِنِي عَلَى ردًّ ما قُلْتُ .

[77] وحدثني هارون بن أبي يحيى الشّلمِي عن حَفص بن عمر وأبي عمر العُمَرِي، عن لَقِيط بن بُكَيْر المُحَارِبي قال: قال الشَّعْبِيُّ: قلت للهَيْثُم بن الأسود

قُلْتُ: وقد أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٣٧٣) قال: حدثنا جريس بن حازم، عن الأعمش بــه موقوفاً.

وهو يقوي رواية أبي بكر بنِ النضر.

فيقال: صُحّ مرفوعاً وموقوفاً، لولا تدليس الأعمش، والله أعلم.

<sup>[</sup>٦٤] إستادهُ صحيحٌ إلى خالد بن أبي عمران، وأما مرفوعاً فلا يصحُّ، فإن بين خالد والنبي ﷺ مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيِّ.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٣٨٠) أخبرنا ابن لهيعة به وقد مرّ برقم (١١).

<sup>[</sup>۱۵]

عزاه السيوطي في «حسن السمت» (٥٩) لأبي نعيم في الحلية، ولم أجده فيها في ترجمة أبي بكر ابن عياش فالله أعلم.

<sup>[</sup>rr]

في نسبة ُ بعض هذه الأبيات خلاف، وانظر ولسان العرب،، و وديوان طرفة بن العبد»، و «حماسة البحتري».

النَّخَعي: أي الثلاثة أشْعَرُ منك، ومن الأعور الشُّنِّي، وعبد الـرحمن بن حَسَّان بن ثابت حيث تقول أنت:

وَأَعْلَمُ عِلْماً لَيْسَ بِالسَطَّنِّ أَنَّهِ وَأَنْ لِسَانَ المَرْءِ مَا لَمْ يَكُنْ لَـهُ

أم الأغور الشُّنِّي حيث يقول:

لِسَانُ الفَتَى نِصْفُ ونصْفُ فُوَّادُهُ وَكَالَيْنُ تَرى مِن سَاكِتٍ لك مُعْجَبُ

إذا زَالَ مَالُ المَرْءِ فَهُو ذَلِيلُ حَصَاةً عَلَى عَوْرَاتِهِ لَدليلُ

فَهَـلْ بَعْدُ إلا صُـورةُ اللَّحْمِ والـدَّمِ زَيَـادَتُـهُ أُو نَـقْصُـهُ في التَّكَـلُمِ

أو عبد الرحمن بن حسان حيث يقول:

تُرَى المَرْءَ مَخْلُوفاً وللعَيْن حَظُّها وذَاكَ كَمَاءِ البَحْرِ لَسْتَ مُسيغه

وليس بأخناء الأمور بخابر

فقال الهيشم: هَيْهَاتُ الْأَعُورُ أَشْعَرُنَا.

<sup>[</sup>٦٧] إسنادُهُ صحيحٌ...

أُخرجه أحمد (٤/ ٢٩٩)، وابن حبان (ج٦/رقم ٤٢٩٨)، والطحاوي في «المشكل (٢/٤ - ٣)، واللارقطني (١/٥٠) والبيهقي (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣) من طريق الطيالسيّ، وهذا من «مسند» (٧٣٩)، والشجريّ في «الأمالي» (١/٥٠١) والحاكم (٢/٧/٢) من طريق طلحة بن مصرف، حدثني عبد السرحمٰن بن عوسجة، عن البراء قال: جاء أعرابيّ إلى النبي على فقال: يا رسول الله! علمني شيئاً يدخلني الجنة؟!.

فقال: «لئن أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة! أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: أوليسا واحداً؟! قال: لا، إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في عتقها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق، فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وأنه عن للمنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير».

قِالُ الحاكم:

وصحيح الإسناد، ووافقه الذهبيُّ.

قُلْتُ: وَتَابِعُ عيسى بن عبد الرحمٰن عليه شعبةُ بن الحجاج عندالطيالسي والبيهقيّ.

يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ قال: «أَطْعِمِ الجائع، واسْق الظَّمْآنَ وأمُّرْ بالمَعْرُوفِ، وانْهَ عَنِ المُنْكَوِ، فإنْ لَمْ تُطِقْ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ».

[7۸] حدثنا خَلَفُ بن هِشَام، حدثنا حمَّاد بن زيد، عن هشام بن عُـرُوة، عن أبيه، عن أبي مُـرَاوح اللَّيْثِي، عن أبي ذَرِّ، رضي الله عنهم، أن رسول الله، عن أبي مُـرَاوح اللَّيْثِي، عن أبي فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنكَ عَلَى نَفْسِكَ».

<sup>[</sup>٨٢] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

ر الله المسلم (١٣٦)، وأحمد (١٥٠/٥) والحميدي (١٣١) وغيرهم في حديث طويل. خرَّجته في وغوث المكدود، (رقم ٩٦٩) والحمد لله.

## باب النهي عن فضول الكلام والنوص في الباطل

[٦٩] حدثنا مهدي بن حفص، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن مُـطْعِم بن المقدام الصنعاني، عن عَنْبَسَةَ بن سعيد الكُـلاَعِي، عن نَصيح العَنْسِيّ، عن رَكْب المصري، رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «طُوبَى لِمَن أَنْفَقَ الفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وأَمْسَكَ الفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ».

[٧٠] حدثنا على بن الجَعَد، أنبأنا أبو معاوية، عن محمد بن عمرو بن

<sup>[</sup>٦٩] إسنادُهُ ضعيفٌ...

مرَّ برقم (٤٣).

<sup>[</sup>٧٠] اِسْنَادُهُ حَسِنُ، وهو حديث صحيح. . .

أخرجه النسائيُّ في «الرقاق من الكبرى» - كما في «أطراف المريَّ» (١٠٣/٢ - ١٠٤)، والترمذيُّ (٢٣١٩)، وابن ماجة (٣٩٦٩)، وأحمد في «المسند» (٤٦٩/٣)، وفي «الزهد» (ص - ١٥)، والبخاريُّ في «التاريخ الصفير» (١٠٤)، والحميديُّ (٩١١)، وابن حبان (ج١/رقم ٢٨٠ - ٢٨١) والطبراني في «الكبير» (١١٤١ - ١١٣٢)، والحاكم (٤٤/١ - ٤٥، ٤٥) والبغوي (٢١٤/١٤) من طرق عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جدَّه علقمة بن وقاص، عن بلال بن الحارث به.

وقد رواه عن محمد بن عمرو هكذا، جماعة منهم:

<sup>«</sup>سفيان بن عيينة، وعبدة بن سليمان، والفضل بن سوسى، وسفيان الشوري، وأبو معاوية، وإسماعيل بن جعفر، والدراورديُّ، ومحمد بن بشر، وسعيد بن عامر الضبعي، ويزيد بن هارون، وعبد العزيز بن مسلم».

وخالفهم مالك، فرواه عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن بلال بن الحارث به.

فأسقط ذكر «علقمة بن وقاص».

أخرجه في «الموطأ» (٥/٩٨٥/٢)، وعنه النسائي في «الرقاق» ـ كما في «أطراف الممزي» (١٠٣/٢)، والحاكم (١/٥١ ـ ٤٦).

قال البخاريُّ:

## عَلْقَمَة، عن أبيه، عن جَدِّه عَلْقَمَة بن وقَّاص، عن بِلال بن الحارث المُزَنِي،

«والأول أصحً».

يعنى ما رواه الجماعة عن محمد بن عمرو.

وقال الحاكم:

وقصر مالك بن أنس برواية هذا الحديث عن محمد بن عمرو، ولم يذكر علقمة بن وقاص،

ثم قال:

وهذا لا يوهن الإجماع الذي قدمنا ذكره، بل يزيد تأكيداً بمتابع (!) مثل مالك، إلا أن القول فيه ما قالره بالزيادة في إقامة إسناده.

ُقُلْتُ: أما قُوله أن متابعة مالك تزيده توكيداً فمما لم أفهمه بعد العلم بأن مالكاً خالف، وقصر في الدور

وقد توبع مالك على هذا التقصير.

تابعه محمد بن عجلان، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن بلال.

أخرجه السطيرانيُّ في «الكبيس» (ج ١/رقم ١١٣٣) من طريق عبــد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني محمد بن عجلان به.

قُلْتُ: وعبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعفٌ.

ولونٌ آخر من الخلاف.

فأخرجه ابن طهمان في «سننه»، وعنه النسائيُّ في «الرقاق» ـ كما في «أطراف المزي» (٢٠٤/٢ ـ عن موسىٰ بن عقبة، عن محمد بن عمرو، عن جدَّه، عن بلال بن الحارث.

فسقط ذكر: «أبيه» من الإسناد.

وذكره البخاريُّ في «التاريخ الصغير» (١/ ٩٥) عن إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن بلال.

فذكر في الرواية: «عن أبيه» بدل: «جدِّه»، فلا أدري هل هناك خطأً من الناسخ أو الطابع؟! أم هو لون من الخلاف؟!.

ثم لون ثالثٌ من الخلاف.

رواه حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن بلال بن الحارث به.

أخرجه الطبراني في والكبير، (ج ١/رقم ١١٣٥) وقال: لا ُ

«رواه حماد بن سلمة، فخالف الناس فيه». أ.هـ.

وبيانه:

أن الجماعة الذين ذكرناهم إنما رووه عن محمد بن عمرو، عن أبيسه، عن جده. . . ولمسا خالفهم مالك وابنُ عجلان، روياه عن أبيه، فلم يذكرا: «عن جلَّه».

قالحاصل أن محمد بن عمرو إنما يروي هذا الحديث عن أبيه. فجاء حماد بن سلمة فجعل بدل: وأبيه: «محمد بن إبراهيم».

فخالف الناس في تسمية شيخ محمد بن عمرو. والله أعلم.

والراجح من هذا الخلاف، هو الوجه الأول قطعاً، لكثرة المثبتين له.

رضي الله عنه عن النبي، ﷺ، قال: «إن الرجل لَيَتَكلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوانِ الله، مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ الله لَهُ بِهَا رِضْوانَهُ إلى يَوم يلقَاهُ، وإن الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِن سَخَطِ الله، ما يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُب الله عليه بِهَا سَخَطه إلى يَوم القِيَامَةِ».

قال: وكان عَلْقَمةُ يقول: كَمْ مِنْ كَلاَم مِنْ عَنِيهِ حَدِيثُ بِلال بن الحارث رضى الله عنه.

[٧١] حدثنا الحسن بن عيسى، أنبأنا عبد الله المبارك، أنبأنا الزبير بن

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١١٩٤)، وعنه النسائي في «الرقباق» (١٠٤/٢)، والطبرانيُّ (١٠٤/٢)، والطبرانيُّ (٢١/ ١٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٨٧/٨) والبغوي (٢١٥/١٤) عن موسى بن عقبة، عن علقمة بن وقاص، عن بلال بن الحارث به .

قال النسائي: «موسىٰ بن عقبة لم يسمع من علقمة».

وقال أبو نعيم:

«غريبٌ من حديث موسى بن عقبة بن علقمة بهذا اللَّفظ، لم نكتبه إلا من حديث ابن المبارك».

قُلْتُ: أما قول النسائي، فمعارض بما ذكره البخاريُّ في «الكبير» (٢٩٢/١/٤) عن علي بن المديني قال: «وقد سمع موسىٰ بن عقبة من علقمة بن وقاص».

والمثبت مقدمٌ على النافي، لا سيما إن كان مثل علي بن المديني والبخاري، وهما يهتمان بمباحث السماع كما هو معروف عنهما، ولا يثبتان شيئاً منه إلا بعد تمحيص، وهذا في الغالب الأعم، وإلا فالخلل حاصل لكل بني آدم. والله أعلم.

أما قول أبي نعيم، فالجواب عنه أن الغرابة لا تنافي الصحة كما هيو مشهورٌ، وابنُ المبارك ثقة حجةٌ. وكذلك من فوقه ثقات. والله أعلم.

ولذا قال الترمذيُّ :

«حسنٌ صحيحٌ».

وقال الحاكم:

«هذا حديث صحيح، وقد احتج مسلم بمحمد بن عمرو، ووافقه الذهبيُّ.

قُلْتُ: أما أنه صحيحٌ فنعم، وله شواهد يأتي بعضها، وأما أن مسلماً احَتِج بمحمد بن عمـرو فلا. إنما أخرج له متابعة. والله أعلم.

وللحديث طريق آخر عن بلال بن الحارث.

أخرجه الطبراني في «الصغيس» (٢٣٤/١) ذكرتُ ما فيه في «الجهد الوفيس على المعجم الصغير». والله المستعان.

[٧١] إسنادُهُ ضعيفٌ، والحديث صحيحٌ...

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٩٤٨)، وعنه أحمد (٤٠٢/٢) ابنُ عديّ في «الكامل»

سعيد، عن صَفْوانَ بن سُلَيْم، عن عطاء بن يَسَار، عن أبي هـريـرة، رضي الله

(١٠٨٠/٣)، وأبو نَعيم في «الحلية» (١٦٤/٣، ١٨٧/٨ ـ ١٨٨) أنبأنا الزبير بن سعيد، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة.

قال ابن صاعد:

«لا أعلم روى هذا الحديث إلا ابن المبارك بهذا الإسناد».

وقال أبو نعيم:

«هذا حديثُ غريب، تفرد به عن صفوان الزبير بن سعيد الهاشمي».

قُلْتُ: والـزبير هـذا ضعّفه ابن معين في روايـة والنسائي والسـاجي وابن المديني، وغيـرهم ولينـه أحمد. ووثّقه ابن معين في رواية، وابن حبان. سروية

والصواب في أمره أن يعتبر بحديثه كما قال الدارقطنيُّ .

وقد توبع على معنى الحديث كما يأتي \_ إن شاء الله \_ ولابن المبارك فيه سندُ آخر.

أخرجه في والزهد» (٧٣٤)، وعنه البغويُّ في دشرح السُّنة» (٣١٩/١٤) عن يحيي بن عبيــد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة وتابعه المحاربي، عن يحيي بن عبيد الله به.

أخرجه هناد في «الزهد» (١١٤٤).

وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا، وآفته يحيى هذا، اتهمه الحاكم بالوضع، وتركه مسلم والنسائي، وقبلهما يحيى القطان وقال أحمد: «منكر الحديث» وزاد أبو حاتم: «جدّاً» والكلام فيه طويلُ الذَّيل . . .

لكن للحديث طرق أخرى عن أبي هريرة منها:

١ ـ أبو صالح، عنه.

أخرجه البخاريُّ (٣٠٨/١١)، وابن صاعـد في «زوائد الـزهـد» (١٣٩٣)، والبغـويُّ (٣١٣/١٤\_ ٣١٤) من طريق عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عنه مرفوعاً: ﴿إِنَّ الْعَبِدُ لِيتَكُلُّمُ بِالْكُلُّمَّةُ من رضوان الله لا يلقى لها بالاً، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالاً، يهوي بها في جهنم.

واللفظ للبخاري، وهو أعم من لفظ المصنف هنا.

٢ ـ عيسى بن طلحة، عنه.

أحرجه البخاريُّ (٢١/ ٣٠٨)، ومسلم (٢٩٨٨ ع. ٥٠)، والترمذيُّ (٢٣١٤) أحمد (٢٣٦/٢) وابن حبان (ج٧/رقم ٥٦٧٦، ٥٦٧٧)، من طرق عن محمد بن إبسراهيم التيميُّ، عن عيسي بن طلحة.

وأخرجه أحمــد (٣٧٨/٣ ـ ٣٧٩) قال: حدثنا قتيبة بن سعيـد، حدثنـا بكر بن مضــر، عن يزيــد ِ بنِ الهـاد، عن محمد بن إبـراهيم، عن أبي سلمـة، عن أبي هريرة. . . فذكره . . بـأخصـر من اللَّفظُ المتقدم.

وقد أخرجه مسلم في الموضع الأول بعين هذا الإسناد عن قتيبة ولكنه جعل شيخ محمد بن إبراهيم: «عيسى بن طلحة» ولا أدري ممن وقع الخلل؟! وكلهم ثقات.

عنه، عن النبي، عَلَيْهُ، قال: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمةِ يُضْحِكُ مِنْهَا جُلَسَاءَهُ، يَهْوي بها أَبْعَدَ من الثُّرِيَّا».

[۷۲] حدثني حمزة بن العباس، حدثنا عَبْدَان بن عثمان، أنبأنا عبد الله، أنبأنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هـريـرة، رضي الله عنه، قال: «إنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَم، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكلمُ بالكَلِمةِ، مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَرْفَعُهُ الله بِهَا إلى الجَنَّةِ».

[٧٣] حدثنا خالد بن خِدَاش، حدثنا مَهْدي بن مَيْمُون، عن غَيْلاَنَ بن

والمثبتون لـ «عيسى بن طلحة» أكثر، فإما تسلك مسلك الترجيح، فيرجح الكثرة، وإما أن يحمل على أن لمحمد بن إبراهيم فيه شيخين. . . والله أعلم.

٣ ـ الحسن البصري، عنه.

أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٣٥٥، ٣٣٠)، وفي «الزهد» (ص ١٥، ٣٩٤) من طريقين عن جرير ابن حازم، قال سمعت الحسن يحدث عن أبي هريرة، مرفوعاً: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة وما يرى أنها تبلغ حيث بلغت، يهوي بها في النار سبعين خريفاً».

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيفٌ لأجل عنعنة الحسن البصري، وكثيرٌ من أهل العلم على أنه لم يسمع من أبي هريرة.

<sup>[</sup>۷۲] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

وقد مرّ تخريجه في الحديث السابق.

وفي الباب عن معاوية بن حيدة، رضي الله عنه.

أخرجه أبو داود (٤٩٩٠) والترمـذيُّ (٢٣١٥) والدارميُّ (٢٠٦/٢)، وأحمـد (٤٩٩٠، ٣، ٤، ٥) مطوّلًا، والحاكم (٤/١)، والخطيب (٤/٤) والبغويُّ (٤/١٥) من طـرق عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جدَّه به.

قال الترمذيُّ: وحديثُ حسنُ،

<sup>[</sup>٧٣] إسْنَادُهُ صحيحً...

أخرجه النسائيُّ في «اليوم والليلة» (٢٤٧) وأحمـد (٢٥/٤) من طريق مهـديّ بن ميمون بـإسناده سواء.

وأخرجه أبو داود (٤٨٠٦)، والنسائيُّ في «اليوم والليلة» (٢٤٨) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٢١١) من طريق سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن مطرف به.

وأخرجه النسائيُّ (٢٤٦)، وأحمدُّ (٢٤/٤ ـ ٢٥، ٢٥) من طريق شعبة، سمعت قتادة، قال: سمعت مطرفاً... فذكره.

وهذه كلها أسانيدٌ صحيحة.

وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه.

جَرِير، عن مُطَرِّف بن عبد الله، عن أبيه، رضي الله عنهما قال: قدمت على رسول الله، ﷺ، في رَهْطٍ من بني عامر فقالوا: أنت والدُنا، وأنت سَيِّدُنَا، وأنت أَفْضَلُنَا علينا فضلًا، وأنت أَطُولُنا عَلَيْنا طَوْلًا، وأنت الجَفْنَةُ الغَرَّاءُ، فقال: «قُولُوا بِقَولِكُمْ، ولا يَسْتَهْويَنَّكُم الشَّيطَانُ».

[٧٤] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا أبو جعفر الرَّازِيّ، عن قتادة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أعظمَ النَّاسِ خَطَايَا يَـوْمَ القِيَامَـةِ، أَكْثَرُهُمْ خَوْضاً في البَاطِلِ».

[٧٥] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن شِمْر

وخالفهم مؤمل بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس . . . فذكره.

أخرجه أحمد (٣/ ٢٤١). ومؤمَّلُ كثير الغلط، ورواية الجماعة أولى.

لكن رواه النسائي (٢٤٩) من طريق العلاء بن عبد الجبار، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا ثابت وحميد، عن أنس فذكره.

قُلْتُ: وهذا سندُ قويٌ، والعلاء بن عبد الجبار وثقه العجلي وابن حبان، وقال النسائيُ: «ليس به بأس»، وقال أبو حاتم: «صالح»، وقد جمعهما، فدلٌ على أن مؤمل بن إسماعيل قد حفظه. والله أعلم. وله شاهد من مرسل الحسن البصريّ.

أخرجه عبد الرزاق (٢١/٢٧٢/١١).

[٧٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أما أبو جعفر الرازي، فاسمه عيسى، وهو سيىء الحفظ، ثم هو من مرسل قتادة، وسيأتي من قبول ابن مسعود بعد حديث.

[٧٥] إستادُهُ منقطع . . .

أخرجه أحسد في «الزهد» (ص. ١٥٠)، وعنه أبنو نعيم في «الحلية» (٣٠٢/١) حدثنا وكينع، حدثته الأحش، عزر شمر بن عطية، عن سلمان به.

وزعم بعضهم أنه شهر بن عطية، ثم قال: لم أعرفه، وقد تصحف عليه، وصوابه وشمر، بكسر المحجمة، وسكون الميم وهو ابن عطية، وهو ثقة ولكنه لم يدرك سلمان فيما أرى، فلم يذكروا أنه روى عنه. فالله أعلم.

أخرجه النسائيُّ (٣٥٠) عن بهز بن أسد، وابنُ حبان (ج٨/رقم ٢٢٠٧) عن هدبة بن خالد، وأبسو نميم في «الحلية» (٢٥٢/٦) عن حجاج بن منهال، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس أن ناساً قالوا لرسول الله ﷺ يا خيرنا، وابن خيرنا، ويا سيدنا، وابن سيدنا، فقال رسول الله ﷺ: «ياً أيها الناس عليكم بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، إنني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلينها الله تعالى، أنا محمد بن عبد الله، عبده ورسوله».

ابنِ عَطِيَّةَ قال: قال سلمان رضي الله عنه: أكثر النَّاسِ ذُنُوباً يَـوْمَ القِيَامَـةِ، أَكْثَرُهُمْ كَلَاماً في مَعْصِيَةِ الله .

[٧٦] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جُرير، عن الأعمش، عن صالح أبن خَبَّابِ عن حُصَيْنِ بن عُقْبةَ قال: قال عبد الله، رضي الله عنه: إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ خَطَايًا يَوْمُ القِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ خَوْضاً في البَاطِلِ.

[٧٧] حدثني أبي، أنبأنا ابن عُليَّةً، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريسرة

[٧٦] رجال إسناده ثقات...

أخرجه أحمد في «الزهد» (١٦٠)، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج٩/رقم ٨٥٤٧) من طريقين عن الأعمش، عن صالح بن خباب، عن حصين بن عقبة، عن ابن مسعود.

قُلْتُ: وهذا سندُ رجاله ثقات. وصالح هو ابن خباب ـ بخاءٍ معجمةٍ ثم باء ـ ترجمه ابن أبي حــاتم في والجرح والتعديل؛ (٣٩٩/١/٣) وحكى عن ابن معين أنه ثقة وزعم بعضهم أنه وصالح بن حيان القرشي» أو: «صالح بن صالح بن حبان» . والأول ضعيف، والثاني ثقة، ثم قال: وإلا إني أميل إلي انه قصد الضعيف منهما»!!.

وهمو عجب، ولمماذا ملت إلى الضعيف ولم تممل إلى الثقة؟! لليسهدا هموعين التحكم والاعتساف؟! وكنا نحبُّ أن تذكر أدلة مبلك تجاه الضعيف دون الثقة حتى لا يُساء النظنُ بك والحاصل أنه تصحّف على الرجل، وصوابه ما ذكرته والله الموفق.

قال الحافظ العراقي في «المغني» (١١٢/٣):

«سندُهُ صحيحٌ».

وقال الهيثميُّ في «المجمع» (١٠/٣٠٣):

ورجاله ثقاته.

وأخرجه ابن المبارك في والزهد، (٣٧٨) أخبرنا مالك بن مغول، عن عبد الملك بن أبعجر، قال: قال ابن مسعود. . . فَذَكره وعبد الملك بن أبجر لم يدرك ابن مسعود، قالسند متقطعٌ. والله أعلم. [٧٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أما والد المصنف، وهـ و محمد بن عبيـد بن أبي الدنيـا، فترجمه الخطيب في «تــاريـخ بغــداد» (٢/٣٧٠) وقال: «روى عنه ابنه أبو بكر أحاديث مستقيمة».

وليثِ هو ابن أبي سليم وفي حفظه مقالٌ مشهورٌ.

وزعم بعضهم أنَّ هذا السند: «رجاله رجال الصحيح»!!.

وإنَّى يكونَ ذلك، وليثّ ليس من رجال الصحيح، ولعله تـوقم أنه الليث بن سعـد، فيكون هـذا أطرف من القول الأول.

وزعم أيضاً أن ذكر: «أبي هريرة» خطأ في الإسناد، وصوابه «عبـد الله بن مسعود» لمجـرد أنه رأى هذا الكلام معزواً إلى عبد الله بن مسعود والصواب عدم الجزم بتخطئة الأصل إلا بدليل عريّ. وليس رضي الله عنه قال: أُنْذِرُكُمْ فُضُولَ الكَلام، بِحَسْبِ أَحَدِكُم مَا بَلَغَ حَاجَتَهُ.

[٧٨] حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وغيره قالوا: أنبأنا يَعْلَى بن عُبَيْد قال: دَخَلْنَا على محمد بن سُوقَة فقال: أَحَدَّثُكُمْ بِحَدِيثٍ لَعَلَّهُ يَنْفَعُكُم فإنه قد نَفَعنِي، قال لنا عَطَاءُ بن أبي رَبَاح: يَا بني أخي، إِنَّ مَنْ كَانَ قبَلَكُم كَانُوا يَكْرَهُون فُضُولَ الكَلام، وكانوا يَعُدُّون فُضُول الكَلام، ما عَدَا كتَابَ الله، أن تَقْرَأُهُ، أو تَأْمُر بِمَعْروف، أو تَنْهَى عن مُنْكُر، أو تَنْطِقَ بحَاجَتِكَ في مَعِيشَتِكَ، التي لا بُدَّ لك منها، أَتُنْكِرُون: ﴿وَإِن عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ ﴾ [سورة الانفطار: ١٠، منها، أَتُنكِرُون: ﴿وَإِن عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَاماً كَاتِبِينَ ﴾ [سورة الانفطار: ١٠، وسورة النفطار: ١٠، من يَلْفِظُ مِنْ قَوْل إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [سورة قُ: ١٧، ١٨] أما يَسْتَحِي أَحَدُكم، أنه لو نُشِرَتْ عَلَيْهِ صَحيفَتُهُ التي أَمْلى صَدْرَ نَهَارِو، كان أَكْثُرُ ما فيها، لَيْس مِنْ أَمْر دِينِهِ، ولا دُنْيَاهُ!!.

[٧٩] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا محمد بن جابر، عن مُجَمِّع التَّيْمي،

ما ذكره دليلٌ على إثبات الخطأ، والله أعلم.

ولم أقف عليه من كلام أبي هريرة.

قُلْتُ: ثم وقفت عليه والحمد لله.

فأخرجه ابن أبي شيبة، في «المصنف» (٣٥١/١٣) عن أبي أسامة عن زهير، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: لا خير في فضول الكلام.

[44]

أخرجه أبـو بكر بن أبي شيبـة (٥٧٢/١٣ ـ ٥٧٣)، وهنَّاد في «الـزهــد» (١١٠٧)، وأبـو نعيم في «الحلية» (٣/٥) من طريق عِن يعلى بن عبيد، به.

وأخرجه أبو نعيم أيضًا (٣١٤/٣ ـ ٣١٥) من طريق أبي عبيد، قال: دخلنا على محمد بن سوقه. ماقه

ولعل قوله: «أبا عبيد» تصحيف، ويكون صوابه: «يعلى بن عبيد» والله أعلم.

وذكره المزيُّ في «تهذيب الكمال» (ج٢/لـوحة ٩٣٤) من تـرجمة عـطاء بن أبي رباح، وعـزا إليه هذا القول من طريق يعلى بن عبيد أيضاً.

[44]

أما محمد بن جابر فأظنه ابن بجير المحاربي. وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم. ووثقه مسلمة ابن قاسم.

ومجمع التيميُّ هو ابن سمعان الحائك.

ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح» (٢٩٥/١/٤) وقال: «دعا الله عزَّ وجلُّ أن يميته قبل الفتنة، فمات من ليلته، وخرج زيد بن علي من الغد. . . وحكى عن ابن معين قال: «ثقة».

عن رجل يدعى زيداً \_ أو يزيد \_ عن علي، رضي الله عنه، قال: لِسَانُ الإِنْسَانَ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لِسَانُ الإِنْسَانَ وَيَقُهُ مِدَادَه.

[ ١ ] حدثنا عُبَيْد الله بن عمرو الجُشَمِيّ، حدثنا بِشْر بن المُفَضَّل، عن عبيد الله بن العَيْزَار، عن صاحب له، عن أبي تُمَيْمة السَّلَمِي قال: سمعت الأحْنَفَ بن قيس يقول: قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿عَنِ اليَمِينِ وعَنِ الشَّمال قَعِيدُ ﴾. فصاحب اليمين يكتب الخَيْر، وهو أمير على صاحب الشَّمال، فإن أصاب العبدُ خَطيئةً، قال: أمْسِك، فإنِ استغفر الله نَهَاهُ أن يَكتبَهَا، وإن أبي إلا أن يُصِرَّ كَتَبَهَا.

[٨١] حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا جَرِير، عن ليث، عن مُجاهِد:

وزيد الظاهر أنه ابن علي كما يفهم من كلام أبي حاتم السابق وقال الأخ نجم عيد الـرحمٰن خلف فيه كلاماً متجهاً. والله أعلم غير أنه نقـل عن «تدريب الـراوي» (٢٠٤/١) قول يـونس بن عبيد، سـالت الحسن، قلت: يا أبا سعيد، إنّـك تقول: قال رسول الله ﷺ، وأنك لم تدركه. . . . ثم قال: كل شيء سمعتني أقـوله قـال رسول الله ﷺ فهـو عن علي بن أبي طالب، غيـر أني في زمن لا أستـطيـع أن أذكـر عليّاًه.

أقول: نقل أخونا هذا النص وسكت عنه، وهـو لا يستقيم فإن عـامة النقـاد على أنه لم يسمـع من عليّ شيئًا، وهو قد أرسل كثيرًا، فكيف يكون الواسطة في كل هذه المـراسيل هـو علي بن أبي طالب؟! هذا باطلً قطعًا.

ولا يقال: إن الحسن ولد لسنتين بقيتًا من خلافة عمر، فسماعه من عليّ ممكنٌّ!.

فنقول: هذا الإمكان العقلي وإن كنا نسلم به لكن النقل يقدح فيه، لا سُيما وقد قبال الذهبيُّ في «السيس» (٥٧٢/٤): «لم يطلب يعني الحسن الحديث في صباه، وكنان كثير الجهاد». وسكوت السيوطي عن مثل هذا ليس بعجيبٍ من مثله، ومن قرأ «إتحاف الفرقة» زال عجبُهُ!!.

<sup>[</sup>۸۰] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذلك لجهالة شيخ عبيد الله بن العيزار، وأبو تميمة السلمي، هل هو المترجم في «الجرح والتعديل» (٢/٤) محل احتمال.

وهذا النص عزاه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (١٩٧/٤) لابن أبي حَاتم عن الأحنف بن قيس.

وكذا السيوطي في «الدر المنثور» (١٠٣/٦) وعزاه للمصنف وابن المنذر. [٨١] إسنادُهُ ضعيفً. . .

وليث هو ابن أبي سليم، وهو يُضعُفُ من قبل حفظه، وزعم بعضُهُمْ أن إسناده صحيح!! وهـو من الطرائف!!.

وأخرج ابن جرير (٢٦/ ٩٩) بسندٍ صحيح عن مجاهد قال: «عن اليمين وعن الشمال قعيد» قال: «عن البيئات».

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ قال: المَلكَانَ.

[۸۲] حدثنا أحمد بن جميل المَـرْوَزِيِّ، أنبأنـا المُعْتَمِر بن سليمـان، عن ليث، عن مجاهد قال: إِنَّ الكَلاَمِ لَيُكْتَبُ، حَتَّى إِن الرَّجُلَ لَيُسْكِتُ ابنه: أبتاعُ لَكَ كَذَا وكَذَا، وأَفْعَلُ كَذَا وكَذَا، فَيُكْتَبُ كُذَيْبَةً.

[٨٣] حدثنا علي بن الحسين، عن خالد بن يزيد، عن مِنْدَل بن علي، عن عبد الله بن مروان، عن زيد بن علي رضي الله عنه، قال: إذا خرجت الكلمة من فَم الإنسان، نظر المَلكُ، فإن كان أراد شرّاً أمضاها، وإن كان لم يُرِدْ شَراً وإنما كانت فَلْتةً، قال له صاحبه: لا تَعْجَلْ، لعله أن يستغفر الله منها، فإن استغفر لم تُكْتَبْ، وكتَبَ له حسناتِ الاستغفار.

[٨٤] وَحَدَّثَنِي القَاسِمُ بْنُ هَاشِم ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَة بْنِ أَبِي الصَّهْبَاء، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ عِيسَى، عَنْ هَارُونَ البَرْبَرِيِّ، عن عبد الله بن عُبَيد بن عُمَيْر، عن الأحنف بن قيس، قال: يُوحي الله تعالى إلى الحَافِظَيْن اللَّذَيْنِ مع ابن

<sup>[</sup>٨٢] إسنادُهُ ضعيفٌ، ويأتي برقم (٦٤٩).

وذلك لأجل ليث بن أبي سليم، وزعم بعضهم أن: «إسناده صحيح ورجاله ثقات»!! وقد مرّ الكلام معه في ذلك في الحديث الماضي ورقم (٧٧).

<sup>[</sup>٨٣] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذلك لأجل مندل بن عليّ ضعّفه أحمـد، وابن معين في رواية والنسـائي، وغيرهم وقـد أثنى عليه بعضهم من جهة صدقه.

<sup>[34]</sup> 

أما شيخ المصنف، فترجمه الخطيب (٢٩/١٢ ــ ٤٣٠) وقال: «روى عنه أبـو بكـر بن أبي الدنيا. . . وكان صدوقًا».

وأما عبد الله بن محمد، وقره بن عيسى فلم أقف عليهما، ووقع في روعي أنهما قد نسبا على غير المشهور عنهما، فالله أعلم بحقيقة الحال.

وأما هارون البربريّ فهو ابن أبي إبراهيم.

ترجمه ابن أبي حاتم (٢/٢/٤ - ٩٧) وقال: «روى عن... وعبد الله بن عبيد بن عميس... ونقل عن أحمد قال: «ثقة ثقة». ونقل كذلك توثيقه عن ابن معين وأبيه وأبي زرعة.

وزعم بعضُّهُم أنه هارون بن إبراهيم الأهوازيِّ!!.

وهو خطأ بلا شك.

وأما عبد الله بن عبيد بن عمير، فإنه ثقة معروف.

آدم: لا تَكْتُبَا على عَبْدِي في ضَجَرِو شَيئاً.

[٨٥] حـدثنا داود بن عمـرو الضَّبِّي، حدثنـا محمـد بن الحسن الأسـدي، حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن الحسن قال: يا ابن آدم، بَسَطْتُ لك صَحِيفَةً، وَوُكّلَ بِكَ مَلَكانِ كَرِيمَانِ يَكْتَبَانِ عَمَلَكَ، فَاكثِرْ ما شِثْتَ أو أقِلً.

[٨٦] حدثني شُويَّد بن سعيد، حدثنا مروان بن معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن طارق بن شِهاب، قال: بعث سليمان بن داود عليهما السلام بَعْضَ عَفَاريتِهِ، وبعث نفراً ينظرون ما يقول: ويخبرونه... قال: فأخبروه أنه مَرَّ على السَّوق، فرفع رأْسَهُ إلى السماء، ثم نظر إلى الناس، وهَزَّ رأسه، فسأله سليمان: لِمَ فَعَل ذلك؟ قال: عجبتُ من الملائكة على رُؤُوسِ الناس، ما أُسْرَعَ ما يَكْتُبونَ، ومَنِ الَّذِين أَسْفَلَ مِنْهُم، ما أَسْرَعَ ما يُمْلُونَ.

[AV] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا سعيد بن عبد الله بن الربيع ابن خُثيم، عن نُسيْر بن ذُعْلُوق، عن بكر بن ماعز قال: كان الرَّبِيع بن خُثيم يقول: لا خَيْرَ في الكلام إلا في تسع: تَهْلِيل، وتكبير، وتسبيح، وتحميد وسؤالك من الشَّرِّ، وأمْرُكَ بالمعروف، ونَهْيُك عن المنكر، وقِراءتُكَ لِلقُرآنِ.

<sup>[</sup>٨٥] رجاله ثقات، خلا محمد بن الحسن ففيه مقالٌ ولم أقف عليه من كلام الحسن.

<sup>[</sup>٨٦] رجاله ثقات خلا سويد بن سعيد، فإنه لما عمي لقنوه ما ليس من حديثه فتلقن.

وذكره الغزالي في «الإحياء» (١١٣/٣).

<sup>[</sup>٨٧] إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو ثابت عن الربيع.

وقد مرّ هذا الإسناد برقم (٣٠).

وله طريق آخر عن الربيع بن خثيم بنحوه.

أخرجه ابن سعـد (١٨٥/٦) قال: أخبـرنا عفـان بن مسلم، قال: حـدثنا شعبـة، قال أبـو حيان: أخبرني عن أبيه، عن ربيع بن خثيم قال: أقلوا الكلام إلا من تسع . . . فذكرها مع تقديم وتأخيرٍ .

وأخرجه ابن سعد (١٩٠/٦) من طريق فطر بن خليفة، عنَّ مَنذَر، عن الربيع فساق حكايةً وفيها: ما يصنع أحدكم بالكلام بعد تسع، فذكره بنحوه.

[٨٨] حدثني علي بن أبي مريم، عن عثمان بن زُفَرَ التَّيْمِي، حدثنا محمد ابن عبد العزيز التَّيْمي قال: أدكر الحسن، عن إبراهيم التيمي قال: المؤمن إذا أراد أن يَتكلم نَظَرَ، فإن كان كَلامُهُ لَهُ تَكلَم، وإلَّا أَمْسَكَ عنه، والفَاجِرُ إِنَّمَا لِسَانُهُ رِسْلاً رِسْلاً.

[٨٩] حدثني حمزة بن العباس، أنبأنا عبد الله بن عثمان، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا ابن لَهيعة، عن عياش بن عباس، عن شِيَيْم بن بَيْتَان، عن شُفَيِّ المبارك، أنبأنا ابن لَهيعة، كُثُرتْ خَطِيئَتُهُ.

[٩٠] حدثني حمزة أنبأنا عَبْدَان، أنبأنا عبد الله، أنبأنا وهيب، عن هشام، عن المحسن رضي الله عنه قال: من كَثُرَ مَالُه كثرتُ ذُنُوبُهُ، ومن كَثُرَ كَلاَمُهُ كَثُر كَذِبُه، ومن ساء خُلُقُه عَذَّبَ نَفْسه.

[٩١] وحدثني حمزة أنبأنا عَبْدَانُ، أنبأنا عبد الله، أنبأنا إسماعيل بن

[٨٨] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وُشيخ المصنف مرّ الكـلام عليه. وبقية رجال الإسنـاد معروفـون. والحسن، أظنه ابن عبيـد الله النخعي.

[٨٩] إسْنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٨٤٢)، وعنه أبو نعيم في «الحلية» (١٦٧/٥) أخبرنا ابنُ لهيعة، عن عياش بن عباس، عن شييم بن بيتان؛ عن شفي الأصبحي... فذكره.

[٩٠] رجال إسناده ثقات...

وقد ذكره الغزالي في «الإحياء» (١١٢/٣).

[٩١] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وعقيل بن مدرك، ما أدرك أبا سعيد الخُدْري ثم ما وثقه أحدً إلا ابن حبان.

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٨٤٠) أخبرنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني عقيل بن مدرك، يرفعه إلى أبي سعيد الخدري، أن رجلًا أتاه وقال: أوصني يا أبا سعيد! فقال له أبو سعيد: سألت عما. مالتُ عنه من قبلك، قال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في أهل السماء، وذكرك في أهل الأرض، وعليك بالصمت، إلا في حق، فإنك به تغلب الشيطان».

وأخرجه أحمد (٨٢/٣) حدثنا حسين، ثنا ابن عياش، يعني إسماعيل عن الحجاج بن مروان الكلاعي وعقيل بن مدرك عن أبي سعيد الخدري أن رجلًا جاءه فقال أوصني، فقال: سألتُ عما سألت رسول الله ﷺ. . . فذكره ولكنه لم يذكر الجملة الأخيرة: «وعليك بالصمت . . . إلخ» وسنده منقطع.

عياش، حدثني عَقِيل بن مُدْرِك، أن رجلاً قال لأبي سعيد الخُدْرِي، رضي الله عنه: أوصِنِي قال: عَلَيْكَ بِالصَّمْتِ إِلاَّ في حَقِّ، فَإِنَّكَ به تَغْلِبُ الشَّيْطَانَ.

[٩٢] وحدثني حمزة، أنبأنا عبدانُ قال: قال عبد الله، رضي الله عنه: كان طاوس، رضي الله عنه، يعتذر من طُول ِ السُّكوتِ، ويقول: إني جَرَّبتُ لساني فوجدتُهُ لَئيماً رَاضعاً.

[٩٣] حدثني إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا محمد بن مُقاتل، حدثنا ابن المبارك، عن نافع بن عمر، عن عمرو بن دينار قال: تكلم رجل عند النبي، على فأكثر، فقال رسول الله، على: «كَمْ دُونَ لِسَانِك من بَابٍ»؟ قال: أَسْنَاني، وَشَفَتَاي. قال: «أَمَا كان في ذلك مَا يَرُدُّ كَلاَمَكَ»؟.

وأخرجه أبو يعلى (ج٢/رقم ١٠٠٠)، والطبرانيُّ في «الصغير» (٦٦/٢ ـ ٦٧)، والخطيب الحريق عن الله عن المجاهد، عن طريق عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يعقوب القمي، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي سعيد فذكره بنحو لفظ ابن المبارك.

قال الطبراني: «لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به يعقوب القمي».

قُلْتُ: يعقوب بن عبد الله القمي وثقه ابن حبان، وقال النسائي: ليس به بأس وقال الدارقطني: «ليس بالقوي» ووثقه الطبراني أيضاً، ولكن الآفة هي ضعف ليث بن أبي سليم. والله أعلم.

<sup>[</sup>٩٣] إسنادُهُ ضعيفٌ. . . وعبد الله هو ابن المبارك، وهو لم يدرك طاووس بن كيسان وزعم بعضُهُم أن إسنادُهُ صحيحٌ!! .

كيف يا صاحبي؟! عفا الله عنك!!.

قوله: «لثيمٌ راضعٌ». قال ابن الأعرابي:

<sup>«</sup>الراضع والرضيّع: الخسيس من الأعراب، الذي إذا نزل به ضيفٌ رضع بفيه شاته لشلا يسمعه الضيف»!!.

أفاده ابن منظور في «اللَّسان».

<sup>[</sup>٩٣] إسنادُهُ ضعيَّفٌ مرسلٌ...

ولم أجمد من أخرجه، وعزاه الحافظ العراقي في «المغني» (١١٥/٣) وقال: «أخرجه ابنُ أبي الدنيا هكذا مرسلًا، ورجاله ثقات».

قُلْتُ: وقوله: «رجاله ثقات» لا يعني صحة إسناده بداهة، لأنه أثبت شيئاً واحداً لصحة الحديث، وهو ثقة رجاله، ولم ينف العلل الظاهرة كالانقطاع والإرسال وغيرهما ولا الخفية.

وأورده الغزالي في «الإحياء» لكنه قال: «حَجاب، بدل «باب».

ويأتي برقم (٧٣٠).

[٩٤] وبلغني عن ابن عائشة، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي غِيَاتُ قال: «أَثنى رجل على النبي، ﷺ، فَاسْتَحْفَزَ في الثناء فقال: كم بينك وبين لسانك من حجاب»؟ قال: شَفَتَايَ وأَسْنَانِي. قال: «أما كان فيهما ما يَرُدّ فَضْلَ قَوْلِكَ عَنَّا مُنْذُ اليَوْم» ثم قال: «ما أُوتِيَ رَجُلٌ شَرَّا من فَضْل فِي لِسَانٍ».

[٩٥] حدثني حمزة بن العباس، أنبأنا عبدان بن عثمان، أنا عبد الله بن المبارك، أنا مُجَالِد بن سعيد، عن الشَّعْبِي، رضي الله عنه قال: مَا مِنْ خَطِيب يَخْطُب، إلا عُرضَتْ عليه خُطْبَتُهُ يَوْمَ القيامةِ.

[٩٦] حدثني حمزة، أنبأنا عَبْدان، أنبأنا عبد الله، أنبأنا حماد بن سلمة،

وذلك لأمرين:

الأوَّلُ: أن المصنف لم يسمعه من ابن عائشة، وهو عبيد الله بن محمد بن حفص، وإن كان المصنف روى عنه بالتلقي المباشر لكن لم يسمع منه هذا الحديث.

وزعم بعضُهُمْ أَن المصنف قـال: «بلغني» لأنه يـرويه عن ابن عـاثشة بـالوجـادة!! أو كلما رأيت أحداً يروي عن شيخه بلفظة: «بلغني»، فتكون وجادة؟!.

مع أن النووي وغيره ذكر أن الواجد إنما يقول: «بلغني» ونحوه إذا لم يكن واثقاً بأنه خط من وجد عنه النسخة، أو كتابه. والصواب أن يقال أنه لم يسمعه منه مباشرة، ولفظة: «بلغني» وإن كانت تحتمل الرواية بالوجادة، إلا أنه لا يجوز أن يجزم فيها كما فعل الأخ المشار إليه، والله الدة

الثاني: أن عبد الأعلى بن عبد الله لم أستطع تعيينه، وحتى لو كان ثقة لكان الحديث مرسلًا أومعضلًا، والله أعلم.

[٩٥] إسنادُهُ ليَّنَّ...

أخبرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٣٦)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٣١٢/٤) أخبرنا مجالد، عن الشعبيّ. . . فذكره.

قُلْتُ: ومجالَّد بن سعيد، تكلم فيه أكثر النقاد، بما حاصلهُ أنه ليس بالقـويّ، وإن كان ممن يعتبـر بحديثه.

[٩٦] أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٣٧)، وعنه الدولايي في «الكني» (١٢٨/٢) أخبرنا حماد بن سلمة، عن رجاء أبي المقدام، عن نعيم به.

وقد توبع ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، فتابعه اثنان:

١ ـ عبد الرحمن بن مهدي،

أخرجه أحمد في «الزهد» (٣٠١) غير أنه وقع عنده: «... رجاء أبي المقدم، عن حميد، قال: قال عمر بن عبد العزيز؛ فجعل شيخ رجاء فيه هو «حميد» بدل «نعيم» ولم يذكر المزيّ في شيوخ

<sup>[</sup>٩٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

عن رجاء أبي المِقْدام، عن نُعيم ـ كاتب عمر بن عبد العزيز ـ رضي الله عنه قال: قال عمر بن عبد العزيز: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي من كثيرٍ من الكَلام، مَخَافَةَ المُبَاهَاةِ.

[۹۷] حدثني حمزة بن العباس، أنبأنا عَبْدَانُ بن عثمان، أنبأنا عبد الله ، أنبأنا عبد الله بن أبي أنبأنا رِشْدِين بن سعد، حدثنا الحجاج بن شداد: أنه سمع عبيد الله بن أبي جعفر وكان أحَدَ الحُكَماء يقول في بَعْض قَوْلِهِ: إذا كان المَرْءُ يُحَدِّثُ في مَجلس، فأعجبه السَّكُوت، وإن كان سَاكِتاً فأعجبه السَّكُوت، فَلْيَسْكُون، وإن كان سَاكِتاً فأعجبه السَّكُوت، فَلْيَسْكُون.

[٩٨] وحدثني حمزة، أنبأنا عَبْدَانُ، أنبأنا عبد الله قال: أخبرني رجل من أهل الشام، عن يَزيد بن أبي حَبِيب، رضي الله عنه قال: مِنْ فِتْنَةِ العَالِم، أن

رجاء من اسمه «حميد» وإن كنت اعلم أن المزيّ لم يسلم له الاستقصاء الـذي ابتغاه، يـرحمه الله، فإن لم يكن هناك تصحيفٌ أو خطأ، فالراجح أن حميداً هذا هو الطويل، فإنه يروي عن عمر بن عبد العزيز، ولكن يبقى الشأن في رواية رجاء عنه. والله أعلم.

٢ ـ عقان بن مسلم،

أخرجه ابن سعد (٣٦٨/٥) أخبرنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا رجاء أبو المقدام، عن نعيم بن عبد الله، عن عمر بن عبد العزيز...

ونعيم هذا قال الذهبيُّ: «لا يُعرف».

فإن صحُّ وجود «حميد الطويل» في السند، فإن روايته تقوي رواية نعيم. والله أعلم.

<sup>[</sup>٩٧] إسنادُهُ ضعيفٌ، ويأتي برقم (٦٢٩).

ورشدين بن سعد، أغلبُ النقاد على أنه ضعيفٌ، والحجاج بن شداد، إنما وثقه ابن حبان.

<sup>[</sup>٩٨] أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (٤٨) أخبرنا رجلٌ من أهل الشام، عن يــزيد بن أبي حبيب فذكره. وعنده بعد ما أورده المصنف:

<sup>«</sup>ومنهم من يري أن بعض الناس لشرفه ووجهه أحق بكلامه من بعض، ويزدري المساكين، ولا يراهم لذلك موضعاً. ومنهم من يخزن علمه، ويرى أن تعليمه ضيعة، ولا يحبد أن يوجد إلا عنده. ومنهم من يأخذ في علمه بأخذ السلطان حتى يغضبه أن يرد عليه شيء من قوله، وأن يغفل عن شيء من حقه، ومنهم من ينصب نفسه للفتيا، فلعله يؤتى بالأمر، لا علم له به، فيستحي أن يقول: لا علم لي به، فيرجُمُ فيكتب من المتكلفين، ومنهم من يروي كلما سمع، حتى أن يروي كلام اليهود والنصاري، إرادة أن يعزز كلامه».

قُلْتُ: يرحم الله يزيد بن أبي حبيب، كأنه يعيش معنا في هذا العصر الذي قل علماؤه، وكثر أدعياؤه، والله لقد حق لنا أن نقول كما قالت عائشة رضى الله عنها:

ذهب النَّذِين يُعمل في أكسنافهم ويقيتُ في خَلَف، كجلد الأجرب!!

يكون الكلامُ أحبَّ إليه من الاسْتِمَاع وإِن وَجَد من يكفيه فإن في الاسْتماع سلامةً وزيادةً في العلم، والمُسْتَمِع شَرِيك المُتَكلِّم في الكلام، ولا من عَصَمَ الله ترمق وتزين، وزيادة ونقصان.

[٩٩] حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إِنَّ أَحَقَّ ما طَهَر الرجُلُ لِسَانِه.

[۱۰۰] حدثني الفضل بن يعقوب، حدثنا سعيد بن مسلمة، حدثنا سعيد ابن عبد العزيز قال: رأى أبو الدرداء، رضي الله عنه، امرأة سليطة اللسان، فقال لو كانت هذه خرساء، كان خيراً لها.

[101] وحدثني الفضل بن يعقوب، حدثنا أبو عصام العسقلاني، حدثنا

[٩٩] إسنادُهُ صحيحٌ...

ولم أجده عند غير المصنف. والله أعلم.

٢١٠٠٦] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذلك لأمرين:

١ \_ سعيد بن مسلمة، قال البخاري:

«منكر الحديث، فيه نظر».

وقلَّ من رأيتُ البخاريُّ يجمع فيه القولين.

وقال ابن معين: دليس بشيء،

وضعّفه النسائي، والدارقطني وقال: «يُعتبربه».

ولكنه توبع كما يأتي ـ إن شاء الله ـ

٢ \_ أن سعيد بن عبد العزيز لم يدرك أبا الدرداء، وقد أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (١٤١) قال:
حدثنا مسكين، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عمن أخبره عن أبي الدرداء أنه قال لامرأة طليقة اللمان: «لو كنت خرساء، كان خيراً لك».

قُلْتُ: ومسكين هو ابن بكير، وهو صدوق لا بأس به مع أخطاء تقع له. وهو متابع لسعيد بن مسلمة، فانحصرت العلة في الانقطاع. والله أعلم.

[١٠١] إسنادُهُ ضَعيفُ جَدّاً...

وذلك لأمرين:

الأولى: أن أبا عصام العسقىلاني، وهو روّادُ بنُ الجراح تغير حفظه في آخر عمره، وكان كثيـر الخطأ خصوصاً من روايته عن سفيان الثوري، وهذا منها.

الثلني: أن طلحة هو ابن عمرو الحضرميّ، تركه أحمد والنسائي، وابنُ الجنيد.

سفيان، عن طلحة، عن عطاء، رضي الله عنه: ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ﴾ [سورة الأنبياء: ٩٠] قال: كان في لِسَانِهَا طُولٌ.

[۱۰۲] حدثني العباس العَنْبُرِي، حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ، حدثنا جَدِير بن حَانِم قال: سمعت الحسن يحدث: عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي، ﷺ قال: «إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، ما يَرَى أَن تَبْلُغَ بِهِ حيثُ بَلَغتْ، تُرْدِيهِ في النَّارِ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً».

[۱۰۳] حدثني محمد بن عبد الملك، حدثنا حجاج بن مِنْهال، عن حماد ابن سَلَمة، عن حماد، عن إبراهيم، رحمه الله، قال: يَهْلِكُ النَّاسُ في خَلَّتَيْنِ: فُضُولِ المَالِ، وَفُضُولِ الكَلَامِ.

[١٠٤] حدثني الحسن بن الصباح، حدثنا قُبَيْصَةُ، عن سفيان التُّـوْرِي،

وضعّفه ابن معين وأبو داود، وأبو زرعة، والعجلي، والدارقطني، وابن سعد وقال: «جدّاً». قال ابن كثير في «تفسيره» (١٦٨/٣):

<sup>«</sup>وقال عبد الرحمٰن بن مهدي، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء. . . فذكره».

وأورد ابن جرير في «تفسيره» (٦٦/١٧) هذا القول ثم قال: «والصوابُ من القول في ذلك أن يقال: أن الله أصلح لزكريا زوجه كما أخبر تعالى ذكره، بأن جعلها ولوداً حسنة الخلق، لأن كل ذلك من معاني إصلاحه إياها، ولم يخصص الله جلَّ ثناؤه بذلك بعضاً دون بعض في كتابه، ولا على لسان رسوله، ولا وضع على خصوص ذلك دلالة، فهو على العموم ما لم يأت ما يجب التسليم له بأن ذلك مراد به بعضُ دون بعض» أ.ه.

واستظهر ابن كثير ما قاله ابن جرير.

وجمع القرطبي (١١/ ٣٣٦) بين المعنين.

<sup>[</sup>١٠٢] إسنادُهُ ضعيفٌ، والحديث صحيحٌ...

أخرجه أحمد في «المسند» (٣/٥٥/٢) « وفي «الـزهد» (٣٩٤/١٥) من طريقين عن جريـر ابن حازم؛ سمعت الحسن البصري يحدث عن أبي هريرة.

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيفٌ. . وأغلبُ النقاد أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وعلى فرض أنه سمع فنحتاج إلى تصريح الحسن بالسماع لأنه كان مدلساً، والصواب أن الحسن سمع بعض الأحاديث من أبي هريرة، ولذلك تفصيل ذكرته في «بذل الإحسان» يسر الله إتمامه بخير.

وللحديث شواهد يصحُّ بها، وانظر رقم (٧٠، ٧١، ٧٧).

<sup>[</sup>١٠٣] إسنادُهُ صحيحٌ، ويأتي برقم (٦٧٧).

وحماد، غير المنسوب في الإسناد هـو حماد بن أبي سليمـان، وكلام إبـراهيم النخعي هـذا ذكـره الغزالي في «الإحياء» (١١٥/٣).

<sup>[</sup>١٠٤] إسنادُهُ صحيحٌ...

عن أبي حَيَّان التَّيْمِي، عن إبراهيم التَّيْمِي، رحمه الله قال: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَلَى عَمَلى، إلا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذَّباً.

[١٠٥] حدثني الحسن بن الصباح، حدثنا شُعَيب بن حرب، عن يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سِيرِينَ قال: كان رجل من الأنصار يمر بمجلس لهم، فيقول: تَوَضَّئُوا فإِنَّ بَعْضَ ما تَقُولُونَ، شَرُّ من الحَدَثِ.

[١٠٦] حدثني الحسن بن الصباح، حدثنا شُعيب بن حَرْب، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: الوضُوء من الحَدَثِ، وأَذَى المُسْلِم.

وأبو حيان التيميّ هو يحيى بن سعيد بن حيان، الكوفيُّ وهو ممن يروي الثوري عنه.

وليس هو يزيد بن حيان المتقدم في الحديث (رقم ٣٢)، فإن الثوري لم يدركه، إنما روى عنه والد الثوري وهو سعيد بن مسروق. والله أعلم.

أخرجه عبد الله بن أحمد في «الزهد» (٣٦٣) قال: «حدثنا من سمع عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي حيان التيمي، عن إبراهيم التيميّ... فذكره».

وهذا المبهم الذي روى عنه عبد الله بن أحمد، إنما هو والده الإمام.

فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢١١/٤) من طريق عبد الله، قال: حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن... فذكره.

ويأتي برقم (٥٧٦).

<sup>[</sup>١٠٥] إسنادُهُ صحيحٌ...

وَهذا القول إنما هو على سبيل التغليظ، وكذلك كل ما ورد في هذا المعنى، لا يراد به أن الكلمة الخبيثة تنقض الوضوء، وإن كان صاحبُها آثماً.

وقد روى ابنُ أبي شيبة في «المصنف» (١٣٤/١)، وعنه ابنُ أبي عاصم في «الزهد» (١١٤) من طريق الحارث بن سويد قال: قال عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ: لأن أتوضأ من كلمة خبيثةٍ، أحبّ إليّ من أن أتوضأ من طعام طيب».

وساق مثله عن عائشة وغيرها.

وكما قلنا، هذا رأيٌ رأوه، دافعه الورع الشديد، وورع المتقين لا يثبت حكماً ولا ينقضه. فرضي الله عن أسلافنا، وأين مثلُ أسلافنا؟!.

<sup>[</sup>١٠٦] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

وأنظر الحديث الماضي.

## باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك

[۱۰۷] حدثنا علي بن الجَعْد، وخالد بن خِدَاش، وخَلَف بن هشام قالوا: حدثنا مالك بن أنس، عن النزُّهْرِي، عن علي بن الحسين، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «مِنْ حُسْن إِسْلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيهِ».

[١٠٨] حدثني سعد بن زُنْبُور الهَمَدَاني، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله العمري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ حُسْن إِسْلاَمِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ».

[١٠٩] حدثني عبد المرحمن بن صالح. الأزْدِي، حدثنا يحيى بن يَعْلَى

[١٠٧] حديثُ حسن، ويأتي برقم (٧٤٥).

وقد خرجتُهُ في «الأربعون الصَّفري» للبيهقي (رقم ١١٨ ـ طبع دار الكتاب العربي).

[١٠٧] حديث حسنٌ...

أنظر ما قبله.

[١٠٩] إِسْنَادُهُ ضِعِيفٌ...

أخرجه الطحاويُّ في «المشكل» (١٥٤/٣) من طريق عبد الله بن صالح الأزديّ، ثنا أبو المحياة يحيى بن يعلى الأسلميّ، عن الأعمش، عن أنس... فذكره.

قُلْتُ: كَذَا وقع فِّي «المطبوعة: «عبد الله بن صالح؛ وصوابه عبد الرحمن. والله أعلم.

وهذا سندُ ضعيفٌ لأمرين:

الأول: أن يحيى بن يعلى، قال البخاري: «مضطرب الحديث».

وقال ابن معين: «ليس بشيء». وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث ليس بالقوي». ولكنه توبع كما يأتي.

الثاني: أنه لا يصحُّ للأعمش لقاء بأنس، إنما رآه فقط كما قال ابن المديني.

ومن الغرائب قول الأعمش: «رأيتُ أنس بن مالك، وما منعني منه إلا استغنائي بأصحابي، فهذا

الأَسْلَمي، عن الأعمش، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: استشهد غلام منا يوم أُحُدٍ، فَوُجِدَ على بَطْنِهِ صَخْرَةُ مربوطة من الجوع، فَمَسَحتْ أُمَّه الترابِ عن وَجْهِهِ، وقالت: هَنيئاً لك يا بني الجَنَّة، فقال النبي، ﷺ، «وما يُـدْرِيكِ؟ لَعَلَّه كان يَتَكَلَمُ فيما لا يَعْنِيهِ، ويمنع ما لا يَضُرُّه».

[۱۱۰] حدثنا أحمد بن عيسى المصري، حدثنا ضِمَام بن إسماعيل الإسكندراني، حدثني يَزِيد بن أبي حَبيب، وموسى بن وَرْدان، عن كعب بن عُجْرة ، رضي الله عنه، أن النبي، عَيِّ ، فقد كعباً ، فسأل عنه . فقالوا: مريض، فخرج يمشي حتى آتاه، فلما دخل عليه قال: «أبشر يا كعب» فقالت أمه: هنيئاً لك الجنة يا كعب . . . فقال: «من هذه المتآلية على الله»؟ قال: هي أمي با رسول الله . . . فقال: «وما يُدْرِيك يا أُمَّ كَعْبٍ؟ لعل كعباً قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يُغنه».

قول غريب من الأعمش، فالرواية عن الصحابي من العلو الذي يطمع فيه المحدث. وعلى كل حال ما قصر الأعمش رحمه الله.

وأخرَجه الترمذيُّ (٢٣١٦) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أنس بنحوه وقال:

قُلْتُ: فانحصرت العلة في الانقطاع بين الأعمش وأنس. والله أعلم وقال ابن عبد البر في «الجامع»: «ليس بالقوي».

<sup>[</sup>١١٠] في إسنادِهِ ضعفٌ...

أخرِجه الخَطيب في «التاريخ» (٢٧٣/٤) من طريق المصنف بإسناده سواء.

قُلْتُ: وهذا سندُ فَيه لينٌ.

وأحمد بن عيسى كذبه ابن معين وأبو زرعة، ولكن هذا تحامل، وقد قال النسائيُّ: «ليس به بأس».

وقال الخطيب عقب إيراده لكلام ابن معين وأبي زرعة: «ما رأيت لمن تكلم في أحمد بن عيسى حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه». .

قال الذهبي:

<sup>«</sup>احتج به أربابُ الصحاح، ولم أر له حديثاً منكراً فأوردُهُ» ووضع بجانبه علامة [صح] يعني العمل في الراوي على التوثيق. وضمام بن إسماعيل صدوقً وإن كانت له أغلاط.

يُ تُم رأيتُ الحافظ ذكر الحديث في «الإصابة» (٢٨٨/٨) في ترجمة أم كعب، وقال: «ثبت ذكرها في مسند كعب بن عجرة عند الطبراني، فأخرج من طريقٍ فيها ضعف عن كعب بن عجرة . . . ثم ساقه».

ولم أر هذا الحديث في مسند كعب بن عجرة، من «المعجم الكبير، للطبراني، فالله أعلم.

[۱۱۱] وحدثنا على بن الجَعْد، أخبرني أبو مَعْشَر، عن محمد بن كَعْب قال: قال رسول الله، ﷺ: «إِنَّ أُوَّلَ من يدخلُ هذا الباب رجلٌ من أهل الجنة» فدخل عبد الله بن سلام، فقام إليه ناسٌ من أصحاب رسول الله، ﷺ، فأخبروه بقول النبي، ﷺ، وقالوا: فَأَخْبِرْنَا بِأُوثَق عملك في نفسك ترجو به؟ قال: إني لَضَعِيفٌ، وإن أُوثَق مَا أُرجو به سلامةُ الصدر، وتَوْكُ ما لاَ يَعْنِينِي.

[١١٢] حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا محمد بن يـزيد بن خُنَيْس، عن

[١١١] إسنادُهُ ضعيفُ...

وذلك لأمرين:

الأول: ضعف أبي معشر السندي، واسمه نجيح بن عبد الرحمن.

الثاني: الْإرسال. فإن مُحمد بن كعب القرظي لم يدرك النبيّ ﷺ. قال العراقي في «المغني» (الثاني المنعنية المنانية المنانية

والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» \_ كما في «المطالب العالية» (٤/ ١٢٠ \_ ١٢٠) \_، قال الحافظ:

وفيه ضعف وانقطاع، وأصله في الصحيح».

قُلْتُ: يشير إلى ما : أخرجه البخاري (١٢٩/٧ ـ فتح)، ومسلم (١٤٨/٢٤٨ ـ ١٤٩) وأحمد (٤٥٢/٥) من طريق قيس بن عباد عن عبد الله بن سلام أنه رأى رؤيا، فقصها على النبي رقيا، فقال: «أنت على الإسلام حتى تموت».

وأخرجه مسلم (٢٤٨٤/ ١٥٠) وأحمد (٢٥٢/٥) والنسائي في «السرؤيا - من الكبرى» - كما في «أطراف المزيّ» (٣٥٣/٤) -، وابن ماجة (٣٩٢٠) من طريق خرشة ابن الحر الفزارى بنحوه.

[١١٢] إسنادُهُ ضعيفُ لانقطاعه بين وهيب بن الورد، وأبي ذر رضي الله عنه كما قال العراقي في «المغنى» (١١٣/٣) وله طريق آخر عن أبي ذر.

أخرجه هناد في «الزهد» (١١٢٩) عن طريق إسحاق بن أبي جعفر، عمن أخبره عن الشعبي أن النبي ﷺ قال لأبي ذر. . . فساقه بنحوه .

وسندُهُ ضعيفٌ للانقطاع .

وله شاهد من مرسل صفوان بن سليم، وقد مرّ برقم (٢٧).

وأخرجه البزار (ج٤/رقم ٣٥٧٣) من طريق معلى بن أسد ثنا بشار بن الحكم أبو بـدر الضبي، ثنا ثابت عن أنس قال: لقي رسول الله ﷺ أبا ذر، فقال: يا أبا ذر! ألا أدلك على خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقلُ في الميزان من غيرهما؟! قال: بلى يا رسول الله. قال: عليك بحسن الخلق، وطول الصمت، فالذي نفسي بيده ما علم الخلائق بمثلها».

قال البزار: «لا نعلم روى بشار عن ثابت غيره».

وُهَيْب بن الوَرْد، رحمه الله، بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله، على الله عنه قال: قال رسول الله، على الله الله أَعْلِمُكَ بِعَمَل خَفِيفٍ على البَدَن، ثَقِيلٍ في الميزان»؟ قلت: بلى يا رسول الله . . . قال: «هُو الصَّمتُ، وحُسْنُ الخُلُق، وتَرْكُ ما لا يَعْنِيك».

[١١٣] وحدثنا شُوَيْد بن سعيد، حدثنا حَفْص بن مَيْسَرَة، عن زيد بن أَسْلم قال: دُخِلَ على أبي دُجَانَةَ وهو مريض، وَوَجْهُهُ يَتَهَلَّك، فقال: مَا مِنْ عَمَلي شيءً أُوْتَقُ في نفسي من اثنتين: لم أَتَكَلَّمْ فيما لاَ يَعْنِينِي، وكان قَلْبِي للمسلمينَ سَلِيماً.

[۱۱٤] حدثني أبو محمد العَتَكِيّ، عبد الرحمن بن صالح، حدثني أبو هارون - جليس لأبي بكر بن عَيَّاش - عن مُحْرِز النَّيمي، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: خَمْسٌ لَهُنَّ أحسنُ من الدُّهُم المُوقَفَة: لا تتكلم فيما لا يَعْنِيك، فإنَّه فَضْلُ، ولا آمن عليك الوِزْر، ولا تَتَكَلَّمُ فيما يَعْنِيك، حتى تَجد له مَوْضعاً، فإنه ربَّ مُتَكَلِّم في أمرٍ يَعْنِيه، قد وضَعَهُ في غير موضِعِهِ فَيَعْنت، ولا تُمَارِ حليماً ولا سَفِيهاً، فإن الحليم يَقليك، وإن السَّفية يُؤذيك، وإذكر أخاك إذا تَعَيَّب عنك بما تُحب أن يَذْكُركَ به، واعْفِه عما تحب أن

<sup>[</sup>۱۱۳] رجاله موثقون، وهو صحيحً...

و الله عنه المرابع عنه المرابع المراب

وأخرجه أبن سعد في «الطبقات» (٥٥٧/٣) قال: أخبرنا معن بن عيسى، قبال: أخبرنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم . . . فذكره .

وذكره الذهبيُّ في والسير؛ (١/٢٤٣).

<sup>[</sup>١١٤] إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ...

وذلك لأمرين:

الأول: أبو هارون، لم أقف له على ترجمة.

الثاني: محرز بن هارون.

قال البخاري والنسائي والساجي:

ومنكر الحديث.

وضعَّفه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما.

وعزاه المنذري في والترغيب، (٧/٤) للمصنف هنا.

<sup>«</sup>تنبيه»: وقع في «الأصل»: «حدثني أبو محمد العتكي عن عبد الرحمٰن بن صالح». وقوله: «عن» خطأ، وأبو محمد العتكي هو عبد الرحمٰن بن صالح. والله الموفق.

يَعْفِيكَ منه، واعمل عَهَلَ رجل يرى أنه مُجَازَى بالإحسان، مأخوذُ بالإجرام.

[١١٥] حدثنا علي بن الجُعْد، عن شعبة عن سَيَّار أبي الحكم قال: قيل للقمان الحكيم: ما حكمتك؟ قال: لا أسال عما كُفيت، ولا أَتَكَلَّفُ ما لاَ يعْنِينِي.

[١١٦] حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو شهاب، عن عمرو بن قَيْس: أن رجلًا مَرَّ بلقمان والناس عنده، فقال: ألستَ عَبْدَ بني فُلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت تَرْعَى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما الذي بَلَغ ما أَرَى؟ قال: صدقُ الحديث، وطُول السُّكوت عما لاَ يَعْنِينِي.

[١١٧] حدثني أبي، أنبأنا إسماعيل بن عُليَّةً، عن داود بن أبي هند قال: بلغني أن معاوية، رضي الله عنه، قال لرجل: ما بَقِي من جِلْمِكَ؟ قال: لا يَعْنِينِي مَا لاَ يَعْنِينِي .

[١١٨] حدثنا محمد بن سعد، حدثنا عضان عن جعفر بن سليمان، عن

<sup>[</sup>١١٥] إسنادُهُ إلى سيارِ أبي الحكم صحيح:

وأخرجه أحمد في «الزهد» (١٠٦» حدثنا هاشم . يعني ابن القاسم، حدثنا شعبة، عن سيار أبي الحكم. . . فذكره بلفظه.

<sup>ُ</sup> وتنبيه»: وقّع في «الزهد»: «عن سيار وأبي الحكم» وحرف الواو خطأ، وسيار بن الحكم كنيتُه أبسو عكم.

<sup>[</sup>۱۱٦] رجاله موثقون...

أخرجه الطبريُّ في «تفسيره» (٢١/٤٤) قال: حدثنا ابن حميد، قال ثنا الحكم، قال: ثنا عمرو ابن قيس، قال: كان لقمان عبداً أسود، غليظ الشفتين، مصفح القدمين، فأتناه رجلُ وهو في مجلس أناس يحدثهم، فقال: ألست الذي كنت ترعى الغنم؟!... فساقه.

فَلْتُ: وابن حميد هو محمد، وهو ضعيف، بل كذبه بعضهم.

وقال بعض العلماء: «محمد بن حميد قصم ظهر ابن جرير، يعني أن ابن جرير ساق كثيراً من الروايات في تفسيره من طريق محمد بن حميد.

ولكنه متابع من قبل شيخ المصنف هنا.

<sup>[</sup>١١٧] إسنادُهُ إلى داود حسنٌ. . .

وعزاه الزبيدي في واتحاف السادة، (٤٦٢/٧) للمصنف هنا.

<sup>[</sup>١١٨] إسنادُهُ حسنٌ...

قُلْتُ: ومحمد بن سعد شيخ المصنف، هو صاحب «الطبقات» وقد رواه في كتابه (٢١٣/٧)

المعلى بن زياد قال: قال مُورِّق العِجْلِي: أمر أنا أطلب منذ عشر سنين، لم أقدر عليه، ولست بِتَارِكٍ طلبه. . . قالوا: ما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصَّمْت عَمَّا لا يَعْنِينِي .

[١١٩] حدثني على بن الحسين، عن داود بن المُحَبَّر، حدثنا جعفر بن سليمان قال: سمعت شُمَيطاً العَنْسِيِّ يقول: مَنْ لَزِمَ ما يَعْنِيه أُوشَكَ أَن يَتْرُكَ مَا لاَ يَعْنِيه.

[١٢٠] حدثنا عبد الله بن خُيْران، أنبأنا المسعودي، عن وديعة ـ يعني الأنصاري ـ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لا تَعَرَّضْ لما لاَ يَعْنِيك، واعْتَزل عَدَوَّكَ، واحْذَرْ صَديقك من القوم إلا الأمينَ، ولا أمينَ إلا من خَشِيَ الله

أخبرنا عفان بن مسلم. . . فذكره .

وأخرجه أحمد في «الزهد» (٣٠٥)، وابن حبان في «روضة العقالاء» (٥٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٥)، من طريق المعلى بن زياد، عن مورق العجلي به.

ويأتي برقم (٥٧٥).

٢١١٩٦ إسنادُهُ ساقط. . .

وذلك لأجل داود بن المحبر، وقد فصّلُت حاله في كتابي: وجنة المرتاب بنقـد المغني عن الحفظ والكتاب. (ص ٢٦ ـ ٦٩ طبع دار الكتاب العربي).

[١٢٠] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وشيخ المصنف، ذكره العقيليُّ في «الضعفاء» (٢٤٥/٢) وقال: «عن شعبة والمسعودي، لا يتابع على حديثه» ولكن قال الخطيب في «التاريخ» (٥/ ° ٤٥):

«اعتبرت كثيراً من حديثه، فُوجدته مستقيماً يدلُّ على ثقته». والعقيليُّ يتشدد أحياناً. والمسعودي كان اختلط، ووديعه، لم أهتد إليه.

وأخرجه ابنُ أبي شببة (٣٨٤/٨ ـ ٣٨٥ و ٢٦٥/٢٦)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحليمة» (٥٥/١) من طريق محمد بن عجلان عن إبراهيم بن مرة، عن محمد بن شهاب قـــال: قال عمر. . . فذكره.

قُلْتُ: ورجـاله ثقـات، غير أن إسنـاده منقطع. فـإن محمد بن شهـاب هو الـزهريّ، ويــروي عنه إبراهيم بن مرة الشامي ــ كما في «تهذيب الكمال» (٢/ ٢٠٠) وله طريق آخر.

وله طريق آخر.

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٣٩٩) أخبرنا عبد الرحمٰن بن يزيد، أخبرني بعض مشايخنا، عن عمر بن الخطاب. . . فذكره وعلته ظاهرة.

وأخرجه ابن حبان في «روضة العقالاء» (٨٩ - ٩٠) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، مع زيادة في أوله.

وهذا الإسناد هو أمثلها، مع اختلاف النقاد في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر.

تعالى، ولا تَصْحبِ الفَاجِر فَيُعَلِّمَكَ من فجوره، ولا تُطْلِعْه على سِرِّك، واسْتَشِـرْ في أَمْرِكَ الَّذِين يَخْشَوْنَ الله.

[۱۲۱] حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا حَبَّان، ابن علي، عن محمد بن عَجْلاَن، عن إبراهيم بن مُرَّة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . . نَحْوهُ .

[١٢٢] حدثني عبد الرحمن بن صالح، حدثنا عمرو بن هـاشم، عن ثابت الثُّمَالِيِّ، عن أبي جعفر قال: كَفَى عَيْباً أن يُبْصِرَ العَبْدُ مِنَ النَّـاس، ما يَعْمَى عليـه من نَفْسِهِ، وأن يؤذِي جليسه فيما لا يعنيه.

[١٢١] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وأخرجه ابن أبي شيبة، من طريق إبراهيم بن مرة، عن محمد بن شهاب الزهريّ.

وأنظر الحديث الماضي .

<sup>[</sup>۱۲۲] إسنادُهُ ضعيفٌ...

١ ـ عمرو بن هاشم الجنبي، تكلموا فيه، ولينه الحافظ.

٢ ـ ثابت بن أبي صفية الثمالي. ضعفه ابن معين وابن حبان وغيرهما.

وأبـو جعفر هـو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طـالب الباقـز، وروايـة ثـابت الثمالي منصوصة عليها كما في «تهذيب الكمال» للمزيّ (ج1/لوحة ١٧١).

وزعم بعضُهُمْ أنه أبو جعفر القارىء، واسمه يزيد بن القعقاع: وهو خطأ.

## باب ذم المراء

[١٢٣] حدثنا ابن أبي شَيْبَة، حدثنا المُحارِبيّ، عن ليث، عن عبد الملك، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله، على أخاك، ولا تُمَازِحْهُ، ولا تَعِدْه مَوْعِداً فَتُحْلِفَه».

[١٢٤] حدثنا على بنُ الجَعْد، أنبأنا شُعْبَةً، عن الحَكَم قال: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى، رحمهما الله: لا أُمَاري صَاحبي، فإما أن أُكَذَّبَهُ، وإمَّا أَنْ أُعْصِيهُ.

[١٢٥] حدثنا خالد بن خِدَاش حدثنا حَمَّادُ بن زيد، عن محمد بن واسع

[١٢٣] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٩٤) حدثنا عبد الله بن سعيد. والترمذي (١٩٩٥)، وأبو نعيم في «الحدية» (٣٤٤/٣) عن زياد بن أيوب، والقاضي عياض في «بغية الرائد» (ص ١٨١)، عن ابن نمير، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن عكرمة، عن ابن عباس.

قال الترمذي :

«حديثُ حسنُ غريبٌ».

قُلْتُ: وسنداهُ ضعيفٌ. لأجل ليث بن أبي سليم وشيخ المصنف هو القباسم بن أبي شيبة، وهــو ضعيف تركه أبو حاتم وغيرُهُ. ويأتي اسمه صريحاً برقم (٣٨٨).

[١٢٤] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه هنَّاد في «الزهد» (١١٥٧) قال: حدثنا ابن المبارك، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: لا تماري أخاك فإنه لا يأتي بخير، وقال: لا أماري أخي، إما أن أغضبه، أو أكذبه.

قُلْتُ: وهذا سندُ صحيح. [١٢٥] إسنادُهُ صحيحٌ... قال: كان مسلم بن يَسَار يقول: إِيَّاكُمْ والمِرَاءَ، فإنها ساعة جَهْل العَالِم، وبها يَبْتَغِي الشيطانُ زَلَّته. . . قال حماد: فقال لنا محمد: هذا الجِدَالُ، هذا الجِدَالُ.

[۱۲۲] حدثنا خالد بن خِدَاش، حدثنا حمَّاد بن زَيد، عن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن مُحْرِز في المسجد، وقريباً منه ناس يتجادلون، فرأيته قام فَنَفَضَ ثِيَابُهُ، وقال: إنما أنتم جَرَبُ... مرتين.

[١٢٧] حدثنا محمد بن إسحاق الباهلي، حدثنا سفيان قال: حدثني رجل صالح قال: قال عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه: المِرَاءُ لا تُعْقَلُ حِكْمَتُهُ، ولا تُؤْمَنُ فِتْنَتُهُ.

[١٢٨] وحدثني علي بن الحسين، عن زيد بن الحُبَاب، عن صالح بن

[١٢٦] إسنادُهُ صحيح...

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/٥/٢) من طريق أحمد بن أبي ينونس، قبال: ثنا حماد بن زيد... فذكره.

[١٢٧] إِسْنَادُهُ ضعيفٌ...

وشيخ سفيان لا يعرف عينه ولا حاله، وشيخ المصنف لم أقطع فيه بشيء. . .

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٢٥/٥) عن عمر بن عبد العزيز قوله: احذر المراء، فإنه لا تؤمن فتنته ولا تفهم حكمته.

[١٢٨] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً...

وصالح بن موسى تركه النسائي وأبو نعيم.

وقال البخاريّ :

«منكر الحديث» زاد أبو حاتم: «جداً».

وقال ابن معين: إليس بثقة».

والكلام فيه طويلً.

وأبوه موسى بن إسحاق بن طلحة.

ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/٤/ ١٣٥) ولم يـذكر فيـه جرحـاً ولا تعديـالاً فهو مجهولُ الحال. وإلله أعلم. وقال بعضُهُم :

«قال الهيثميُّ في «المجمع» (١٢/٥): «شيخ الطبراني لم أعرفه.

قُلْتُ: ذكرهُ ابنَ أبي حاتمٌ في كتابه وقـال: روى عن موسى بن طلحـة بن عبد الله، روى عنـه أبو أسامة». موسى، عن أبيه قال: سمع الربيع بن خَيْثُم رجلاً يُلاَحِي رجلاً، فقال: مَهْ لاَ تَلْفِظ إِلا بِخَيْر، ولاَ تَقُلْ لأخِيكَ إِلا ما تُحِبّ أن تَسْمَعَهُ من غَيْرك، فإنّ العَبْدَ مسؤولٌ عن لَفْظِهِ مَحْصِيًّ عَلَيْه ذلك كُلّهُ ﴿أَحْصَاهُ الله ونَسُوهُ ﴾ [سورة المجادلة: ٦].

[١٢٩] حدثني علي بن الحسين، عن إبراهيم بن مهدي، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن مُهَاجِر قال: سمعت عمر بن عبد العزين، رضي الله عنه قال: إذا سمعت المِرَاءَ فأَقْصِرْ.

[۱۳۰] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جَرِير عن بُرْد، عن سليمان بن موسى قال: قال أبو الدَّرْدَاءِ، رضي الله عنه: كَفَى بك إثْماً، أَنْ لا تَزَالَ مُمارِياً.

[١٣١] حدثني أبو سَلَمة المَخْزُومِيّ يحيى بن المُغِيرَة، حدثني أخي محمد

قُلْتُ: واعجباه لك يا هذا؟! أما تُبصر؟! كيف يمكن أن يسروي الطبسراني عن موسى بن إسحق الذي يروي عن الربيع بن خثيم . . . بل أن الطبراني لم يدرك أبا أسامة الذي يسروي عن موسى، فكيف يدرك موسى ؟!!.

والله لقد استحييتُ لك!!.

<sup>[</sup>١٢٩] رجاله موثقون...

وإبراهيم بن مهدي وثقه ابن معين وأبو جاتم، وابن حبان، وابن قانع. وقال أبو داود: «كان أحمد بحدثنا عنه» فهذه أنه رضيه.

وتكلم فيه ابن معين وأبو مسهر. فمن العجيب أن يقول الحافظ في مثل هذا: «مقبولُ»!!.

<sup>[</sup>١٣٠] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذلك أن سليمان بن موسىٰ الدمشقي أرسل عن جابر بن عبد الله الـذي توفي سنـة (٧٣) أو (٧٨) على أقصى تقدير، فبالأحرى أنه لا يدركُ أبا الدرداء فإنه مات في خلافة عثمان سنة (٣٢).

وزعم بعضهم أن: «إسناده صحيح»!!.

وما ذكرته دالٌّ على عوار قوله. وأكثر من نصف أخطائه في الكتاب إنما هي من هذا الباب. فالله

وأخرجه أحمد في «الزهد» (١٣٨) حدثنا جريرٌ، والدارميُّ (٧٦/١) عن عبشر، كلاهما عن برد ابن سنان، عن سليمان بن موسىٰ، فذكره مع زيادة فيه. وعند الدارميّ زيادة في أوله ليست عند أحمد. [١٣١] إسنادُهُ حسنٌ...

وذكره ابن الجوزي في كتابه عن «عمر بن الخطاب» (ص ٢٢٣) وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٤٧١/٧) للمصنف هنا.

ابن المغيرة، عن عبد الله بن الحارث الجُمَحِيّ، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يُتَعَلَّم العِلْم لِثَلاث، وَلاَ يُتَرَكُ لِثَلَاث: لا يتعلم لِيُمَارَى به، ولا يُباهَى به، ولا يُراءَى به، ولا يُتْرَكُ حَيَاءً من طلبه، ولا زَهَادةً فيه، ولا رِضاً بالجَهْل مِنْه.

[۱۳۲] حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زُرَارَةَ، حدثنا المبارك بن سعيد، حدثنا حميد الملائي، عن مجاهد، رحمه الله قال: كان لي صديق من قريش فقلت له: تعال حتى أواضعك الرأي، فانظُرْ أين تقع من رَأْبِي، وأين أقع من رأيك...؟

فقال: دَع الوُّدُّ كما هو، قال مُجَاهِد: فَغَلَبَنِي القُرَشِيِّ.

[۱۳۳] حدثني القاسم بن هاشم، حدثنا حماد بن مالك الدمشقي، حدثنا عبد العزيز بن حُصَيْنِ قال: بلغني ان عيسى ابن مريم عليه السلام قال: من كَشُر كَنْبه ذَهَبَ جَمالُهُ، ومن لاحَىي الرجالَ سَقَطتْ مُرُوءَتُهُ، ومن كثر هَمُّه سَقُمَ جِسْمُهُ، ومن سَاءُ خُلُقه عَذَّبَ نَفْسَه.

[١٣٤] حدثني نصر بن علي الجَهْضَمِيّ، أخبسرني أبي، عن يحيى بن

<sup>[</sup>١٣٢] إسنادُهُ ضميفٌ...

وذلك لضعف حميد الأعرج، ضعّفه أحمد وأبو حاتم وتركه الدارقطني وقال: «أحاديثه تشبه الموضوعات» وقال البخاري وأبو حاتم والترمذي:

<sup>«</sup>منكر الحديث».

<sup>[</sup>١٣٣] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذلك لضعف عبد العزيز بن حصين.

ضعّفه ابن معين، وابن عدي.

وقال مسلم: «ذاهب الحديث».

وقال البخاري: «ليس بالقويّ عندهم».

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٧/١/٧) للمصنف.

<sup>[</sup>١٣٤] إسنادُهُ ضَعيفٌ...

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج ٢٣/رقم ٥٠٥)، والبيهةي (١٩٤/١٠) من طريق أبي عقيل يحيى بن المتوكل، عن إسماعيل بن رافع، عن ابن أم سلمة، عن أم سلمة به.

المتوكل، عن إسماعيل بن رافع، عن ابن أم سلمة، عن أم أسلمة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله عَلَيْ: «إن أول ما عَهِدَ إليَّ ربِّي ونهانِي عنه، بعد عِبَادة الأوْثَانِ، وَشُرْبِ الخَمْر، مُلاحاةُ الرِّجال».

[١٣٥] حدثنا بشر بن معاذ، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، حدثنا الحَجَّاج بن دِينَار، عن أبي غالب، عن أبي أُمَامَة، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله، ﷺ: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ إلا أُوتُوا الجَدَلَ».

قُلْتُ: ويحيى بن المتوكل ضعيف عند الجمهور كما قال الهيثميُّ في «المجمع» (٥٣/٥- ٢٧/٨).

وقد اختلف عليه في إسناده.

فاخرجه الطبرانيُّ (ج ٢٣/رقم ٥٥٢) من طريق عبد الله بن داود الواسطي، ثنا يحيى بن المتوكل، عن إسماعيل بن مسلم، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أم سلمة مرفوعاً به.

فصار شيخ يحيى بن المتوكل هو إسماعيل بن مسلم المكي، والجمهور على تضعيفه أيضاً.

والحاصل أن الحديث ضعيفٌ من الوجهين. والله أعلم.

وقال الحافظ العراقي في «المغني» (١١٦/٣):

وسندهٔ ضعف،

[١٣٥] إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو حديثٌ حسنٌ. . .

وعبد الرحمٰن بن إسحاق ضعيف، ولكنه توبع كما يأتي إن شاء الله تعالى.

أخرجه الترمذي (٣٢٥٣)، وابن مـاجة (٤٨)، وأحمـد (٢٥٢/٥، ٢٥٦) وابن جريـر في «تفسيره» (٥٣/٢٥)، والـطبـرانيُّ في «الكبيــر» (ج ٨/رقم ٨٠٦٧)، والحـاكم (٤٤٧/٢) من طـــرق عن الحجاج بن دينار، عن أبي غالب، عن أبي أمامة فذكره باللَّفظ الآتي في الحديث القادم.

قال الحاكم:

وصحيحُ الْإسناد» ووافقه الذهبيُّ!!.

قُلْتُ: وسندُهُ حسنُ إن شاء الله ِ

أما الحجاج بن دينار.

فقال أحمد وابن معين وأبو زرعة:

ولا باس يه،

زاد ابن معين وأبو زرعة: ﴿صدوقٍ﴾.

ووثقه يعقوب بن شيبة، والترمذيُّ والعجلي وغيرهم.

وأما أبو غالب ففيه مقالً، وأرجو أن يكونَ حديثه حسناً إن شساء الله. وسبق لي أن ضعَفتُهُ مـطلقاً، وهو سبق قلم مني، أرجع عنه هنا.

وقيد رواه عن الحجاج بن دينيار جماعية منهم ابن نمير، ويعلى بن عبييد، وأبيو خياليد الأحمر، وعيسى بن يونس، وشهاب بن خراش، وجعفر بن عون، ومحمد بن فضيل.

[١٣٦] وحدثني عبد الرحمن بن صالح، حدثنا ابن فَضَيْل، عن حَجَّاج بن دِينَار الشاعر، عن أبي غالب، عن أمامَة، رضي الله عنه، عن النبي، ﷺ قال: «ما ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدئ كَانُوا عَلَيْه، إلا أوتوا الجَدَلَ» ثم قرأ: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾... [سورة الزخرف: ٥٨].

[۱۳۷] حدثنا جعفر، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني رِشْدِين، عن العُمَرِي، عن هشام بن عُرْوة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «رَحِمَ الله من كفَّ لِسَانَه عَنْ أَهْلِ القِبْلَةِ، إلا بأحْسَنِ ما يَقْدِر عَلَيْه. . . يُرَدِّدُ قَوْلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

[۱۳۸] حدثني العباس بن جعفر، حدثنا هاشم بن الوليد قال: سمعت الفضل بن عِيَاض، رحمه الله، عن هشام بن حَسَّان، عن محمد بن سيرين قال: كنا نُحَدَّثُ أن أكثر الناس خطايا أفرغُهم لِذِكْر خطايا الناس.

[١٣٩] حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، عن عباد بن العَوَّام، عن

<sup>[</sup>١٣٦] إسنادُهُ صالح، وهو حديثٌ حسنٌ.

أنظر الحديث الماضي.

<sup>[</sup>١٣٧] إسنادُهُ واهِ...

أما شيخ المصنف فلم أقطع فيه بشيءٍ، وعبد الله بن صالح كاتب الليث في حفظه مقالٌ معروف. ورشدين بن سعد كذلك والعمري هو عبد الله بن عمر بن حفص ضعّفوه، وهشام بن عروة لم يسمع من النبيّ ﷺ، فالسند مرسلً أو معضل.

قال العراقي في «المغني» (١١٨/٣):

<sup>«</sup>أخرجه ابن أبي الدنيا بإسنادٍ ضعيف من حديث هشام بن عروة، عن النبي على مرسلًا، ورواه أبو منصور الديلمي من مسند الفردوس، من رواية هشام عن عائشة بلفظ: رحم الله المرءًا كف لسانه عن أعراض المسلمين. وهو منقطع وضعيفٌ جدًاً».

<sup>[</sup>١٣٨] إسنادُهُ قويُّ . . .

ولم أقف عليه عند غير المصنف.

<sup>[</sup>١٣٩] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً...

وآفته عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، تركه يحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد والدارقطني بل اتهمه يحيى القطان بالكذب، وقال الحاكم أبو أحمد: «ذاهب الحديث، والكلام فيه طويل الذيل.

وزَّعم بعَّضُهُمْ أنه عبد الله بن سعيد بن جبير، وهو خطأ محض، أوقعه فيه التسرع، وهو سمةً في

عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، ﷺ: «لاَ يَسْتَكَمِلُ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ، حَتَّى يَدَعَ المِرَاءَ وإنْ كَانَ مُحِقًا، ويَدَعَ كثيراً من الحديث مَخَافَة الكَذِب».

[۱٤٠] حدثنا هارون بن معروف، حدثنا أنس ابن عياض، عن سلمة بن وردان قال: حدثني مالك بن أوس بن الحَدَثَان، رضي الله عنه، أنه كان مع رسول الله، على الله عنه، أنه كان مع رسول الله، على الله عنه، أنه كان مع أصحابه: ما هذا الذي قلت يا رسول الله؟ قال: «مَنْ تَرَكَ المِرَاءَ وهو مُحِقّ، بُنيَ له في رَبض الجنة، ومن ترك الكذب بُنيَ له في رَبض الجنّة، ومن حَسنَ خُلُقه بُني له في رَبض الجنّة، ومن حَسنَ خُلُقه بُني له في رَبض الجنّة، ومن الجنّة».

[181] حدثنا أحمد بن المقدام العُجلِيّ، حدثنا أمية بن خالد، حدثنا

عامة كتابه. فالله يسامحنا وإياه.

ولكن له طريق آخر.

أخرجه أحمد (٣٥٢/٣٥ ـ ٣٥٣، ٣٦٤) من طريق منصور بن زاذان، عن مكحول، عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح، ويترك المراء وإن كان صادقاً».

قُلْتُ: ورجاله ثقات.

[١٤٠] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذلك لأمرين:

الأول: ضعفُ سلمة بن وردان.

الثاني: أن مالك بن أوس، ليست له صحبة على الراجع كما قبال البخاريُّ، وأبوحاتم، وابن سعد، وابن حبان، وابن البرقي، وابن مندة، وقبله ابن معين.

ونقـل ابن رشدين، عن أحمـد بن صالَّح أنه قـال: «هذا الحديث صحيح، ومالك بن أوس له صحبة» وقال ابن مندة: «ذكره ابنُ خزيمة في الصحابة، ولا يثبُّتُ».

وأشار ابن الأثير إلى هذا الحديث في «أسد الغابة» (٢٧٢/٤) وقال: «هذا وهمّ، والصوابُ أنس ابن مالك».

قُلْتُ: يشير إلى ما أخرجه الترمذيُّ (١٩٩٣)، وابنُ ماجة (٥١) من طريق ابن أبي فديك، عن سلمة بن وردان، عن أنس مرفوعاً: ومن ترك الكذب وهو باطلٌ بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسَّ خلقه بني له في أعلاها».

قال الترمذي :

«حسن، لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس».

قُلْتَ: وله شواهد، وانظر «الصحيحة» (٢٧٣) لشيخنا الألباني حفظه الله تعالى.

[١٤١] إسنادُهُ ضعيفٌ...

إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال: حدثني ابن كعب بن مالك، عن أبيه، رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله، على يقول: «مَن طَلَبَ العِلْم ليُجَارِيَ به السُّفَهاءَ، أو يَصْرِف به وُجُوه النَّاسِ إِليْهِ، أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ».

[١٤٢] حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي، حدثنا أبو غسان، حدثنا سفيان بن عُينَة، عن داود بن شَابور قال: سمعته من شَهْر بن حَوْشَب قال: قال لقمان عليه السلام لابنه: أيْ بُنيُّ، لا تَعَلَّم ِ العِلْمَ تُبَاهِي به العُلَمَاء، أو تُمَارِي به السُّفَهَاء، أو تراثِي به في المجالس.

[١٤٣] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا أبو بكر بن

أخرجه الترمذيُّ (٢٦٥٤) وابن عدي في «الكامس» (٣٢٦/١) والعقيليُّ (١٠٤/١) وابنُ حبان في «المجروحين» (١٠٤/١)، والأجريُّ في «أخلاق العلماء» (٨٥ ـ ٨٦)، والحاكم (٨٦/١) والأجريُّ في «أخلاق العلماء» (٨٥ ـ ٨٦)، والحاكم (٨٦/١) وابن الجوزي في «الواهيات» (٨١/١) من طريق إسحق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، بسنده سواء.

قُلْتُ: وسندُهُ واهٍ.

وإسحق بن يحيى تركه أحمد والنسائي.

وضعّفه يحيى بن معين وقال: ﴿لا يَكْتُبُ حَدَيْثُهُمْ.

وللحديث شواهمد عن أبي هريرة، وجابر، وأنس، وابن عمر، وغيـرهم ذكرتهـا في والنافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة، (رقم ١٠٥) ولا يصلح شيء منها للتقرية والله أعلم.

[١٤٢] إسنادُهُ صحيحٌ إلى شهر بن حوشب. . .

وأخرجه الدارميُّ (٨٩/١) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان، عن داود بن شابور، سمع شهر بن حوشب يقول. . . فذكره بلفظ أطول من الذي هنا.

[١٤٣] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً...

وذلك لأمرين:

الأول: الإرسال. فإن حريث بن عمرو لم يـدرك النبي ﷺ إنما يـروي عن معـاذ كمـا في «الجـرح والتعديل» (٢٦٣/٢/١).

الثاني: أبو بكر بن أبي مريم، تركه ابن حبان والدارقطني وضعّفه أحمد وابن معين وأبو حماتم وأبو زرعة وزاد: «منكر الحديث» والنسائي، وابن سعد وغيرُهُمْ.

وزعم بعضُهُمْ أنه عبد الله بن أبي مريم مولى بني ساعدة المدني، وهذا جهل عريضٌ جدّاً، يدلُّ على أن هذا الرجل لا يُحسن حتى البحث في الكتب، فكيف لمثله أن يقول صحيحُ وضعيف؟! فهو قد نقل أن حريث بن عمرو يروي عنه أبو بكر بن أبي مريم الغسّاني، إذاً، فكنيتُهُ: «أبو بكر»، وهمو أيضاً «غسّاني» فإذا نظرنا إلى «عبد الله بن أبي مريم» وجدنا أن الأمرين منتفيان في حقه، وثابتان في حق

أبي مريم، عن حريث بن عمرو، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ: «لا تُجَارِ أخاك، ولا تُشَارِّه، ولا تُمَارِه».

[١٤٤] وحدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله، أنبأنا الفضيل، عن ليث، عن مجاهد، رضي الله عنه قال: لا تُمَارِ أَخَاكَ، ولا تُفَاكِهُهُ ـ يعني المُزَاحَ.

[١٤٥] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا

الآخر الواهي، الذي يروي عنه ابن المبارك.

وهذا هو حال معظم الذين يأخذون «الدكتوراه» في الحديث، فأين الذين يبصرون الحديث؟! أصبحتُ لا أراهم إلا في كتاب، أو تحت تراب!!.

والحديث أخرجه المصنف في كتاب «ذم الغيبة»، وأنظر «ضعيف الجامع» (٦١/٦).

[١٤٤] إسنائهُ ضعيفٌ...

وذلك لأجل ليث بن أبي سليم، وقد سبق بيان حاله.

وقال بعضهم:

«رجال إسناده رجالُ الصحيح»!!.

فأسأله: هل ليث بن أبي سليم من رجال الصحيح؟!.

والمقصود طبعاً: «صحيح مسلم».

فالجواب: لا، فإن مسلَّماً إنما أخرج له في الشواهد والمتابعات، وليس في الأصول.

ولو قصد أنه «اللَّيث بن سعد» لم يكن غريباً على مثله وقد سبقت له أوابد نبهتَ على بعضها. فالله المستعان.

[١٤٥] إسنادُهُ ضعيفٌ مرجوح...

وذلك لأن عبد الله بن السائب عداده من صغار الصحابة، فكيف يمكن أن يشارك النبي ﷺ في المجاهلية؟!! إنما الصواب أن أباه، السائب بن أبي السائب، هو صاحب القصة، ولعل هذا الخلط إنما هو من المسعودي، فقد صرّح ابن معين أنه إن روى عن الأعمش يخطىء، ويقلب الحديث وكان المسعودي قد اختلط، ويظهر لي أن ابن المبارك روى عنه في الإختلاط.

وأخرجه أبو داود (٤٨٣٦)، وابن ماجة (٢٢٨٧)، وأحمد (٤٢٥/٣) من طريقين عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب فذكره.

وسندُهُ ضعيفٌ لجهالة شيخ مجاهد.

وقد اختلف في إسناده.

فأخرجه النسائي في دعمل اليوم والليلة» ـ كما في «أطراف المرزيّ» (٢٥٦/٣) وأحمد (٢٥٥/٣) من طريق وهيب، ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن مجاهد، عن السائب بن أبي السائب.

وهذا أيضاً ضعيفٌ، ومجاهد لم يلحق السائب.

ورغم ما تقدم، فقد زعم بعضَهُم أن:

«إسناده صحيح»!!!.

المسعودي، حدثنا الأعمش، عن مجاهد قال: حدثني مولاي عبد الله بن السائب قال: كنت شَريك النبي، ﷺ، في الجاهلية، فلما قَدِمْنا المدينة قال لي: «أَتُعْرِفُنِي»؟ قلت: نعم، كنتَ شريكي، فنِعْمَ الشَّرِيكُ كُنتَ لاَ تُداري، ولا تُمَارِي.

[١٤٦] حدثنا إبراهيم بن سعيد، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا عَتَّاب بن بَشير، عن علي بن بَذِيمَةَ قال: قيل لميمون بن مِهْرَان: ما لك لا يُفَارِقُكَ أَخٌ لَكَ عن قِلَى؟ قال: إِنِّي لا أشارِيه، ولا أمارِيه.

وما ذكرته يظهر عوار قوله. فالله المستعان.

<sup>[</sup>١٤٦] رِجاله موثقون...

قال المزيُّ في «تهذيب الكمال» (ج ٣/لوحة ١٣٩٩): «وقال عتاب بن بشير. . . فساقه».

## باب ذم التقعر في الكلام

[١٤٧] حدثنا أبو خَيْثُمة، والقواريري قالا: حدثنا يحيى القطَّان، عن ابن جُرَيْج، أخبرني سليمان بن عَتِيق، عن طلق بن حبيب، عن الأحنف بن قيس، عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، عن النبي، عَيَّة، قال: «أَلاَ هَلَكَ المُتَنطِّعُون» ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

[١٤٨] حدثنا عبيد الله بن عمر الجُشَمِيّ، حدثنا دَيْلَم بن غَزُوانَ، عن

[١٤٧] إسناده صحيح .

أخرجه مسلم (٧/٢٦٧٠)، وأبو داود (٤٦٠٨)، وأحمد (٣٨٦/١)، والبغويُّ في «شرح السُّنة» (٣٦٧/١٢) من طريق ابن جريج، أخبرني سليمان بن عتيق، عن طلق بن حبيب، عن الأحنف بن قيس، عن ابن مسعود.

وللحافظ ابن حجر رحمه الله كلام نافع حول التنطع في «الفتح» (١٣ /٢٦٧) فراجعه غير مأمور.

[١٤٨] إسنادُهُ حسنٌ، وهو حديث صحيحٌ...

و أخرجه أحمد (٢٢/١، ٤٤) والفريابي في «صفة النضاق» (رقم ٢٤)، وابنُ عدي في «الكامل» (٢٠/٣) من طريق ديلم بن غزوان، ثنا ميمون الكردي، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر مرفوعاً.

قُلْتُ: وهذا سندٌ حسن، وديلم لا بأس به، وكذا ميمون الكردي وقد وثقه أبو داود وابن حبان، وقال ابن معين «لا بأس به»، وقال مرة: «صالح».

وله شاهد سن حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

أخرجه ابن حبان (ج ١/رقم ٨٠)، والبزار (ج ١/رقم ١٧٠) والفريابي (٢٣)، والطبراني في «الكبير» (ج ١٨/رقم ٥٩٣) من طريق حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، مرفوعاً فذكره.

قال البزار: «لا تحفظه إلا عن عمر، وإسنادٌ عمر صالحٌ.. فأخرجناه عنه. وأعدناه عن عمران، لحُسْن إسناد عمران».

ميمون الكُرْدِيّ، عن أبي عثمان النَّهْدِيّ، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: «أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي، كُلَّ مُنَافِقٍ عليم اللِّسان».

[١٤٩] حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غِيَاث، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مُصْعَب بن سعد قال: جاء عمر بن سعد إلى أبيه يسأله حاجة، فَتَكَلَّم بين حاجته بكلام فقال له سعد؛ رضي الله عنه: ما كُنْتَ من حَاجَتِك أَبْعَدَ منك اليوم، إني سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: «يأتي الناسَ زَمان يَتَخَلَّلُونَ فيه الكلام بِألْسِنَتِهم، كما تَتَخَلَّلُ البَقَرُ الكَلاَ بِأَلْسِنَتِهما.

قال الهيثميُّ (١٩٢/١): «رجالُه رجالُ الصحيح» وله شاهد عن علي بن أبي طالب رضي الله

أخرجه الطبراني في «الصغير» (٩٣/٢)، والخطيب في «التلخيص» (٧٩٥/٢) من طريق عباد بن بشير، عن أبي إسحق، عن الحارث، عن علي مرفوعاً: «إني لا أخاف على أمتي مؤمناً، ولا كافراً، أما المؤمن فيحجزه إيمانه، وأما الكافر فيقمعه كفره، ولكن أخاف عليهم منافقاً عالم اللسان، يقول ما تعرفون، ويعمل ما تنكرون».

قال الطبراني: لم يروه عن أبي إسحق إلا عباد بن بشير، ولا يروى عن عليّ إلا بهذا الإسناد.

قُلْتُ: عباداً هو ابن بشر كما في «الجرح والتعديل» (٧٧/١/٣) لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، ولكن علّة الحديث هو الحارث الأعور، وهو ضعيف جداً كما قال الهبشمي (١٩٢/١).

[١٤٩] رجاله ثقات, وهو حديثٌ صحيحٌ...

أما ابن أبي شيبة، فإنه أبو بكر، ففي ترجمة حفص بن غياث ذكروه في السرواة عنه، ولم يـذكروا عثمان ولا القاسم ابني أبي شيبة. وزعم بعضُهُم أنه عثمان بن أبي شيبة، وهو أخو أبي بكر فنقول له: ما الحجة في ذلك، وأنت ذكرت قبل ذلك من الحديث رقم (١٢٣) لما قال المصنف: حـدثنا ابن أبي شيبة. قلت: هو القاسم بن أبي شيبة؟!.

والحديث أخرجه أحمد (١/ ١٧٥ ـ ١٧٦) حدثنا يعلى ويحيى بن سعيد، قال يحيى: ثنا رجل كنت أسميه فنسيت اسمه، عن عمر بن سعد قال: كانت لي حاجة إلى أبي: سعد. قال: ثنا أبو حيان عن مجمع، كان لعمر بن سعد إلى أبيه حاجة، فقدم بين يدي حاجته كلاماً. . . وذكره بنحوه.

وأخرجه أحمد (١/١٨٤) وعنه البغوي في (شرح السُّنة) (١٢/٣٦٨).

قال الهيثميُّ (١١٦/٨) عن الطريق الأولُ: دفيه راوٍ لم يُسم،.

وقال عن الثاني: فيه انقطاع، لأن زيد بن أسلم لم يدرك سعد بن أبي وقاص.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، مرفوعاً به.

and the

أخرجه أبو داود (٥٠٠٥)، والترمذي (٢٨٥٣)، وأحمد (٢/١٦٥، ١٨٧) والدارمي في «الرد على المريسي» (٥٥٧) وأيو الشيخ في «الأمثال» (٣٠٢) من طريق بشر بن عاصم بن سفيان، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال الترمذي : «حديث حسن غريب».

[١٥٠] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، حدثنا علي بن ثابت، عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، عن عبد الله بن حسين، عن أمه، عن فاطمة بنت رسول الله، ﷺ: شِرَارُ أُمَّتِي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: شِرَارُ أُمَّتِي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: شِرَارُ أُمَّتِي اللهَ يَكُلُونَ أَلُوانَ الطَّعام، ويَلْبَسُونَ أُلُوانَ الثَّيَابِ، ويَتشدَّقُونَ في الكَلَام .

[١٥١] حدثنا سعيد بن محمد الجَرْمِيِّ ، حدثنا أبو تُمَيْلَةَ قـال: حَدثنى أبـو

[١٥٠] حديثٌ حسنٌ إن شاء الله. . .

أخرجه ابي عدي في «الكامل» (١٩٥٦/٥) من طريق إسماعيل بن إبراهيم الترجماني بسنده سواء.

وعبد الحميد بن جعفر وثقه أحمد وابن معين، وقال أبو حاتم: «لا يحتج به» وقال ابن عدي: «أرجو أنه لا بأس به، وهو ممن يكتب حديثُه. وأيضاً عليّ بن ثابت متكلمٌ فيه. ولكن للحديث شواهد. 1 ـ عن عائشة رضى الله عنها:

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣١٨/٧) من طريق سهل بن المرزبان، ثنا الحميدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن منصور، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، مرفوعاً: «إن أول ما خلق الله العقل... وفي آخره، ثم قال: وشرار أمتى الذين غذوا في النعيم... الحديث...

قال أبو نعيم: «غريب من حديث سفيان ومنصور عن الزهري لا أعلم له راوياً عن الحميدي إلا سهلاً، وأراه واهماً فيه أما الحافظ العراقي فجرى على ظاهر الإسناد، فقال في «المغني» (٩٩/٣): «إسناده لا بأس به إ! ، والنفس تميل إلى قول أبى نعيم والله أعلم.

وله شاهد بسند ضعيف كما قال العراقي في «المغني» (٣/٣٢) عن أبي أمامة مرفوعاً. أخرجه الطبراني في «الحلية» (١/٦٠).

وله شاهد من مرسل عروة بن رويم.

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٧٥٨) وأبو نعيم في «الحلية» (١٢٠/٦) وهـو مرسـل صحيح الإسناد. فلعل الحديث يتقوى به. والله أعلم.

[١٥١] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخوجه أبو داود (٥٠١٣) من طويق سعيد بن محمد، ثنا أبو تميلة ـ وهو يحيى بن واضح ـ، قال: حدثني أبو جعفر النحوي، عبد الله بن ثابت، قال: حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن جلُّه. فساقه بلفظه.

وأخرجه الدولابي في «الكني» (١/١٣٥) من طريق شيخ المصنف مختصراً.

فهذه يرجح أند سقط من الإسناد قوله: وقلل: حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن جدُّه».

قُلْتُ: وهذا سندُ ضعيفٌ، وأبو جعفر النحوي، قال الذهبيُّ: شيخ لا يعرف، تفرد عنه أبو ثميلة». وقال الحافظ: «مجهولٌ». جَعْفَرَ النَّحْوِيّ قال: بينما هو جالس بالكوفة في مجلس مع أصحابه، قال: سمعت رسول الله، عَلَيْه، يقول: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْراً، وإِنْ مِنْ العِلْمِ جَهْلاً، وإِنَّ مِنَ القول عِيَالاً قال: فقال صَعْصَعة بن صُوحَان، وهو وَلَنَّ مِن الشّعْرِ حُكْماً، وإِنَّ مِنَ القول عِيَالاً قال: فقال صَعْصَعة بن صُوحَان، وهو أحدَثُ القوم سِناً: صدق الله ورسوله، ولو لم يقلها كان كذلك. قال: فَتَوسَّمهُ رجل من الجلساء فقال له بعدما تَصَدَّع القَوْمُ من مَجْلِسهم: ما حملك على أن قلت: «صدق نبي الله ولو لم يقلها كان كذلك»؟ قال: بلي، أما قول النبي، قلت: «إن مِنَ البَيَانِ سِحْراً»; فالرجل يكون عليه الحق، وهو ألْسَنُ بالحُجَج من صَاحِب الحَقِّ فَيَسْحَر القَوْمَ بِبَيَانِهِ، فيذهب بالحَقّ وهُو عَلَيْه. . . وأما قوله: إن من العَلْمُ جَهْلاً»: فيتكلف العالم إلى علمه ما لا يَعْلَمُ، فَيُجَهِّلُهُ ذلك . . وأما قوله: ولا يُرن مِن الشَّعْر حُكْماً فهي هذه المواعظ والأمثال التي يعظ بها الناس . . وأما قوله: قوله: «إنَّ من القَوْل عِيَالاً» فَعَرْضُك كَلاَمكَ وحَدِيثكَ، على من لَيْسَ من شَانه، ولا يُريدِهِ.

[١٥٣] حدثنا إسماعيل بن إسحاق الأزْدِي، حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، عن عبد الله بن عمر، عن حُمَيْد الطَّويل، عن أنس، رضي الله عنه، قال: قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: إِن شَقَاشِقَ الكَلَام، مِنْ شَقَاشِق الكَلَام، مِنْ شَقَاشِق الشَّطان.

<sup>[</sup>١٥٢] إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو صحيحُ عن عمر...

وذلك لضعف عبد الله بن عمر العمري.

ولكنه توبع.

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٨٧٦) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: أخبرني حميد الطويل، أنه سمع أنساً يقول: خطب رجلٌ عند عمر فأكثر الكلام، فقال عمر: إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان.

قُلْتُ: وسندُهُ صحيحٌ، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير، أحد الثقات.

### باب ذم النصومات

[١٥٣] حدثني أزْهَر بن مَرْوان الرَّقَاشِيّ، حدثنا مسكين أبو فاطمة، حدثنا رجاء أبو يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ جَادَلَ في خُصُّومَةٍ بِغَيْر علْم، لَمْ يَزَلْ في سَخَطِ الله حَتَّى يَنْزَعَ».

[١٥٤] حدثنا علي بن الحسين العامري، حدثنا أبو النضر هاشم بن

[١٥٣] إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو حديث صحيحٌ...

أخرجه المصنف في كتاب «ذم الغيبة» \_ كما في «ضعيف الجامع» (١٨٨/٥).

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيفٌ لأجل رجاء بن صبيح، أبي يحيى، ضعّفه ابن معين، وقال أبو حاتم: «ليس بقويّه، وذكره العقيلي في «الضعفاء» وتكلم فيه ابن خزيمة وابن عبد البر وكذلك مسكين أبو فاطمة.

وكذلك مسكين أبو فاطمة.

وهنّه أبو حاتم ـ كما في «الجرح والتعديل» (١/٤/ ٣٢٩) لولـده ولكن له شاهد من حديث ابن عمر مرفوعاً:

«من خاصم في باطلٍ وهو يعلم، لم يزل في سخط اللهِ حتى ينزع».

أخرجه أبو داود (٩٧ هُ٢)، والحاكم (٢٧/٢)، والبيهقيُّ (٦/٨) من طريق زهير، عن عمــارة بن غزية، عن يحيى بن راشد عن ابن عمر مرفوعاً. . . وفي أوله زيادة.

قال الحاكم:

«حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيُّ.

وهو كما قالا:

وله شواهد أخرى.

وانظر «ردع المجرم عن سب المسلم» (ص ٤٦ ـ ٤٧).

[١٥٤] في إسناده ضعف...

وأبو جعفر هو الباقر، وذكره الغزاليّ في «الإحياء» (١١٦/٣).

القاسم، عن الأشْجَعِي، حدثنا الربيع بن المُلاَح قال: سمعت أبا جعفر يقول: إِيَّاكُم والخُصُومَة، فإنَّها تَمْحَقُ الدِّينَ.. وحدثني من سمعه يقول: وتُورِث الشنآن وتُذْهِبُ الاجتِهَاد.

[١٥٥] حدثني أبي، وأحمد بن منيع قالا: حدثنا مروان بن شُجَاع، عن عبد الكريم أبي أمية قال: ما خَاصَمَ ورعٌ قط ـ يعني في الدين.

[١٥٦] حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، حدثنا أبو عَوَانة، عن صالح ابن مسلم قال: قال عامر: لقد تركتني هذه الصَّعَافِقَةُ، ولَلْمَسْجِد أَبْغَضُ إِلَيَّ من كُنَاسَة دَارِي \_ يعني أَصْحَابَ القِيَاسِ.

[١٥٧] حدثنا أبو خَيْثمة، حدثنا وكيع، حدثنا ابن جُرَيْج، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى الله، الأَلَدُ الخصِمُ».

<sup>[</sup>١٥٥] إسنادُهُ حسنٌ...

وذكره الغزالي في «الإحياء» (١١٦/٣).

<sup>[</sup>١٥٦] إسنادُهُ قويُّ . . .

ومحمد بن عبد الملك هو ابن أبي الشوارب، وأبو عوانة، هو وضاح، وكلاهما من الثقات. وصالح بن مسلم هو البكريّ.

ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤١٣/١/٢) وقال: «روى عن الشعبي وروى عنه أبو انة . . . ».

ثم نقل توثيق يحيى القطان، وأحمد، وابن معين، وابن نمير وزعم بعضُهُم أنه صالح بن مسلم بن رومان وهو جهلٌ صعبٌ. فالله المستعان.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٢٠/٤) من طريق عبد الرحمٰن بن حماد، ثنا صالح بن مسلم،

<sup>[</sup>١٥٧] إسنادُهُ صحيح . . .

أخرجه البخاريُّ (١٠٦/٥)، ١٠٦/١٣) ومسلم (٢٦٦٨)، والترمـذيُّ (٢٩٧٦)، وأحمد (٢٥٥٦) والمحميدي (٣٧٦)، والبغـويُّ في «شرح السُّنـة» والحميدي (٣٧٣)، والبغـويُّ في «شرح السُّنـة» (٩٧/١٠)، من طريق ابن جريج، حدثني ابن أبي مليكة، عن عائشة.

قال الترمذي:

<sup>«</sup>حديث حسنٌ»!!.

ويأتي برقم (٥٧١)، (٦٥٠).

المارا حدثني أبو بكر محمد بن هاني، حدّثني أحمد بن شَبُوية، حدثني سليمان بن صالح، حدثني عبد الله بن المبارك، عن جويرية بن أسماء، عن سِلْم ابن قُتَيْبَةَ قال: مر بي بَشِير بن عُبَيْدِ الله بن أبي بَكْرَة، فقال: ما يجلسك؟ قلت: خُصُومة بيني وبين ابن عم لي، ادَّعى أشياء في داري: قال: فإن لأبيك عندي يداً، وإنِي أريد أن أَجْزِيكَ بها، وإني والله، ما رأيت من شيء أَذْهَبَ لِدِينٍ، ولا أَنْقَصَ لِمُروءة، ولا أَضْيَع لِللَّة، ولا أَشْعَلَ لِقَلْبٍ من خُصُومة ... قال: فقمت لأرجع فقال حَصْمي: ما لك قلت: لا أَخَاصِمُك. قال: عَرَفْتَ أنه حَقّى؟ قلت: لا ولكني أُكْرِمُ نَفْسِي عن هذا، وسَأْبقيك بِحَاجتك. .. قال: فإني لا أطلبُ منكَ شيئاً، هو لك قال: فمررت بَعْدُ بِبَشِير، وهو يخاصِمُ، فَذَكَرْتُهُ قوله: قال: لو كان قدر خصومتك عَشر مرات فعلتُهُ، ولكنه مِرْغابُ أكثر من عشرين ألف ألف.

[١٥٩] حدثني عبد الرحمن بن صالح، حدثنا حفص بن غِيَاث، عن لَيْث، عن الحَكَم، عن محمد بن علي قال: لا تُجَالِسُوا أصحاب الخُصُومَاتِ، فإنَّهُمْ يَخُوضُون في آياتِ الله.

[١٦٠] حدثني محمد بن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن داود... قال: سمعت سفيان، عن الحسن بن عمرو، عن فُضَيْل قال: قال إبراهيم: ساخَاصَمْتَ؟ قلت: لا... قال: قط؟ قال قلت: قط؟ قال ابن داود: كذا يعني.

<sup>[</sup>١٥٨] أورده الغرالي في «الإحياء» (١١٦/٣) وعراه الزبيدي في «الاتحاف» (٢١١٧) لمصنف.

<sup>[</sup>١٥٩] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه الدارميُّ (١/٦٣) من طريق حفص بن غياث، عن ليث عن الحكم، عن محمد بن على . . . . فذكره وتابعه فضيل، عن ليث به .

أخرجه الدارميُّ (١/١) أيضاً.

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيفٌ، وليث هو ابن أبي سليم.

وزعم بعضُهُمْ أن: ﴿إِسْنَادُهُ صَحْبَحِ ﴾ [ أ.

<sup>[</sup>١٦٠] إسنادُهُ صحيح...

وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (٢٢٢/٤) من طريق أشعث بن عطاف، عن سفيان، عن الحسن بن عمرو، عن إبراهيم قال: «ما خاصمت أحداً قط».

الاً] حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد قال: قال عمر بن عبد العزيز، رحمه الله: مَنْ جَعَلَ دِينَه غرضاً للخُصُوماتِ، أكثر التَّنقَلَ.

[١٦١] رجاله ثقات...

أخرجه ابن سعد (٣٧١/٥) أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا حماد بن زيد به.

وأخرجه أحمد في «الزهد» (٣٠٢) حدثنا إسماعيل، عن يونس قال: نبئت أن عمر بن عبد العزيـز قال. . . فذكره . .

<sup>، . . .</sup> معتود . .

وسنده منقطع كما هو ظاهر.

### باب الغيبة وذمها

[١٦٢] حدثنا أحمد بن جَمِيل المَرْوَزِي، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا داود بن قيس، حدثني أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كُرَيْز، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، ﷺ: «كُلُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ، ومَالُهُ، وعِرْضُهُ».

[١٦٢] إسنادُهُ على شرط مسلم . . .

أخرجه مسلم (٢٥٦٤)، وأحمد (٢٧٧/ ، ٣٦٠)، والبيهقي (٢/٦) والبغوي في وشرح السّنة اخرجه مسلم (٢٥١)، وابن منسلة في والإيمان (٣٢٠)، من طسرق عن داود بن قيس، عن أبي سعيد مسولى عبد الله بن عامر بن كرين عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا ينادروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً... المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه .

ومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجة في موضعين (٣٩٣٣، ٤٢١٣) واقتصر في الأول على الجملة الأخيرة منه «كل المسلم على المسلم حرام...» وفي الموضع الثاني اقتصر على التي قبلها: «حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم».

وقد اجتمعت الجملتان في نسق واحد، بطريق آخر عن أبي هريرة.

أخرجه أبو داود (٤٨٨٢)، والترمذي (١٩٢٧) من طريق هشام بن سعد، عن زيـد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره.

قال الترمذي: وحديث حسن غريب.

وقد توبع داود بن قيس، عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر تابعه اثنان:

۱ ـ أسامة بن زيد.

أخرجه ابن مندة في «الإيمان» (٣٢٤).

٢ ـ عبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر.

أخرجه ابن مندة أيضاً (٣٢٥).

[١٦٣] حدثنا إبراهيم بن المُنْذِر الحِزَاميّ، حدثنا سفيان بن حمزة، عن كَثِير بن زيد، عن الحوليد بن رَباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي، عَلَيْهُ، قال: «لا تَحَاسَدُوا، ولا تَبَاغَضُوا، ولا تَدَابَرُوا، ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً».

[١٦٤] حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا أسباط، عن أبي رجاء الخراساني،

[١٦٣] إسنادُهُ حسنٌ، والحديث صحيحٌ...

أخرجه أحمد (٣٩٤/٢) حدثنا أبو أحمد، ثنا كثير بن زيد، عن الـوليد بن ربـاح، عن أبي هريـرة مرفوعاً فذكره، وفي آخره:

ولا يبيعن حاضرٌ لبادٍ، ولا تلقوا الركبان، ولا تلقوا الركبان ببيع، وأيما امرىء ابتماع شاة فـوجدهـا مصراة فليردها، وليرد معها صاعاً من تمر، ولا يسم أحـدكم على سوم أخيـه، ولا يخطب على خـطبته، ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفىء ما في إنائها، فإن رزقها على الله عزَّ وجلَّ».

قُلْتُ: وسندُهُ حسنُ وسفيان بن حمزة وثقه ابن حبان. وقالَ أبو زرعة: «صدوق». وكثير بن زيد، قال أحمد وابن معين في رواية وابن عدي: «ليس به بأس».

ووثقه ابن حبان وابن عمار الموصلي. وقال أبو زرعة: «صدوق فيه لين» وضعّفه النسائي، وقال ابن معين في رواية: «ليس بذاك».

وقال أبو حاتم: «صالح، يكتب حديثه ولا يُحتجُّ به».

يعني: لا يحتج به إذا انفرد، وقد توبع على أصل الحديث بلا شك.

ولهذا الحديث طرق أخرى عن أبي همريرة تجدها عند أحمد (٢٨٨/٢)، ٣١٧، ٤٦٥، ٤٧٠، ٤٨٠، ٤٨٠ خُرَجت بعضها عند البخاري ومسلم ومالك وأصحاب السنن وقد خرَّجت بعضها في «غوث المكدود».

وأنظر الحديث السابق.

وزعم بعضُهُمْ أن «إسناده صحيح»!! غير ملتفتٍ لما قيل في كثير بن زيد!!.

[١٦٤] إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، وهو حديثٌ منكرٌ...

أخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» ـ كما في «المجمع» (٩١/٨ ـ ٩٢)، وابنُ حبَّان في «المجروحين» (١٦٨/٣) من طريق أسباط بن محمد، عن أبي رجاء الخراساني، عن عباد بن كثير، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن جابر وأبي سعيد مرفوعاً...

قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيفٌ جدّاً، وعُباد بن كثير الثقفي وقد تركه النساثيُّ، وغيره، وقـال ابن معين: اليس وقال البخاريُّ: «تركوه»، وتكلم فيه غيرُهُم.

وزعم بعضُهُم أنه «عباد بن كثير الرملي»!! وهنو خطأ، وقند روى ابن حبان الحديث في ترجمة الثقفي، ثم قال عقبه: «وأبو رجاء هذا هو روح بن المسيب، أيضاً لا شيء».

قُلْتُ: هذا خطأ من ابن حبان، وأبو رجاء الواقع في الإسناد خراساًني، أما روح بن المسيب، فهو تميميًّ، وأبو رجاء هذا اسمه عبد الله بن واقد، وهو ثقة. عن عباد بن كثير، عن الجُرَيْرِي، عن أبي نَضْرَة، عن جابر، وأبي سعيد، رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ﷺ: «إِيَّاكُمْ والغِيبَةَ، فإن الغِيبَةَ أَشَدُ من الزِّنَا، إِن الرَّجُلَ قد يَزْنِي فَيَتُوبُ، فَيَتُوبُ الله عَلَيْه، وإِن صَاحِب الغِيبَة، لا يُغْفَرُ له صَاحِبُهُ». ويغفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ».

[١٦٥] حدثني أبو بكر، محمد بن أبي عَتَّاب، حدثنا عبد القُدوس أبو المُغِيرَة، عن صَفْوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جُبَيْر بن نُفَيْر، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي، عَلَى مالك، رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي، عَلَى قَوْم يَخْوَشُونَ وَجُوهَهُم بأظافِيرِهِم، فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ: مَنْ هَوُلاءِ؟ قال: هؤلاءِ اللهَينَ يَغْتَابُونَ النَّاسَ، وَيَقَعُونَ في أعراضِهِمْ».

[١٦٦] حدثنا أبو خَيْثَمة، حدثنا يَـزيد بن هـارون، عن زياد بن أبي زِيَـاد،

والحديث ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١٨٥٤) وقال: «قلت لأبي: هذا الحديث منكرٌ؟!، قال: كما يكون، اسأل الله العافية!! يجيء عباد بن كثير البصريّ بمثل هذا؟!».

وعزاه العراقي في «المغني» (١٤١/٣) لابن مردويه في «التفسير».

[١٦٥] إسنادُهُ صحيحٌ، ويأتي برقم (٥٧٢)...

أخرجه أحمد (٢٢٤/٣) حدثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان، حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير، عن أنس بن مالك فذكره مرفوعاً.

قُلْتُ: وأبو المغيرة، هو عبد القدوس بن الحجاج، وهو ثقة.

وقد تابعه بقية بن الوليد، ثنا صفوان به.

أخرجه أبو داود (٤٨٧٨) حدثنا ابن المصفى، ثنا بقية وأبو المغيرة، قالا: ثنا صفوان به.

وقد توبع محمد بن مصفى عليه.

تابعه عيسى بن أبي عيسى السليحيني، عن أبي المغيرة به.

أخرجه أبو داود (٤٨٧٩).

قال أبو داود: «حدثناه يحيى بن عثمان، عن بقية، ليس فيه أنس».

قُلْتُ: يشيرُ أبو داود إلى أن يحيى بن عثمان خالف ابن المصفى فـرواه عن بقية مـرسلًا فلم يـذكر أنس بن مالك فيه.

ورواية ابن المصفى أصح، وتأيدت برواية عيسى بن أبي عيسى والتي فيها: «عن أنس».

والله أعلم.

[١٦٦] إَسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَهُوَ حَدَيثٌ صَحِيحٌ...

أخرجه أحمد (٢٨٢/٣ ـ ٤٨٢) (١٣٥ ـ ٦٤) والطيالسيُّ (١٢٠٨)، والبخاريُّ في «التاريخ الصغير» (١١٧/١)، وابن حبان (ج ١رقم ٢٢٥، ٥٢٣)، والطبراني في «الكبير» (ج ٧/رقم ١٣٨)، والطحاويُّ في «المشكل» (٣٢٤/٤)، والبيهقي (٢٣٦/١٠)، والبغويُّ في «شرح

عن محمد بن سيرين قال: قال سُلَيم بن جابر: أتبتُ رسول الله، ﷺ، فقلت: عَلَّمْنِي خيراً ينفعني الله به؟ قال: «لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَـوْ أَنْ تَصُبَّ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ المُسْتَسْقِي، وأَن تَلْقَى أَخَاكَ بِبِشْرِ حسن، وإذا أَذْبَر فَلاَ تَعْتَابُهُ».

[١٦٧] حدثنا إبراهيم بن دينار، حدثنا مُصْعَب بن سلام، عن حمزة بن حَبِب الزيات، عن أبي إسحاق، عن البَرَاء، رضي الله عنه، قال: خَطَبَنا رسول الله، ﷺ، حتى أَسْمَعَ العَوَاتِقَ في بَيُوتها، فقال: «يا مَعْشَر مَنْ آمنَ بِلِسَانِهِ، ولَمْ يُؤْمِنْ بِقَلْبِهِ، لا تَعْتَابُوا المُسْلِمينَ، وَلا تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ [فإنَّه مَن يَتَبعُ عَوْرَةَ أَخِيهِ يَتَبِع الله عَوْرَتَهُ] (١)، ومَنْ يَتَبع الله عورته، يَفْضَحْه وهُو في جَوْفِ بَيْتِهِ».

السُّنة، (١٣/ ١٣٨ ـ ٨٤) من طرق عن سليم بن جابر ولفظه مطوّلٌ عند بعض من ذكرناهم.

وانظر (الصحيحة) (رقم ٧٧٠).

وللحديث شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه ببعضه.

أخرجه مسلم (١٤٤/٢٦٢٦)، وابن حبان (ج ١/رقم ٥٢٤)، والبيهقي (١٨٨/٤) وغيرهم من طريق أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر مرفوعاً: «لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجهٍ طلقٍ، فإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، واغرف لجيرانك منها». واللفظ لابن حيان.

[١٦٧] إسنادُهُ ضعيفٌ. وهو حديث صحيح...

أخرجه أبو يعلى (١٦٧٥)، والبيهقيُّ (٢/٢٥٦)، وأبو نعيم (٣٥٦) كلاهما في «دلائـل النبوة؛ من طريق مصعب بن سلام، حدثنا حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب به.

قال الهيثميُّ في «المجمع» (٥٣/٨):

درجاله ثقات.

وقال المنذري في «الترغيب»:

﴿إِسْنَادُهُ حَسَى ﴾ [أ.

قُلْتُ: حمـزة الزيـات سمع من أبي إسحـاق بعد اختـلاطه كمـا يظهـر. وأبو إسحـاق مدلسٌ وقـد عنعنه. والله أعلـم.

ولذا قال الحافظ العراقي في «المغني» (١٢٤/٣):

وإسناده ضعيف:

فتعقبه بعضُهُم بما لا طائل تحته اعتماداً على قول الزبيمدي معقباً على تضعيف العراقي: «قلت: ليس فيه من وصف بالضعف».

قُلْتُ: ليس هذا بلازم، وقد أظهرنا لك سبب الضعف وهو الاختلاط والتدليس. والله أعلم.

(١) هذه الجملة ساقطة من السياق، وهو يقتضيها، ولذلك زدتُها من مصادر الحديث. والله أعلم.

[١٦٨] حدثنا يحيى بن عبد الحميد الجِمَّانِيّ، وأحمد بن عمران الأخْسَسِي قالا: حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد الله بن جُرَيْج، عن أبي بَرْزَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا مَعْشُرَ من آمن بِلِسَانِـهِ، ولَمْ يُؤْمِنْ بِقَلْبِه، لا تَتَّبِعُوا عَـوْرَاتِ المُسلمين، وَلَا عَثَراتِهِم فَإِنَّه من يَتَّبِع عَثَراتِ المُسْلِمين، يَتَّبع الله عَثْرَتَه، ومَنْ يَتَّبع الله عَثْرَتَهُ، يَفْضَحْه وإِن كان في بيتُّه».

[١٦٩] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا حَفْص بن غِياث، عن الأعمش، عن رجل من أهل البصرة، عن أبي برُّزَةً، رضي الله عنه، قال: خَطَّبنا رسول الله، ﷺ، فقال: «لا تُتَّبِعوا عَشَرَات المُسلمين، فَأَنَّه من يَتَّبع عَشَراتِ المُسْلِمين، يَتَّبِع الله عَثْرَته، حَتَى يَفضَحَهُ في جَوْفِ بَيْتِهِ».

[١٧٠] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا الربيع بن صُبَيْح، عن يزيد الرَّقَاشِي،

[١٦٨] إسنادُهُ ضعيف، والحديث صحيح بما قبله. . .

أخرجه أبو داود (٤٨٨٠)، وأحمد (٢٠/٤) - ٤٢١) والبيهقي (٢٤٧/١٠) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن سعيد بن عبد الله بن جريج، عن أبي برزة به.

قُلُتُ: وأبو بكر بن عياش فيه لين، والأعمش مدلسٌ، وسعيد بن عبد الله بن جريج ذكره ابن حبان في «الثقات»، وصحح له الترمذي. ولكن قال أبو حاتم الرازي: «مجهول».

وقد خولف أبو بكر بن عياش فيه .

خالفه حفص بن غياث، فرواه عن الأعمش، عن رجل ِ من أهل البصرة، عن أبي برزة.

أخرجه المصنف، ويأتى في الحديث القادم.

وحفص بن غياث أثبت من أبي بكر بن عياش.

ولعل المبهم هو سعيد بن عبد الله بن جريج، فإنه بصريٌّ أيضاً فإن ثبت ذلك، فحفص بن غياث متابع لأبي بكر. والله أعلم.

ولكن الحديث صحيح لما تقدم، وله شواهد أخرى عن ابن عمر وابن عباس، وبريدة بن

[١٦٩] أنظر ما قبله.

[١٧٠] إسنادُهُ ضعيفٌ، والحديث منكرٌ...

أخرجه الطيالسيُّ (٢١٠٧) حدثنا الربيع، عن ينزيد، عن أنسَ فلذكره وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره» \_ كما في «تخريج الإحياء» (١٤٢/٣) \_، من طريق يزيد الرقاشي عن أنس به.

قُلْتُ: وسنَّدُهُ ضعيفٌ، ويزيد بن أبان الرقاشي ضعيفٌ تركه النسائي والحاكم أبو أحمد، وكمان شعبة شديد الحمل عليه.

قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٤/٩٠):

«إسناده ضعيفٌ، ومتنُّ غريبٌ». ثم ساق له شواهد فراجعها.

عن أنس بن مالك، رضي الله عنه قال: أمر النبي، على بصَوْم يَوْم، وقال: «لا يُفْطِرَنَ أحدٌ، حتى آذَنَ له» فصام الناس، حتى إذا أُمْسَوْا، جعلَ الرجل يجيء، فيقول: يا رسول الله، إني ظَلَلْتُ صائماً، فأذَنْ لي فَأْفِطر، فيأذن له، والرجل، والرجل، حتى جاء رَجُلّ، فقال: يا رسول الله، فتَاتَانِ من أهلك ظَلَّتا صَائِمَتْنِ، وإلرجل، حتى جاء رَجُلّ، فقال: يا رسول الله، فتَاتَانِ من أهلك ظَلَّتا صَائِمَتْنِ، وإنهما يَسْتَجيَانِ أَنْ يَأْتِيَاكَ، فأذنْ لهما أَن يُفْطرا، فأعرض عنه، ثم عاوده، فأعرض عنه، ثم عاوده فقال له رسول الله على: «وكَيْفَ صَامَ مَنْ ظَلَّ هَذَا اليَوْم، يَأْكُلُ لُحُومَ الناس!!! اذهب فَمُرْهُما إن كانتا صَائَمَتين، فَلْيَسْتَقِيئا» فرجع إليهما، فأخبرهما فاسْتَقاءتا فقاءت كلُّ واحِدةٍ مِنْهُما عَلَقَةً من دم ، فرجع إلى النبي، على فأخبره فقال: «والذي نَفْسُ محمد بِيدِه، لو بَقِيتًا في بُطُونِهِما لأكَلْتُهُما النَّارُ».

[۱۷۱] حدثني عبد الله بن أبي بدر، أنبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا سليمان التيمي، قال: سمعت رجلاً يحدث في مجلس أبي عثمان النَّهْدِيّ، عن عُبيْد مولى رسول الله، على أن امْرأتين من الأنصار، صَامَتَا على عهد رسول الله، على فجلست إحداهُما إلى الأخرى، فَجَعلتا تأكلانِ لُحُومَ النَّاس، فجاء رجل إلى النبي، على فقال: إن هاهنا إمرأتين صَامَتا، وقد كَادَتَا أن تَمُوتَا من العطش، فأعرض عنه النبي، على فسكت. . قال: ثم جاءه بعد ذلك، أحْسَبُه قال: في الظّهِيرة، فقال: يا رسول الله، إنهما والله لقد مَاتتا، أو كَادَتَا أن تَمُوتا . . فقال النبي، على «ايتوني بهما» فَجَاءَتَا، فدعا بِعُسّ ، أو قدح، فقال لإحداهما: «قيئي» فقاءت من قيْح ودَم وصديد، حتى ملأت القَدَح وقال

<sup>[</sup>۱۷۱] إسنادُهُ ضعيف. . .

أخرجه احمد (٤٣١/٥) حدثنا يزيد، أنا سليمان، وابنُ أبي عدي، عن سليمان، عن رجل حدثهم في مجلس أبي عثمان، عن الله عن عبيد مولى رسول الله عن عزاه الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٤/١٩٠) للبيهقيّ من طريق يزيد بن هارون به.

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيف، لجهالة شيخ سليمان التيميّ فيه.

وشيخ المصنف ترجمه الخطيب في «التاريخ» (٩/٤٢٤) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعدياً. ولكن تابعه الإمام أحمد كما هو ظاهر. والله أعلم.

وفي سنده اختلاف وضحتُهُ في «النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة، (رقم ٦٢).

للأخرى: «قيئي»... فقاءَتْ من قَيْح ودَم وصَدِيد فقال: «إِن هَاتَيْنِ صَامَتَا مما أحل الله لهما، وأَفْطَرَتَا على ما حَرَّمَ الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأُخرى، فَجَعَلَتَا تَأْكُلَانِ لُحُومَ النَّاسِ».

[۱۷۲] حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو شهاب، أخبرني هشام الذَّسْتَوائي، عن يحيى بن أبي كثير قال: دعا رسول الله، على امرأة إلى الطعام، وكان في لسانها شيء، فقالت: يا رسول الله، إني صائمة فقال: «لم تفعلي» فلما كان يوم آخر، تحفظت بعض التحفظ، فدعاها رسول الله على إلى الطعام، فقالت: يا رسول الله إني صائمة. قال: «قد كذبت، ولم تفعلي» فلما كان في اليوم الثالث، تحفظت، فدعاها رسول الله على الطعام... فقالت: يا رسول الله، إني صائمة قال: «قد فعلت».

[۱۷۳] حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه من أبيه عن أبيه عن أبيه مريرة، رضي الله عنه، عن النبي، على قال: «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوباً، أَيْسَرُه كَنِكَاحِ الرَّجُلِ أَمَّهُ، وأَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ السَّجُل المسْلم».

[١٧٤] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن أبيه، عن النبي، ﷺ قال: «أَرْبَى الرِّبا تَفْضِيلُ المَرْء عَلَى أَخِيه بِالشَّتْم».

[١٧٥] حدثنا محمد بن علي بن شفيق قبال: سمعت أبي: حدثنا أبو

<sup>[</sup>١٧٢] إسنادُهُ ضعيفٌ مرسلٌ...

وأخرجه المصنف في «كتاب الغيبة» بسنده سواء.

قُلْتُ: وسنده ضعيفٌ، ويحيى بن أبي كثير لم يدرك النبيُّ ﷺ. والله أعلم.

<sup>[</sup>١٧٣] إسنادُهُ ضعيفٌ جداً، والحديث باطلٌ. والجملة الأخيرة منه لها شواهد.

وقد حققته بما لا مزيد عليه في «غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» (رقم ٦٤٧). وزعم بعضُهُم أن: «إسناده صحيح»!!.

ولم أعد اتعجب من هفراته لكثرتها. وعبد الله بن سعيد متروك الحديث. فالله المستعان.

<sup>[</sup>۱۷٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في «كتاب الغيبة» بسنده سواء.

قُلْتُ: وسنده ضعيفَ لإرساله. وأبو نجئِّح الثقفي لم يدرك النبي ﷺ.

<sup>[</sup>١٧٥] إسنادُهُ ضعيفٌ، والحديث باطلُّ، حاشاً قوله: «وأربعيُّ الربا. . » فله شواهد.

مجاهد، عن ثابت البُنَانِيَّ، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه قال: خَطَبنا رسول الله، ﷺ، فذَكَرَ الرَّبا، وعَظَّم شَأْنه فقال: «إِنَّ الدِّرهم يُصيبُهُ الرَّجُلِ مِنَ السِّبا أعظم عند الله في الخطيئة من سِتِّ وثلاثين زَنْيةً، يَـزْنِيها الـرَّجُلُ، وأَرْبَى الرِّبا، عِرْضُ الرَّجُلِ المُسْلم».

[۱۷۱] حدثنا محمد بن علي، حدثنا النضر بن شُمَيْل، أنبأنا أبو العوام واسمه عبد العزيز بن ربيع البَاهِلي ـ حدثنا أبو الزَّيْسر ـ واسمه محمد ـ عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال: كنا مع رسول الله، على أب في مَسِير، فأتى على قبرين، يُعَذَّب صاحبهما: فقال: «أما إنَّهما لا يُعَذَّبانِ في كَبِير، أما أحدهما: فكانَ يَغْتَابُ الناس، وأما الآخَرُ فكان لا يتأذى من بَوْلِهِ، ودعا بجريدة رَطْبَةٍ، أو خَرِيدَتَيْنِ فَكَسَرَهُما، ثم أَمر بكل كِسْرة، فَغُرِسَتْ على قَبْر، فقال رسول الله عَنْ: «أما إنه سَيُهَوَّن من عَذابهما، ما كَانَتَا رَطْبَتَيْن، أو ما لَم يَيْبَسَا».

والحديث أخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٥٤٨/٤)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢٤٥/٢) من طريق شيخ المصنف بسنده سواء.

قُلْتُ: وهذا سندُ ضعيفٌ.

وأبو مجاهمه هو عبد الله بن كيسان، ضعّف أبو حاتم، وقال النسائي: «ليس بالقوي» وقال البخارئي: «منكر الحديث». وقال العقيلي: «في حديثه وهم كثير».

وقال ابن عدى: «أحاديثه عن ثابت، عن أنس غير مخفوظة» وزعم بعضهم أن أبا مجاهد هو سعد الطائي، وهذا جهل قبيحٌ جداً، يستحق عليه التعزير، ولستُ مبالغاً والله في ذلك فإن أخطاءه في كتابه الذي أخذ به درجة «الدكتوراه للحلقة الثالثة» بدرجة «حسن جداً» تدلُّ على أنه جاهل، وكذا استاذه الذي أشرف عليه، ثم هؤلاء هم الذين يصححون ويضعفون، صع أنهم لا يحسنون البحث في الكتب وكيفية التمييز بين الرواة، فالله المستعان على كل بلية!!.

<sup>[</sup>١٧٦] حليثُ صحيحٌ...

أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (رقم ٧٣٥) قال: حدثنا محمد بن يبوسف، قال: حدثنا النفسر. . . بسنده سبواء وعنزاه العبراقي في «المغني» (١٤٢/٣) لأبي العباس الدغبولي في «كتساب الأداب».

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيف، لأجل تدليس أبي الزبير.

ولكن يعضده حديث جابر الطويل اللذي أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٨٠/١٨ ــ ١٤٥ نــووي] وفيه: «. . . قال: إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يُرقه عهما ما دام الغصنان رطبين».

وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وأبي هريرة وأبي بكرة، وأبي موسى، وعبد البرحمن بن حسنة وغيرهم خرجتها مفصلة في «بذل الإحسان» (رقم ٣١) فالحمد لله على التوفيق.

[۱۷۷] حدثنا عبد الله بن أبي بدر، أنبأنا يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس قبال: مر عمرو بن العاص، رضي الله عنه، على بَغْل مَيْتٍ، فقال: والله لأنْ يَأْكُلَ أَحَدُكُم من لَحْم ِ هَـذَا، خَيْرٌ لَـهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ.

[۱۷۸] حدثنا يحيى بن يوسف الزَّمِّي، حدثنا محمد بن سَلَمة الحَرَّانِي، عن محمد بن سَلَمة الحَرَّانِي، عن محمد بن موسى بن يَسَار، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: من أكلَ لَحْمَ أخيه في الدُّنيا، قُرِّبَ إليه لَحْمَهُ في الآخرة، فقيل له: كُلْه مَيْتًا، كما أَكلتَه حَيَّاً، فَيَأْكُلُهُ ويَضِحُّ ويَكْلَحُ.

[١٧٩] حدثنا يحيى بن يوسف الزُّمِّيُّ، حدثنا يحيى بن سليم، عن هشام

[١٧٧] إسنادُهُ صحيحٌ بالمتابعة. وشيخ المصنف توبع. . .

أخرجه البخاري في والأدب المفرد» (٧٣٦) حدثنا ابن نمير، قال: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، عن قيس به وعنده: و... خير من أن يأكل لحم مسلم».

قُلْتُ: وابن نمير شيخ البخاري هو محمد بن عبد الله بن نمير. ثقة ثبتُ مامون. قيل: «كان أثبت من أبيه».

وعزاه السيوطي في «الدر، (٩٦/٦) لابن أبي شيبة، وأحمد في «الزهد»، والخرائطي.

وكذا عزاه المنذريُّ في والترغيب، (٢٩٩/٣) لأبي الشيخ الأصبهاني.

[۱۷۸] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في «كتاب الغيبة» بمثل سنده هنا سواء.

وعزاه الهيثميُّ في «المجمع» (٩٥/٨) للطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة مرفوعاً وقال: «فيه ابن إسحق وهو مدلس، ومن لم أعرفه».

وقال الحافظ العراقي في «المغنى» (١٤٣/٣):

«رواه ابن مردويه في «الْتفسير» مرفوعاً وموقوفاً، وفيه محمد بن إسحق رواه بالعنعنة». أ. هـ.

وقال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٤٧٠):

«أخرجه البزار وابن أبي الدنيا من حديث أبي هـريرة، وأبـو يعلى من حديث عـائشة. . . وسنــــُهُ حسنٌ∡. أ. هـ.

وعزاه المنذريُّ في والترغيب؛ للطبرانيُّ وأبي الشيخ الأصبهاني

[١٧٩] إسنادُهُ صالحُ...

وأخرجه المصنف في «كتاب الغيبة» بمثل سنده سواء وشيخ المصنف يحيى بن يوسف الزميُّ، ثقة من كبار العاشرة.

و والزُّمِيِّ» بالفتح، وتشديد الميم كما في «تبصير المنتبه» (٢/ ٢٦٠).

عن ابن سيرين، عن عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِي قال: اتقوا المُفْطِرَيْن: الغِيبَةَ، والكَذِبَ.

[١٨٠] حـدثنا أبـو نصر التَّمَّـار، حدثنـا فُضَيْل بن عيـاض، عن لَيْثٍ، عن مُجَاهِد قال: المُسْلِم يَسْلَم لَهُ صَوْمُه، يَتَّقِى الغِيبَةَ والكَذِب.

[۱۸۱] حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا سعيد بن عامر، عن الربيع بن صبيح، أن رجلين كانا قاعدين، عند باب من أبواب المسجد الحرام، فمر بهما رجل كَأَنَّه مُخَنَّثُ، فَتَرك ذَاكَ فقالا: لقد بَقِيَ فيه منه شَيْءٌ، فأقيمت الصلاة، فدخلا فصليا مع الناس، فَحَاكَ في أَنْفُسِهما مما قالا، فأتيا عَطَاءً رضي الله عنه، فسألاه؟ فأمرهما أن يُعيدا الوُضُوء والصلاة، وكانا صَائمين، فأمرهما أن يُعيدا الوُضُوء والصلاة، وكانا صَائمين، فأمرهما أن يُعيدا الوصلاة، وكانا صَائمين، فأمرهما أن يَقْضِيا صِيامَ ذلك اليوم.

[۱۸۲] حدثني عبد الله بن أبي بدر، أنبأنا يَزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن خالد الرَّبَعِيّ قال: دخلت المسجد، فجلستُ إلى قوم، فذكروا رجلًا، فَنَهَيْتُهم عنه، فَكَفُّوا ثم جَرَى بهم الحدِيثُ، حتى عادوا في ذِكْرِه، فدخلت معهم في شيْءٍ، فلما كان من الليل رأيت في المنام، كأن شيئاً أسْودَ طويلاً جداً، معه طَبقُ خِلافِ أبيض، عليه لحم خنزير فقال: كُلْ... قلت: آكل لحم خنزير والله لا آكله، فأخذ بقفاي وقال: كل [وائتَهَرَني] انتهارة شديدة، ودَسّه في فمي، فجعلت ألُوكُه ولا أسِيعُه، وأفْرَقُ أن ألْقِيَهُ، واستيقظت قال: فَمَحْلُوفُهُ، لقد مكثت ثلاثين يوماً وثلاثين، ما آكل طعاماً، إلا وجدت طعم ذلك اللحم في فمي.

<sup>[</sup>١٨٠] إسْنَادُهُ ضعيفٌ...

قُلْتُ: وسنده ضعيفٌ لأجل ليث بن أبي سليم وزعم بعضُهُمْ أن: «رجـاله رجـال الصحيح»؟! ولا أحري كيف؟! وقد سبق التنبيه على هذه الغلطة.

<sup>[</sup>۱۸۲] في إسناده لينً. . .

<sup>-</sup>أخرجه المصنف في «كتاب الغيبة» بذات الطريق والربيع بن صبح فيه مقالٌ. والله أعلم.

<sup>[</sup>١٨٢] في إسنادُهُ لينً...

وأخرجه المصنف في «كتاب الغيبة» بذات السند.

وشيخ المصنف تقدّم الكلام عليه في الحديث رقم (١٧١) وخالد الربعي أظنه المترجم في «التعجيل» (٢٥٦) غير أن قلبي لا يميل إلى ذلك. فالله أعلم.

[۱۸۳] وسمعت أنا يحيى بن أيوب، يـذكر عن نفسـه أنه رأى في المنـام، صُنِع به نَحْوُ هذا، وأنه وجد طعم الدَّسَم على شَفَتَيْه أياماً، وذلك أنه كـان يُجالِس رجلاً يَغْتَابُ النَّاسَ.

[١٨٤] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا سفيان عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة﴾ قال: الهمزة الطَّعَان في الناس، واللَّمَزَةُ: الذي يأكل لُحُوم الناس.

[٢/١٨٤] حدثنا أحمد بن جميل، أخبرنا ابنُ المبارك، عن أبي مودود، عن زيد مولى قيس الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿وَلَا تُلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾. قال: لاَ يَطْعَنُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ ».

[١٨٥] حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سَعْدِ، عن محمد بن إسحاق، عن وهب بن منبه، أن ذَا القَرْنين عليه السلام، قال لبعض الأمم: مَا بَالُ كَلِمَتِكُمْ واحِدَةً، وَطَرِيقَتِكُمْ مُسْتَقِيمة؟ قالوا: إنا من قبيل لا نَتَخَادَعُ، ولا يَغْتَابُ بَعْضَاً.

[144]

أخرجه المصنف في «كتاب الغيبة» بسنده.

[١٨٤] إسنادُهُ صَحْيَعُ...

أخرجه وكيع في «الزهد» (٤٣٩)، وعنه هناد في «الزهد» (١٢١٥) وابن جرير في «تفسيره» (١٨٥/٣٠) من طريقين عن سفيان الثوريّ به.

وأخرجه المصنف في «كتاب الغيبة».

(٢/١٨٤) حدثنا أحمد بن جميل، أخبرنا ابنُ المبارك، عن أبي مودود، عن زيد مولى قيس الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس ﴿وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ قال: لاَ يَطْعَنُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض . (٢/١٨٤) . إسنادُهُ ضعيفٌ. . .

وأخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٣٢٩) من طريق ابن المبارك به.

وسنده ضعيف، وأبو مودود لا أعرف عنه شيئاً سوى أن الحافظ قال: كأنـه بحر بن مـوسى ولـم يزد على ذلك. وزيد مولى قيس مجهول.

والله أعلم.

[١٨٥] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في «كتاب الغيبة» بسنده سواء وابن إسحق مدلس، وأظنه لم يـدرك وهب بن منبه والله أعلم.

[١٨٦] حدثنا داود بن عمرو الضَّبِّي، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش، حدثني ثعلبة بن مسلم الخَثْعَمي، عن أيوب بن بشير العِجْلِي، عن شُفَيّ بن ماتع الأَصْبَحِيّ: أن النبي ﷺ قال: «أرْبعةٌ يُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ، عَلَى مَا بِهم من الأذَى، يَشْعَونَ بين الحَميم والجَحيم، يَدْعُونَ بِالوَيْلِ والثُّبُور، يقول بعضُ أهل النَّار لِبعض: مَا بَالُ هَوُّلاَءِ قَدْ آذَوْنَا عَلَى ما بِنَا من الأَذَى؟ قال: فَرَجُلٌ مُعْلَقٌ عليه تَابُوتُ مِنْ جَمَّر، وَرَجُلٌ يَجُرُّ أَمْعَاءُه، ورجل يَسِيلُ فُوهُ قَيْحاً ودَماً، ورَجُلٌ يَأْكُلُ لَحْمَهُ فيقال لِلَّذِي يَأْكُل لَحْمَهُ النَّاسِ بالغيبة، ويَمْشِي بالنَّمِيمة.

۱۸۷ ـ حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية، ويزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن فيس بن أبي حازم، قال: مَرَّ عمرو بن العاص، رضي الله عنه، على بَغْل مَيَّت فقال لأصحابه: والله لأنْ يَأْكُلَ أَحَدُكُمْ مِنْ لَحْمِ هَذَا، حَتَّى يَمْتَلِىءَ، خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ رَجُلِ مُسْلِمٍ.

[١٨٨] حدثني أبو حاتم، حدثنا أُصْبَغ، أخبرني ابن وهب، أخبرني عبد الله

<sup>[</sup>١٨٦] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٣٢٨ ـ زوائد نعيم)، والمصنفُ في «كتباب الغيبة»، والـطبراني في «الكبير» (ج ٧/رقم ٢٢٢ )، وأبو نعيم في «الحلية» (١٦٧ ـ ١٦٧)، وأبن الأثير في «أسد الغابة» (٣/ ٣٩٩ ـ ٣٩٩)، وبقيُّ بن مخلد في «مسنده»، وكذا ابن شاهين ـ كما في «الإصابة» (٣٩٩/٣) ـ، من طريق إسماعيل بن عياش بسنده سواء.

قُلْتُ: وشفي بن ماتع مختلف في صحبته كما قال الطبرانيُّ وابن الأثير ويظهر أن أبا نعيم اعتمد صحبته، ولكن جزم البخاري وأبو حاتم وابنُ حبان أنه تابعيُّ، فالحديث مرسلٌ.

قال الهيثميُّ في والمجمع (١/٢٠٩):

<sup>«</sup>رجاله مـوَثقون»، وهــو يشير إلى أن التــوثيق في بعضهم ضعيفٌ، وهو كــذلك. وأيــوب بن بشير ترجمه ابن أبي حاتم (٢٤٢/١/١) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهولُ الحال.

<sup>[</sup>١٨٧] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

<sup>۔</sup> وانظر رقم (۱۷۷).

<sup>[</sup>١٨٨] إسنادة ضعيت...

أخرجه المصنف في «كتاب ذم الغيبة» بسنده سواء.

قُلْتُ: ورجاله موثقون، خلا يزيد بن قوذر فقــد ترجمــه ابن أبي حاتم (٣٨٤/٣/٤) وقــال: «روى عن كعب. . . روى عنه عبد الله بن عياش. . . . . .

ابن عياش، عن يزيد بن قَوْذَر، عن كعب قال: الغِيبةُ تُحْبِطُ العَملَ.

[١٨٩] حدثنا أحمد بن مَنِيع، حدثنا ابن عُليَّة، حدثنا سعيد بن أبي عَرُّوبَةً ، عن قَتَادَةَ رضى الله عنه قال: ذكر لنا أن عَذَابَ القَبْـر ثَلَاثَـةٌ أَثْلَاثِ: ثُلُثٌ من الغِيبَةِ، وثُلُثُ مِنَ الْبَوْلِ، وتُلُثُ من النَّمِيمَةِ.

[١٩٠] حدثنا أحمد بن مَنِيع، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، أنبأنا جويبر، عن الضحاك، في قوله: ﴿وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُم ﴾ قال: اللَّمْز: الغِّيبة.

[١٩١] حدثنا محمد بن أبي حاتم الأزدي، حدثنا داود بن المحبّر، حدثنا الربيع بن صبيح قال: سمعت الحسن رضي الله عنه يقول: والله لَلْغِيبَةُ أَسْرَعُ في دِين المُؤْمِن، من الأكلةِ في جَسَدِهِ.

[١٩٢] حدثني عيسى (ابن) عبد الله التَّمِيمي قال: بلغني عن عَتَّاب بن

ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، فهو مجهولُ الحال والله أعلم. وكعب هو الأحبار.

[١٨٩] إسناده ألى قتادة صحيح . . .

أخرجه المصنف في «كتاب ذم الغيبة» بسنده سواء.

[١٩٠] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً...

أخرجه المصنف في وذم الغيبة؛ بسنده سواءً وكذا عزاه السيوطي في والدر، (١/٦) للمصنف.

قُلْتُ: وسنده تالف، وجويبر هو ابن سعيد.

تركه النسائيُّ، وابن الجنيد، والدارقطني، والجوزقاني وضعَّفه على بن المديني جداً. [١٩١٦] إسنادُهُ ضعيفٌ جداً...

أخرجه المصنف في وذم الغيبة، بسنده سواء. قُلْتُ: وسندُهُ ضعيف جداً لأجل داود بن المحبر.

نقد كان كذاباً على نحو ما فصلته في «جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، (ص ٦٢ ــ

.(11

[١٩٢] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسنده سواء. قُلُّتُ: وشيخ المصنف لم أهتد إليه، وليس هو عيسى بن عبـد الله بن هامان التميمي أبـو جعفـر الرازي، فإن هذا متقدم، لم يدركه ابن أبي الدنيا.

ثم هذا البلاغ أيضاً مما يُضعف به السند.

(١) ساقطة من «الأصل».

بشير عن خصاف وخُصَيْف، وعبد الكريم بن مالك، قـالوا: أدركنـا السَّلَفَ، وهم لاَ يَــرَوْنَ العِبَـادَةَ في الصَّــوْمِ، ولاَ في الصَّــلاَةِ، ولَكِنْ في الكَفَّ عن أَعْــرَاضِ النَّاسِ.

[۱۹۳] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس، رضي الله عنهما قال: إِذَا أَرَدْتَ أَن تَذْكُرَ عُيُوبَك. تَذْكُرَ عُيُوبَك.

[١٩٤] حدثني عبد الله بن أبي بـدر، أنبأنـا كثير بن هشـام، عن جعفر بن

[۱۹۳] ویأتی برقم (۷۰۵)...

أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٣٢٨) من طريق بشر بن محمد، حدثنا عبد الله، قال: حدثنا إسرائيل بن أبي إسحق، عن أبي إسحق، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس فذكرهُ.

وأخرجه أحمد في «الزهد» (١٨٨ ـ ١٨٨) حدثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، حدثنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عباس.

ووقع عند البخاري زيادة: «عن أبي إسحق».

فلا أدري هل أقحم ذكره في السند، أم هو اختلاف على إسرائيل؟!.

[٤٩٤] صحيحٌ موقوفاً...

أخرجه أحمــد في «الزهــد» (١٧٨)، والبخاريُّ في «الأدب المفــرد» (٥٩٢)، من طريق جعفــر بن برقان، لحن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة فذكره موقوفاً.

ورواه عن جعفر مسكين بن بكير، وكثير بن هشام.

وخالفهما محمد بن حمير، فرواه عن جعفر بن برقان به مرفوعاً أخرجه ابن حبان (١٨٤٨)، وابن صاعد فلي «زوائد الزهد» (٢١٧)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (رقم ٢١٧)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩٩/٤)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٦١٠).

قِالِ أَبُو نَعِيمُ: «غَرِيبٌ مَن حَدَيثُ يَزِيدُ، تَفَرَّدُ بِهُ مَحْمَدُ بِن حَمَيْرُ عَنْ جَعَفُرٍ».

قُلْتُ: مقصود أبي نعيم أن محمد بن حمير تفرد بـرفعه قـال شيخنا الألبـاني في «الصحيحة» (رقم ٣٣):

«ورجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، ولا علة فيه، فهو حديث صحيح».

ثم ساق مخالفة مسكين بن بكير وقال:

«ومسكين هذا صدوق يخطىء فرواية ابن حمير المرفوعة أرجح، لأنه لم يوصف بالخطأ، وكلاهما من رجال البخاري».

قُلْتُ: بـل الراجـح ـ على مقتضى أصول المحـدثين ـ هـو الـوقف، ومسكين بن بكيـر وإن كـان يخطىء، فقد تابعه كثير بن هشام وهو ثقة، وقال العجلي: «من أروى الناس لجعفر بن برقان» فهذا يبدل على اختصاصه به، فهو مرجحٌ قويٌّ. ثم إن ابن حمير وإن كان صدوقاً فقد قـال فيه أبـو حاتم: «يكتب

بُرْقَان، عن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة، رضي الله عنه، يقول: قــال: يُبْصِرُ أَحَدُكُم القَذَى في عَيْنِ أخيه، وَيَنْسَى الجِذْل في عَيْنِهِ.

[١٩٥] حدثنا خالد بن مِرْداس، حدثنا أبو عقيل، عَن حفص بن عثمان قال: كان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه يقول: لا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِذِكْرِ النَّاس، فإنَّهُ بَلاَءٌ، وَعَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّه رَحْمَةً.

[١٩٦] حدثني أبو محمد الأزديِّ، حدثنا علي بن ثابت، عن صالح المُزَنِّي قَال: كتب سَلْمان إلى أبي الـدَّرْدَاء، رضي الله عنهما،: أما بعد فَإِنِّي أوصيكَ بِذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ دَوَاءً، وَأَنْهَاكَ عَنْ ذِكْرِ النَّاسِ، فَإِنَّهُ دَاءً.

[۱۹۷] حدثنا نصر بن طُرْخان حدثنا عمران بن خالد الخُزَاعي، قال: كان الحسن، رضي الله عنه، يقول: ابْنَ آدم، إِنَّكُ لن تُصيب حَقِيقةَ الإيمان، حَتَّى

حديثه ولا يحتج به " وقال يعقوب بن سفيان: «ليس بالقبويّ» فيما نقله ابن الجوزيّ. وأخشى أن يكون ابن الجوزي وهم في هذا النقل. فالمقصود أن جانب الذين أوقفوا أقوى. والله أعلم.

[١٩٥] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وله علَّتان بل ثلاثة:

الأولى: ضعف أبي عقيل، واسمه يحيى بن المتوكل.

الثنانية: إن حفص بن عثمنان ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٨٤/٢/١) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول الحال.

الثالثة: أنه \_ أعني حفص بن عثمان لم يدرك عمر بن الخطاب، كما قال في «الجرح والتعديل»: «روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرسل».

وله طريق آخر عن عمر ـ رضّي الله عنه ـ يأتي برقم (٢٠٣).

[١٩٦] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسنده سواءً.

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيفٌ.

وصالح المزني هو ابن رستم مع كونهم تكلموا في حفظه، فهو لم يدرك سلمان الفارسي. والله أعلم.

[١٩٧] إستادُهُ ضعيفٌ...

وشيخ المصنف نصر بن طرخان البلخيّ، ذكره المزيُّ في «تهـذيب الكمال» (ج ٢ / لـوحة ٧٣٦) من شيوخ إبن أبي الدنيا لكني لم أقف له على ترجمة فيما بين يديّ من المراجع.

وَشَيْخُهُ عَمْران بن خالد الخزاعيُّ ضعّفه أبو حاتم، وقال ابن حبان «لا يجوز الاحتجاج به». وأخرجه المصنف في «كتاب «ذم الغيبة» بسنده سواءً.

لا تَعِيبَ النَّاسَ بِعَيْب هُو فِيك، وَحَتَّى تَبْدَأ بِصَلاحِ ذَلك العَيْب، فَتُصْلِحَهُ من نَفْسِكَ، فَأَخَبُ العِبَاد إلى الله مَن كَانَ هَكُلُكَ فِي خَاصَّةِ نَفْسِكَ، وأَحَبُّ العِبَاد إلى الله مَن كَانَ هَكَذَا.

[١٩٨] حدثني عبد الله بن أبي بدر، أنبأنا يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن عون بن عبد الله قال: ما أحسب أحداً تَفَرَّغَ لعيوب الناس، إلا من غَفْلَةٍ غَفَلَها عن نَفْسه.

[١٩٩] حدثني المُفَضَّل بن غَسَّان، عن أبيه قال: قال بكر بن عبد الله: إِذَا رَأَيْتُم الرَّجُلَ مُولَعاً بِعُيوبِ النَّاسِ، ناسِياً لِعَيْبِهِ، فاعْلَمُوا أَنَّه قَدْ مُكِرَ بِهِ.

[٢٠٠] حدثني أبي، أنبأنا الأَصْمَعِيّ، عن مُعْتَمِر بن سليمان، عن حزم القُطَعِيّ، عن سليمان التَّيْمِي، قال: قال الأحنف بن قَيْس: مَا ذَكَرْتُ أَحَداً بِسُوءٍ بَعْدَ أَنْ يَقُومَ مِن عِنْدِي.

[١٩٨] إسنادُهُ ضعيفٌ، ويأتي برقم (٧٤٦)...

أخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسنده سواءً.

قُلْتُ: وسنـــُدُهُ ضعيّف لأن شيخ المصنف مجهــولُ الحـــال، والمسعــودي كـــان اختلط، ويــزيــد بن هارون سمع منه في الاختلاط كما قال ابن نمير. والله أعلم.

ولكن تابعه حجاج بن محمد الأعور، عن المسعودي.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢٤٩/٤) من طريق أحمد بن حنبل، عن حجاج.

وحجاج بن محمد يظهر أنه سمع من المسعودي في الاختلاط فإنه بغدادي، وإنما اختلط المسعودي في بغداد كما قال أحمد واقد أعلم.

[١٩٩] رجاله ثقات، حاشا غسَّان بن المفضل، فقد ترجمه ابن أبي حاتم (٢/٢/٣) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، فهو مجهولُ الحال. أما ابنه المفضل فإنه ثقة كما في «تاريخ بغداد» (١٢٤/١٣). وأخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسنده سواء.

[٢٠٠] إسنادُهُ حسنٌ إن صحّ إدراك سليمان التيميّ من الأحنف، فإني أرجع عدمه.

وأخرجه أحمد في «الزهد» (٢٣٤) حدثنا إبراهيم بن إسحق الطالقاني، حدثنا الحارث بن عمير عن رجل من أهل البصرة قال: قيل للأحتف: ما لك لا تمس الحصا؟ قال: ما في مسه أجر، ولا في تركه وزر، مع أن في خلتان: لا أغتابُ جليسي إذا قام من عندي، ولا أدخل في أمر قوم لم يدخلوني معهم».

وسندُهُ ضعيفٌ لجهالة شيخ الحارث بن عمير.

والله أعلم.

[٢٠١] حدثنا أحمد بن سعيد الـدَّارِميّ، حدثنا الأَصْمَعِي، عن أبيه قـال: كان الأحنف بن قيس، إذا ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قال: دَعُوه يَأْكُلُ رِزْقَه ويأْتي عَلَيْه أَجَلُهُ، ويَكْفِى قَرْنَه.

[٢٠٢] وحدثنا أحمد بن جميل المَرْوَزِيّ، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا جعفر بن حَيَّان، عن الحسن رضي الله عنه قال: يا ابن آدم تُبْصِر القَـذَى في عَيْنِ أَخِيكَ، وتَدَعُ الجِذْلَ مُعْتَرِضاً في عَيْنِك.

[٢٠٣] حدثني العَباس العنبري، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا مُحْزِز، وهو أبو رجاء الشامي، عن عمر بن عبد الله، عن عمران بن عبد الرحمن، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: علَيْكُمْ بِذِكْرِ الله فَإِنَّهُ شِفَاءً، وإِيَّاكُم وذِكْرِ الله فَإِنَّهُ شِفَاءً، وإِيَّاكُم وذِكْرِ الله فَإِنَّهُ شَفَاءً، وإِيَّاكُم وذِكْرِ الله فَإِنَّهُ شَفَاءً،

[۲۰۱] إسنادُهُ ضعيفٌ...

والأصمعيُّ هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك، إمام في العربية متبع للسنة، صدوق. وأبوه قريب بن عبد الملك.

ترجمه ابن أبي حاتم (١٤٩/٢/٣) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا فهو مجهولُ الحال.

وأخرجه المصنف في ودم الغيبة، بسنده سواء.

<sup>[</sup>٢٠٢] إسنادُهُ صحيحٌ...

وأنظر رقم ١٩٤.

<sup>[</sup>٢٠٣] إسنادُهُ ضعيفٌ، ويأتي برقم (٦٥٤)...

أخرجه هنّاد (١١١٠) حدثنا محمد بن عبيد، عن عمر بن عبد الله، عن عمران بن عبد الرحمن، قال: قال عمر. . . فذكره.

قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيفٌ.

ومحرز بن عبد الله صدوق، ولكنه كان يدلس عن مكحول وغيره وعمر بن عبد الله أظنه مولى غفرة وهو ضعيف، وعمران بن عبد الرحمٰن لم يدرك عمر بن الخطاب.

وأخرجه أحمد في «الزهد» (١٢٢) حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، قال: قال عمر... فذكره.

وسندُهُ ضعيفٌ والأعمش لم يدرك عمر. والله أعلم.

#### باب تفسير الغيبة

[٢٠٤] حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل بن جَعْفَر، أخبرني العلاء ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه: أن النبي على قال: «هل تَدْرونَ ما الغِيبَةُ»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه» قيل: أَرَأيتَ إِنْ كان في أَخي ما أقولُ؟ قال: «إِن كَانَ فيه مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وإِنْ لَمْ يَكُن فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ».

[٢٠٥] حدثنا أحمد بن مَنِيع، حدثنا علي بن عاصم، عن المُثنّى بن

[٢٠٤] إسناده صحيح . . .

أخرجه مسلم (٢٥٨٩)، وأبو داود (٤٨٧٤)، والترمذيُّ (١٩٣٤)، والدارميُّ (٢٩٩٢)، وأحمد (٢٧٠)، وأحمد (٢٢٠/٢)، وأبي «المجروحين» (١٦/١ ـ ١٦)، والطبريُّ (٢٠/٢١)، والبيهقيُّ (٢٣/٢٠)، والخطيب في «الكفاية» (٣٧)، والبغويُّ في «شرح السُّنة» (٢٤/١٣) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي، عن أبي هريرة مرفوعاً.

قال الترمذيُّ :

«حديث حسنُ صحيحٌ».

[٢٠٥] إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو صحيحٌ بما قبله. . .

أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» \_ كما في «الاتحاف» (٢/٢٥) للبوصيري \_ بسنده سواء.

قال البوصيريُّ :

وسنده ضعيف لضعف المثنى بن الصباح».

قُلْتُ: وكذا عليُّ بن عاصم كان كثير الخطأ، كثير اللَّجاج والإصرار على خطئه.

وقد خالفه حبان بن علي العنزيُّ، فرواه عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن معـاذ ابن جبل مرفوعاً بنحوه.

أخرجه الطبريُّ في «تفسيره» (٨٧/٢٦).

وحبان بن علي ضعيفٌ أيضاً.

[٢٠٦] حدثنا أبو خَيْثَمة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن علي بن الأَقْمَر، عن أبي حُذَيْفَة، عن عائشة، رضي الله عنها، أنها ذكرت امرأة، فقالت: إنها قَصِيرَةً. . . فقال النبي، ﷺ: «اغْتَبْتِها».

[٢٠٧] حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي، حدثنا أبو مُعَـاويـة قـال: ذكـر الشيباني عن حسان بن مُخَارِق، عن عائشة رضي الله عنها، قـالت: دخلت امرأةً

أخرجه في «زهده» (۷۰۵).

فالأفة من المثنى بن الصباح.

[٢٠٦] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه أبو داود (٤٨٧٥)، وأحمد (٦/١٨٩، ٢٠٦)، والخطيب في «الكفاية» (٤٠) من طريق سفيان الثوريّ، عن علي بن الأقمر، عن أبي حذيفة، عن عائشة به.

قُلْتُ: وهذَّا سندٌ صحيحٌ. كلهُم ثقات.

وسياق أبي داود:

«عن عائشة قالت: قلتُ للنبي ﷺ: حسبك من صفية كذا وكذا! قال غيرُ مسدد: تعني: قصيرة فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته»، قالت: وحكيتُ لـه إنساناً، فقال: «ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لمي كذا وكذا».

[٢٠٧] إسنادُّهُ ضعيفٌ، وهو صحيحٌ بما تقدم...

أخرجه الطبريُّ في «تفسيره» (٢٦/ ٨٧) من طريق عبد الواحد بن زياد، قال ثنا سليمان الشيباني، قال: ثنا حسان بن المخارق، أن امرأة دخلت على عائشة. . . فذكره.

قُلْتُ: أما حسان بن المخارق، فترجمته في «الجرح والتعديل» (٢/١/) وقال: «روى عن أم سلمة... روى عنه الشيباني...» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، فهو مجهولُ الحال، وتوثيق ابن حبان لهذه الطبقة ضعيفٌ. ثم إني أخشى ألاً يكون سمع من عائشة وأما الشيباني، فهو سليمان بن أبي سليمان، أبو إسبحق الشيباني وهو ثقة نبيل.

وزعم بعضُهُم بجهلٌ ، وقُحَّةٍ أنه محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى، ولست أدري كيف يُمكن توجيه قوله هذا؟! ولم يرو أبو معاوية عن محمد بن الحسن، فلم أقدمت على هذا العلم يا مسكين، وكيف تطير ولمَّا تُريش؟!!.

ولكن تترجح رواية علي بن عاصم، فقد تابعه عبد الله بن المبارك، قال أخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه.

قَصِيرةُ، والنبي ﷺ، جالس، فَقُلْتُ بإِبْهَامِي هكذا، وأشَرْتُ إلى النبي، ﷺ، إنها قصيرة، فقال النبي، ﷺ: «اغْتَبْتِها».

[۲۰۸] حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا فُرَّان بن تَمَّام، عن محمد بن أبي حُمَيْد، عن موسى بن وَرْدَان، عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند النبي، عَلَيْهُ، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، ما أَعْجَزَ فلاناً؟ فقال رسول الله، ها أَعْجَزَ فلاناً؟ فقال رسول الله، عَلَيْد: «أَكَلْتُم لَحْم أَخيكم، وأغْتَبْتُمُوهُ».

[٢٠٩] حدثنا أحمد بن مَنِيع، حدثنا أبو نصر التَّمَّار، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن عباس الجُرَيْرِي، عن سِنَان بن سَلَمة قال: كنت مع أبي عند ابن عمر رضي الله عنهما، فسئل عن الغيبة؟ فقال ابن عمر، رضي الله عنهما: الغِيبة: أَنْ تَقُول مَا لَيْس فيه.

[٢١٠] حدثنا أحمد بن مَنِيع، حـدثنا حسين بن محمـد، عن المسعودي، عن عود بن عبد الله قال: إِذَا قُلْتَ مَا في الرَّجُلِ، وأنْتَ تَعْلَمُ أَنَّه يَكُره ذَلك، فَقَدِ النَّبَّةُ، وإذا قلْتَ مَا لَيْسَ فيه، فَقَدْ بَهَتَّهُ.

[۲۰۸]

أخرجه أبو يعلى، والطبرانيُّ، وأحمد بن منبع، وكذا المصنف في «ذم الغيبة» من طريق محمد بن أبي حميد، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة.

قال الهيثميُّ (٨/٤٥):

وفيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيفٌ جدّاً..

قُلْتُ: وقران بن تّمام وموسىٰ بن وردان كلاهما صدوق ربما أخطأ. كما في والتقريب».

[٢٠٩] رجاله ثقات . . .

أخرجه الطبريُّ في «تفسيره» (٨٦/٢٦) من طريق سعيد بن الربيــع، ثنا شعبــة، عن العباس، عن رجل سمع ابن عمر يقولُ. . . فذكره.

وهذا الرجل الذي لم يسم يترجح أنه سنان بن سلمة بن المحبق الواقع في إسناد المصنف. والله أعلم.

[٢١٠] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسنده سواء.

قُلْتُ: وهـذا سنـدُ ضعيفٌ وحسين بن محمـد بن بهـرام سكن بغـداد، والمسعـودي واسمـه عبـد الرحمن بن عبد الله إنما اختلط في بغداد. فحديث البغداديين عنـه ضعيف لأنه بعـد الاختلاط كمـا قال أحمد وانظر (١٩٨).

[٢١١] وحدثنا أحمد بن مَنِيع، حدثنا ابن عُلَيَّةَ حدثنا هشام الـدُّسْتُوائي، عن حماد عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود، رضي الله عنه، يقول: الغِيبَةُ: أَنْ تَذْكُرَ مِنْ أَخِيكَ مَا تَعْلَمُ فيه، وإذا قُلْتَ مَا لَيْس فيه، فَذَلِك البُّهْتَان.

[۲۱۲] حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا مروان بن معاوية، عن عمر بن سيف قال: قال الحسن: يَخْشُونَ أَنْ يَكُونَ قُوْلُنَا: حُمَيْدُ الطُّويلُ: غِيبَةً.

[٢١٣] حدثنا أحمد بن مَنيع، حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد، حدثنا جرير ابن حازم قبال: ذكر ابنُ سِيرينَ رجلًا فقال: ذَاكَ الرَّجُلُ الأسودُ. ثم قال: أستغفر الله، إني أَرَانِي قَلِهِ اغْتَبْتُهُ.

[٢١٤] حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو شهاب، عن هشام بن حسان قال: الغِيبَةُ أَنَّ يقول الرجل ما هُو فيه مِمَّا يَكُرُه.

[٢١٥] حدثنا عبيد الله العَتَكِيّ، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا الهنيد

[۲۱۱] رجاله ثقات...

أخرجه المصنف في وذم الغيبة، بسنده سواء.

ووقع في «الأصل»: «حماد بن إبراهيم»، وهو غلط، صوابه:«حماد عن إبراهيم».

أما حماد فهو ابن أبي سليمان، وإبراهيم هو النخعيِّ.

[٢١٢] أخرجه هنَّاد في «الزهــــ» (١١٨٨) حـــــثنــا مـروان بن معــاويـــــة، عن عمــرو بن يــوسف الأسدي، عن الحسن فذكره.

وقوله: «عمرو بن يوسف» أظنُّهُ خطأ صوابُهُ:

عمرٍ بن سيف. وترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح» (١١٣/١/٣) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول الحال.

[۲۱۳] صحيحٌ، ويأتي برقم (۷۵۴)...

أخرجه وكيع في «الزهد» (٤٣٤)، وعنه هنَّاد (١٩٩١) وأبو نعيم في «الحلية» (٢٦٨/٢) من طريق

قُلْتُ: ومحمد بن ميسر في سند المصنف ضعيفٌ ولكن تابعه وكيع.

[٢١٤] رجاله ثقات:

أخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسنده سواء.

[٢١٥] حديثُ منكرٌ...

وعبيد الله العتكي هو عبيد الله بن جرير وهو ثقة كما في «تاريخ بغداد» (١٠/ ٣٢٥ ـ ٣٢٦) والهنيد ابن القاسم، ترجمه ابن أبي حاتم (١٢١/٢/٤) وقال:

ابن القاسم قال: سمعت غبطة بنت خالم قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لا يَغْتَابُ مِنْكُنَّ أَحَدٌ أَحداً، فإني قلتُ لامرأة مَرَّةً، وأنا عند النبي، عِين إنَّ هذه لَطَويلةُ الذَّيْلِ فقال: «الْفِظِي... الْفِظِي» فَلَفْظتُ بُضْعَةً مِن لَحْم َ.

[٢١٦] حـدثنا خيثمـة، حدثنـا عبد الصمـد بن عبد الـوارث، حدثني أبي قال: وحدثني وَاصِلَةُ مولى أبي عُيِّننة قال: حدثني خالد بن عُرْفُطَة، عن طلحة بن نافع، عن جابر بن عبـد الله، رضي الله عنهما قـال: كنا مـع رسول الله، ﷺ، فارتفعتْ لنا ريحٌ مُنْتِنة، فقال رسول الله، ﷺ: «تَلْرُونَ مَا هَذِه الرِّيحُ؟ هَذه رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ المُّؤمِنينَ.

«روی عن . . . وروی عنه موسیٰ بن إسماعيل» .

ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا، فهو مجهول الحال.

ثم غبطة بنت خالد لا تعرف أصلًا.

قال الحافظ العراقي في «المغني» (١٤٣/٣):

«أخرجه ابن أبي الدنيا وابن مردويه في التفسير، وفي إسناده امرأةً لا أعرفها.

وعزاه المزبيدي في «الإتحاف» (١٤١/٧) للخرائطي في «مساوىء الأخلاق» والبيهقيّ في والشُّعب».

[۲۱٦] رجاله موثقون...

أخرجه أحمد (٣٥١/٣) حدثنا عبد الصمد، قال: حدثني أبي، عن واصل مولى أبي عيينة، حدثني خالد بن عرفطة، عن طلحة بن نافع عن جابر بــه والبخاري في «الأدب» (٧٣٢)، والخطيب في «التلخيص» (٢/٤/٢) من طريق أبي معمر عبد الله بن عمرو، نا عبد الوارث بسنده سواء.

قال الهيثميُّ في «المجمع» (١/٨):

«رواتُهُ ثقات».

قُلْتُ: غير خالد بن عرفظة، فلم يوثقه سوى ابن حبان وتوثيقه ضعيفٌ لهذه الطبقة. ولكنه توبع.

تابعه سليمان، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر.

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٧٣٣).

وسليمان هو الأعمش، وهو راوية طلحة بن نافع.

قال الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٤٧٠):

«إستاده حسنٌ» !!.

قُلْتُ: قال شعبة وابن المديني أن طلحة لم يسمع من جابر سوى أربعـة أحاديث، عـدُّها الحـافظ في «ترجمته» وليس منها هذا الحديث فالله أعلم. [٢١٧] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا المسعودي وقيس بن الربيع، عن عمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، قال: قال رجل: يا رسول الله، أيّ الإسلام أفْضَلُ؟ قال: «يَسْلَمُ المُسْلِمُونَ من لِسَانِكَ ويَدِك».

<sup>[</sup>۲۱۷] إسنادُهُ حسنٌ... وله طريق آخر عن عبد الله بن عمرو.

# باب الغيبة التي يحل لصاحبها الكلام بها

[٢١٨] حـدثنا أبـو خَيْتَمةَ وإسحـاق بن إسماعيـل قالا: حـدثنـا سفيــان بن عُيَيْنَةً، عن محمد بن المُنْكَدِر، سمع عُرْوَةً قال: حدثتني عائشة: رضي الله عنها، قالت: استأذن رجلٌ على النبي، ﷺ، فقال: «آئـذُنُـوا لَـهُ فَبِشُسَ ابن العَشيرَةِ \_ أُو بِئُسَ رَجُلُ العَشيرة» فلما أَنْ دَخَلَ، أَلان له القَوْلَ، فلما خرج، قلنا: قلت الذي قلت، ثم أَلَنْتَ له القَوْلَ؟ قال: «أَيْ عائِشَةُ، شَرُّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِ، من وَدَعَهُ ـ أَوْ تَرَك النَّاسُ ـ اتَّقاءَ شَرِّهِ.

[٢١٩] حـدثنا علي بن الجَعْـد، أخبرني عثمـان بن مطر، عن ثـابت، عن

[٢١٨] إسنادُهُ صحيحٌ . . . وانظر رقم (٣٤٠).

أخرجه مالك بلاغاً (٤/٩٠٤ ـ ٤/٩٠٤) ووصله البخاريُّ (٤٥٣/١٠) ٤٧١ ـ فتح)، وفي «الأدب المفرد» (١٣١١)، ومسلم (٢٥٩١)، وأبو داود (٤٧٩١)، والتسرمنيُّ (١٩٩٦)، وأحمد (٣٨/٦)، والسطيالسيُّ (١٤٥٥)، وعبــد الرزاق (١٤١/١١)، وابنُّ حبــان في «الصحيح» (ج ٧/رقم ٤٥٢١)، وفي «المجروحين» (١٧/١ - ١٨)، وابنُ السُّني في «اليوم والليلة» (٣٣٠)، والحاكم في «علوم الحديث» (ص ١٦٣)، والبيهقيُّ (٢٤٥/١٠)، والبغويُّ في دشرح السُّنة، (١٤١/١٣ ـ ١٤٢)، والخطيب في «الكفاية» (٣٨\_ ٣٩) من طريق عروة، عن عائشة به.

قال الترمذي :

«حديثُ حسنٌ صحيحٌ».

وله طرق أخرى عن عائشة خرجتُها في «ردع المجرم» (ص ٦٩ ـ ٧٠).

[٢١٩] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً...

أخرجه المصنفُ في «ذم الغيبة» وابنُ عدي في «الكامل» (١٨١٢/٥)، والـطبرانيُّ في «الأوسط»\_ كما في «المجمع» (١٠/ ٣٤٣) - من طريق عثمان بن مطر، عن ثابت، عن أنس به.

قال الهيثمي :

(فيه عثمان بن مطر، وهو مجمع على ضعفه».

وقال ابن عديّ:

[٢٢٠] حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم، حدثنا الجَارُودُ بن يَـزِيد، عن بَهْـز بن حَكِيم، عن أبيه، عن جَـدًه، رضي الله عنه قـال: قال رسـول الله، عن بَهْـز بن حَكِيم، عن أبيه، عن جَـدًه، رضي الله عنه قـال: قال رسـول الله، عَلَى الله عنه قـال: الفَاجِـر، مَتَى يَعْرِفُهُ الناس؟!، اذْكُـرُوه بِمَـا فِيهِ يَحْـذَرْه النَّاسُ».

«متروك الحديث، وأحاديثه عن ثابت خاصة مناكير، والضعف على حديثه بيّن».

وما تقدم من حديث عائشة يُغني عنه. والله أعلم.

[٢٢٠] إسنادُهُ معاقطٌ اثبتة...

أخرجه المصنفُ في «ذم الغيبة»، وابنُ حبان في «الممجروحين» (٢١٥/١)، والطبراني في «الكبير» (ج ١٩/رقم ١٠٠٠)، والعقيليُّ في «الضعفاء» (٢٠٢/١)، وابنُ عـدي في «الكامل» والكبير» (٩٥/٢)، وابيهقي (٢١٥/١٠)، والخطيب في «التاريخ» (٣٨٢/١ و١٨٨/٣ و٢٦٢/٧)، وفي «التاريخ» (٢٠٢/٧ و ٢٨٨/٣ و ٢٠٢/٢)، وفي «الكفاية» (ص ـ ٤٢) وابن الجوزي في «الواهيات» (٧٧٨/٢)، من طرق عن الجارود بن يزيد، عن جدَّه مرفوعاً فذكره.

قال العقيلي :

«ليس له من حديث بهز أصلٌ، ولا من حديث غيره، ولا يتابع عليه».

وقال ابن حبان:

«الخبر في أصله باطلٌ، وهذه الطرق كلها بواطيل لا أصل لها».

وقال البيهقيُّ :

دهذا يُعرف بالجارود بن يزيد النيسابوري، وأنكره عليه أهل العلم بالحديث. سمعت أبا عبد الله الحافظ، يقول: كان أبو بكر الجارودي إذا مرّ بقبر جدِّه يقول: كان أبو بكر الجارودي إذا مرّ بقبر جدِّه يقول: يا أبتِ، لو لم تحدث بحديث بهز بن حكيم لزرتُك،!!.

قُلْتُ: والجارود بن يزيد كذاب كما قال أبو حاتم وأبو أسامة.

ولكن تابعه معمر بن راشد عن بهز به.

أخرجه الطبراني في «الصغير» (٢١٤/١ ـ ٢١٥) من طريق عبد الوهاب بن همام، أخوعبد الرزاق، حدثنا معمر به، وقال:

ولم يروه عن معمر إلا عبد الوهاب،

قالَ الهيثميُّ في «المجمع» (١/٩٤١): «إسنادُهُ حسنٌ، رجاله موثقـون، واختلف فيهم اختلافـاً لا يضرُه!.

قُلْتُ: عبد الوهاب كان يهم في الحديث، فلا استبعد أن يكون وهم فيه، لا سيما وقد قال الخطيب (٢٦٢/٧): «المحفوظ أن الجارود تفرد برواية هذا الحديث». أ.هـ.

[٢٢١] حدثنا الحسن بن يحيى، أنبأنا عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال: إنَّمَا الغِيبَةُ لِمَنْ لَمْ يُعْلِنْ بالمَعَاصِي.

[٢٢٢] حدثنا يـوسف بن موسى، حـدثنا عبـد الرحمن بن مَغْـرَاءَ، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: ثَـلَاثُ كَانُـوا لاَ يُعِدُّونَهُنَّ من الغِيبـةِ: الإمام الجَـائِر، والفَاسِقُ المُجَاهِرُ بِفِسْقِهِ.

[٢٢٣] حدثنا خَلَف بن هشام، حدثنا أبو عَوَانَة، عن قَتادَة، عن الحسن، رضي الله عنه، قال: لَيْسَ بَيْنَكَ وبَيْنَ الفَاسِق حُرْمَةً.

[٢٢٤] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا الربيع بن صَبِيح، عن الحسن رضي الله عنه، قال: لَيْسَ لِمُبْتَدِع غِيبَةً.

[٢٢٥] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا حسين الجُعْفِي، عن هانىء ابن أيوب قال: سألت مُحَارِبَ بن دِثَار عن غِيبَة الرَّافِضَة؟ قال: إنهم إذاً لَقَومٌ صُدُق.

[٢٢٦] وبلغني عن أحمد بن عِمرانِ الأخْنَسِيّ، حدثنا سَلِيم بن حَيَّان، عن

<sup>[</sup>٢٢١] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذلك للانقطاع بين عبد الرزاق وزيد بن أسلم.

<sup>[</sup>٢٢٢] في إسناده لينً...

وعبد الرحمُّن بن مغراء صدوق تُكلِّم في حديثه عن الأعمش، ولكنه توبع كما يأتي برقم (٢٢٦). وأخرجه البيهقيُّ في «شعب الإيمان» كما في «الدر المنثور» (٩٧/٦) للسيوطيُّ.

<sup>[</sup>۲۲۳] رجاله ثقات...

وأخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسناه سواء.

<sup>[</sup>۲۲٤] رجاله موثقون...

والربيع بن حبيب صدوق سبيءٌ الحفظ.

وعزاه السيوطي في «الدر» (٢/٩٧) للبيهقيُّ في «الشُّعب».

<sup>[</sup>٢٢٥] إسنادُهُ ضَعِيفٌ...

أخرجه المصنفُ في «ذم الغيبة» بسنده سواء.

وهانيء بن أيوب وَإَن وتُقه ابن حبان، فقد قال ابنَّ سعد: «كان عنده أحاديث وفيه ضعفٌ».

<sup>[</sup>٢٢٦] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في وذم الغيبة، بسنده.

الأعمش عن إبراهيم قال: ثلاث ليس لهم غِيبةً: الظَّالم، والفَاسِقُ، وصَاحِبُ البدْعَةِ.

[٢٢٧] حدثنا أبي، أنبأنا هُشَيْم، عن الأعمش، عن إبراهيم قالوا: كانوا لا يَرَوْنَها غِيبةً، مَا لَمْ يُسَمَّ صَاحِبُهَا.

[٢٢٨] حدثنا رِيَاح بن الجَرَّاح العَبْدي، حدثنا سابق بن عبد الله، وكان

وسندُهُ ضعيفٌ للانقطاع بين المصنف وأحمد بن عمران الأخنسي في هذا الأثر. لأن المصنف روى عنه بلا واسطة قبل ذلك وانظر رقم ١٩، ١٦٨، ثم أحمد بن عمران قال البخاريُّ: «يتكلمون فيه».

وقال أبو زرعة: «تركوه».

وقال الذهبيُّ في «الميزان»: «وتركه أبو حاتم».

والذي في «الجرح والتعديل» (١/١/١) عن أبي حاتم قال: «لم أكتب عنه وقد أدركتُهُ». قلتُ ــ القائل ولدُهُ ــ: ما حالُهُ؟!.

قال: «شيخ».

قُلْتُ: فلعَلَّ أبا حاتم صرّح بأنه متروك في كتابٍ آخر، وربما كان هذا من فهم الذهبيّ لقوله: «لم أكتب عنه وقد أدركته» فظن أنه تركه والعبارة تحتمل وجهاً آخر غير الترك.

وقال بعضُهُم: «إسناده حسن وأحمد بن عمران وثقه جماعة وضعّفه آخرون» وهو كاذب في هذا، فأين الذين وثقوه؟! بل أين الذي وثقه؟! ولم يكتف هذا المسكين بهذه الجرأة غير المحمودة حتى زعم في الحديث رقم (٤١٧، ٨٤٨) أن إسناده صحيح برغم أنهما من رواية أحمد بن عمران الأخنسي!! وقد تقدم القول فيه.

[۲۲۷] رجاله ثقات. . .

أخرجه المصنف في وذم الغيبة، بسنده سواء.

[٢٢٨] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً...

أخرجه ابنُ حبان في «المجروحين» (٢٦٧/١) معلقاً، ووصله أبويعلى في «مسنده» كما في «الفتح» (٢٩٨/١)، وعنه ابن عـديّ في «الكامل» (١٣٠٧/٣)، والخطيب في «التباريخ» (٢٩٨/٧) و ٨٨/٤) من طريق أبي خلف خادم أنس، عن أنس به.

قال الحافظ في: والفتح ، (١٠/٤٧٨):

وفي سنده ضعفٌ)![.

قُلْتُ: هذا تساهلٌ، بل السندُ ضعيفٌ جداً، وقد قال الحافظ في «التقريب» في تـرجمة أبي خلف هذا:

ومتروك، رماه ابن معين بالكذب،١١.

وله شاهدً من حديث بريدة.

أخرجه ابنُ عديّ (١٩١٧/٥) من طريق عقبة بن عبد الله الأصم، عن عبد الله بن بريبة، عن أبيه

من البَكَّـائِينَ، رحمه الله، عن أبي خَلَف، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ: «إذا مُدِحَ الفَاسِقُ غَضِبَ الله، واهْتَزَّ لِذَلِك العَرْشُ».

[٢٢٩] حدثنا محمد بن أبي سَمِينَة، حدثنا المُعَافَى بن عِمْران، عن سابق، عن أبي خَلَف، عن أنس، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، ﷺ: «إِنَّ الله يَغْضَبُ إِذَا مُدِحَ الفَاسِقُ».

[٢٣٠] حدثني محمد بن عبد المجيد التميمي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن يونس، عن الحسن، رضي الله عنه قال: مَنْ دَعَا لِظَالِم بِبقَاءٍ، فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى الله عَزَّ وَجَلَّ.

[٢٣١] حـدثني يحيى بن جعفر، أنبأنا عبد الملك بن إبراهيم الجُـدِّيّ، حـدثنا الصَّلْتُ بن طَريف قال: قلت للحسن رضي الله عنه: الـرَّجُـل الفَـاجِـرُ، المُعْلِنُ بِفُجُورهِ، ذِكْرِي لَهُ بِمَا فِيه غِيبةُ؟ قال: لا، ولا كَرَامة.

[٢٣٢] - حدثني محمد بن عَبّاد بن موسى، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هُمَام عن قَتَادة قال: قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: لَيْسَ

مرفوعاً به.

وعقبة بن عبد الله ضعيفٌ.

<sup>[</sup>٢٢٩] إسنادُهُ ضعيفٌ جداً...

وانظر ما قبله.

<sup>[</sup>٢٣٠] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وشيخ المصنف ضعّفه تمتام والخطيب، وتقدم ذكر حاله في الحديث رقم (٤٩).

ويأتي برقم (٦٠٠).

<sup>[</sup>٢٣١] إسنادُهُ لينُ...

والصلت بن طريف لم يوثقه سوى ابن حبان، لذلك قال ابن القطان: «والصلتُ لا يُعرف حالُّه». وأخرجه المصنفُ في «ذم الغيبة» بسنده.

<sup>[</sup>٢٣٢] إسنادُهُ ضعيفٌ . . .

وذلك إن قتادة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالسند منقطعً.

وقولُهُ: «هرته» إذا مزقه، والمقصود به الْطعن عَليه.

وأخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسنده.

لِفَاجِرٍ خُرْمَةً. وكان رجل قـد خرج مـع يزيـد بن المُهَلَّب، فكان الحسن إذا ذَكَـرَه هَرَتُهُ.

[٢٣٣] حدثني محمد، حدثنا زيد بن الحُبَاب، عن حَمَّاد بن سَلَمة، عن حُمَّاد الله عنه قال: ذَكَرُوا الغِيبَةَ عند سعيد بن جُبَيْر، رضي الله عنه، فقال: ما اسْتَقْبَلْتَهُ به، ثم قُلْتَهُ مِنَ وَرَاثِهِ، فليس بِغِيبَةٍ.

[٢٣٤] حدثني محمد، حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن شريك، عن عقيل، عن الحسن، رضي الله عنه، قال: ثلاثة ليس لهم غِيبَةَ: صاحبُ هَرى، والفاسقُ المُعْلِنُ بالفِسْق، والإمام الجَائِر.

[٢٣٥] حدثني محمد، حدثنا مروان بن معاوية، عن زائدة بن قُدَامَةَ قال: قلت لمنصور بن المُعْتَمِر: إذا كنتُ صائماً أنالُ من السُّلطان؟ قال: لا. قلت: فأنال من أَصْحَابِ الأهْوَاءِ؟ قال: نعم.

[٢٣٦] حدثنا عبيد الله بن جرير، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا

[۲۳۳] وسنده ضعفٌ...

وشيخ المصنف هو محمد بن عباد الواقع في السند الماضي وقد أبهم نسبته في أحاديث تأتي . وهو محمد بن عباد بن موسى لم يحمد ابن معين أمره ، وقال ابن عقدة : «في أمره نظر» . وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال : يخطىء أحياناً» .

ورغم ما قيل فيه، فقد زعم بعضَّهُم أن «إسنادُهُ صحيحُ»!!.

[۲۳٤] في سنده ضعفُ...

وشريك النَّخعي سييء الحفظ.

وقد مرَّ نحوه من كلام إبراهيم النخعي. وأنظر رقم (٢٢٢، ٢٢٦).

وأخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسنده.

وزعم بعضهم أن: «رجالُه ثقات: إ! برغم ما قيل في شريك النخعي!! فالله المستعان.

(٧٣٥] في سنده ضعفٌ... لما تقدم قبل حديث...

وُإخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤١/٥ - ٤٢) من طريق عياش بن محمد، ثنا خلف بن تميم، ثنا وَإِنْدَة به.

[177]

المبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي كما في «التقريب» وقد عنعن هنا.

وأخرجه المصنف في «ذم الغيبة».

المبارك، عن الحسن رضي الله عنه قال: إذا ظَهَرَ فُجُورُهُ فلا غِيبَةَ له. قال: نحو المُخَنَّث، ونحو الحَرُوريَّة.

[٢٣٧] حدثني عبيد الله، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا الصَّلْتُ بن طَرِيف المِغْوَلي قال: سألت الحسن رضي الله عنه قلت: رَجُلٌ قد علمتُ عنه اللهُجُورَ، وقَتَلْتُهُ عِلْماً، أَفَذِكْرِي له غِيبَة؟ قال: لا، ولا نعمت عَيْنُ للفَاجِر.

[٢٣٨] حدثني أبي، أنبأنا على بن شَقيق، أنبأنا خارجة، حدثنا ابن جَابَانَ، عن الحسن قال: ثلاثة لا تَحْرُمُ عَلَيْكَ أَعْراضُهُمْ: المُجَاهِرُ بالفِسْق، والإِمَامُ الجَائِر، والمُبْتَدِعُ.

<sup>[</sup>۲۳۷] إسنادُمُ لينَّ...

وتقدم الكلام عليه في الحديث (٢٣١).

<sup>[</sup>٢٣٨] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً...

وخارجة بن مصعب متروك كما قال النسائي وغيرُهُ وابنُ جابان لا أدرى من هو؟!.

#### باب ذب المسلم عن عرض أذيه

[٢٣٩] حدثنا أبو خَيْثَمَة، حدثنا جَرِير، عن لَيْث، عن شَهْر بن حَوْشَب عن أم اللَّرْدَاء، عن أبي اللَّرْدَاء، رضي الله عنهما، عن النبي، على قال: «مَن رَدَّ عن عِرض أخيه بالغَيْبَةِ، كَانَ حَقًا عَلَى الله أن يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ».

[٢٤٠] حدثنا أبو بلال الأشعري، حدثنا أبو المنقد القرشي، عن شيخ من

[٢٣٩] إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو حديثُ حسنٌ...

أخرجه أحمد (٤٤٩/٦) حدثنا إسماعيل، عن ليث، وهو ابن أبي سُليم - عن شهر بن حوشب، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء مرفوعاً به.

قُلْتُ: وليث وشهر كلاهما ضعيفٌ، وشهر خيرهما.

وأخرجه الترمذيُّ (١٩٣١)، وأحمد (٤٥٠/٦)، والدولابي في «الكني» (١٧٤/١) من طريق ابن المبارك عن أبي بكر النهشلي، عن مرزوق أبي بكر، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء به مرفوعاً.

قال الترمذي:

«حديثٌ حسنٌ». وأقره الحافظ العراقي في «المغني» (٢٠٦/٢).

قُلْتُ: ومرزوق هذا قال فيه الذهبيُّ :

«ما روى عنه سوى أبي بكر النهشلي».

فهو مجهولَ العين.

فيستغربُ أن يقول الحافظ في «التقريب»: «مقبول»!!.

ولكن للحديث شواهدٌ أخرى ذكرتها في «ردع المجرم» (ص ٥٣ ـ ٥٦) والحمد لله.

[٢٤٠] إسنادُهُ واهٍ...

وشيخ المصنف ضعّف الدارقطنيُّ وغيرُهُ، وشيخه لم أقف على ترجمته، والراوي عن أنس مجهولُ.

ولم أره من حديث أنس.

وقلاً أخرجه أبو داود (٤٨٨٣) وأحمد (٤٤١/٣)، وابن يونس في «تاريخ المصريين»، والبغوي في

أهل البصرة، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، على: «من حَمَى عِرض أخِيه عن النَّار».

[١/٢٤٠] حدثنا أبو خيثمة، ثنا عثمان بن عمر، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالمَغِيبَةِ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ».

[٢٤١] حدثنا الحسن بن عبد العزيـز الجَرُوي، حـدثني علي بن الحسن

وشرح السنة، (١٠٥/١٣) من حديث معاذ بن أنس الجهني.

وفي سنده عدة علل ذكرتها في وردع المجرم، (ص ٥٥) وتاتي برقم (٢٤٨).

[١/٢٤٠] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه ابنُ المبارك في «المزهد» (٦٨٧)، وأحمد (٤٦١/٦)، وابن عدي في «الكامل» (١٦٣٥/٤)، وأبـو نعيم في «الحلية» (٦٧/٦) من طريق عبيد الله بن أبي زيـاد القداح عن شهـر، عن أسماء بنت يزيد.

قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيفٌ كما قال العراقي في «المغني» (٢٠٦/٢) وآفتُهُ عبيد الله القداح وشهري ابن حوشب وفيهما مقالٌ ولا أدري هل أخذه شهر مرة عن أم الدرداء، ومرة عن أسماء بنت يزيد أم اضطرب فيه؟!.

وإن كان الراجح ـ عندي ـ الثاني . وتنوع الشيوخ إن حصل لراوٍ.

ثقةٍ ترجح، وإن كان الراوي ضعيفاً كان احتمال الاضطراب فيه أقوى لقلة ضبطه. والله أعلم.

وتنبيه»: هذا الحديث ثابت في نسخة الظاهرية، وساقط من نسخة دار الكتب.

[٢٤١] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه أبسو داود (٤٨٨٤)، وأحمد (٣٠/٤) والبيهقيُّ (١٦٧/٨ ـ ١٦٨)، وأبسو نعيم في «الحلية» (١٨٩/٨) من طريق الليث بن سعد بسنده سواء.

قال أبو نعيم:

«ثابت مشهور، تفرد به یحی، عن إسماعیل».

قُلْتُ: يحيى بن سليم قال الذهبيُّ (٢٨٥/٤):

«ما علمت أحداً روى عنه سوى الليث».

وما أظنه الذي عناه النسائي بالتوثيق، وإنما عنى يحيى بن سليم القرشي الطائفي. والله أعلم.

وحتى وإن عناه النسائي بالتوثيق، فليس هذا بكافٍ مع جهالـة عينه، وإن كــان حديثـه يحسن في المتابعات.

وإسماعيل بن بشير، قال الذهبيُّ :

«لا يدري من ذا».

العَسْقَلاني، عن عبد الله بن المبارك، عن ليث بن سَعد قال: حدثني يحيى بن سَلَيْم بن زيد مولى رسول الله على أنه سمع إسماعيل بن بشير - مولى بني مَغَالة - يقول: سمعت جابر بن عبد الله، وأبا طلحة الأنصاريين، رضي الله عنهما يقولان: قال رسول الله، على: «ما من امرىء يَخْذُل امرءاً مُسلماً في مَوْطن تُنتَهَكُ فيه خُرْمَتُه، ويُنتقصُ فيه من عِرْضِه، إلا خَذَلَهُ الله في مَوْطِن يُجِبُ فيه نصرتَه، وما من امريء يَنْصُر امرءاً مُسْلِماً، في مَوْطن يُنتقصُ فيه من عِرْضه، ويُنتهك فيه من حُرْمَتِه، إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرتَه». . . قال: وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْد الله ابن عبد الله بن عمر بن عقبة بن شَدًاد.

[٢٤٣] حدثني إبراهيم بن راشد أبو إسحاق، حدثنا فهد بن عوف، عن حماد بن سلمة، عن شيخ من أهل البصرة عن العلاء بن أنس، عن أنس بن

وأشار الحافظ العراقي في والمغني، (٢/٢٠٢) إلى علَّةٍ أخرى فقال: ووقد اختلف في إسناده. . ٢٤٢٦ إسنادُهُ وإو...

وهشام بن عمار كبر فصار يتلقن، وأبو المحبر الحمصي لم أقف لمه على ترجمة، والراوي عن سرجهول.

وأخرجه المصنف في «ذم الغيبة».

<sup>[</sup>٢٤٣] إسنادُهُ ساقطُ ألبته...

أخرجه المصنف في وذم الفيبة، بسنده.

وفهد بن عوف كذبه ابن المديني واتهمه أبو زرعة بسرقة حديثين.

وشيخه مجهول، والعلاء بن أنس لم أقف له على ترجمة.

وعزاه المنذري في والترغيب؛ (٣٠٣/٣) لأبي الشيخ في والتوبيخ؛.

وَأَخَرِجِه عِبدُ الرِزَاقِ فِي وَالْمُصِنَفِ، (١١/٨/١١) عَنَ مَعْمَرٍ، عَنَ آبَانَ، عَنِ أَنِسَ مُرفُوعاً: وسندُهُ صَعِيفٌ جَدًاً، وأبان هو ابن أبي عياش وهو متروك.

مالك، رضي الله عنه، عن النبي، ﷺ، قال: «مَن اغْتِيبَ عِنْدَه أُخُوه المُسْلِمُ، فلم يَنْصُرْهُ، وَهُو يَسْتَطِيع نَصْرَهُ أَدْرَكُهُ الله في الدنيا والآخرة».

[٢٤٤] حدثنا أبو كُريب، حدثنا عبد الله () بن محمد، أنبأنا حَبَّان بن موسى، عن إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن المُنْكَدِر، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهم، قال: مَن نَصَر أَخَاه المُسْلِمَ بالغيب، نَصَرَهُ الله في الدنيا والأخرة.

[٢٤٥] حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن أبي واثـل، أن عمر رضي الله عنه قال: ما يَمْنَعُكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ السَّفِيهَ يُخَرِّقُ أَعْراضَ النَّاسِ أَنْ تَعُرِّبُوا عليه؟ قالوا: نَخَافُ لِسَانَه! قال: ذَاكَ أَدْنَى أَنْ لا تَكُونُوا شُهَدَاءَ.

[٢٤٦] حدثنا على بن الجَعْد، ثنا شُعْبَة عن يحيى بن الحُصَيْن قال:

<sup>[</sup>۲٤٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في وذم الغيبة، بسنده.

قُلْتُ: وهـذا سندٌ ضَعيفُ وإسماعيل بن مسلم هـو المكيّ وقد ضعّفوه، وترك النسائيّ، ويحيى القطان وابن مهدي وابن المبارك.

وزعم بعضُهم أنه إسماعيل بن مسلم العبدي أبو محمد البصريّ الثقة، وهو جهلٌ عريض، فالذي يروى عن ابن المنكدر هو المكيّ وليس العبدي، وبناءً عليه زعم أن: «إسنادُهُ صحيح»!!. فواغوثاه بالله عزّ وجلّ !!.

<sup>[</sup>٧٤٥] إسنادُهُ ضعيفٌ للمخالفة. . .

وأبو شهاب الحناط هو عبد ربه بن نافع وله أوهام.

وخالفه معمر، فرواه عن الأعمش، أن عمر بن الخطاب.

فذكره ينحوه .

أخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٦١) عن معمر.

ومعمر أثبت وقد أسقط ذكر أبي وأثل. والأعمش لم يدرك عمر. والله أعلم.

وزعم بعضَهُم أن: ﴿إِسْنَادُهُ صَحَيْحٌ ۗ ١٤٠.

<sup>[</sup>٢٤٦] رجاله ثقات...

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٩٤) من طريق عاصم بن عدي، ثنا شعبة به.

ووقع في نسخة دار الكتب: «علي بن الحصين»، والتصويب من نسخة «الظاهرية» وهي على الصواب في والحلية».

<sup>(</sup>١) في «الظاهرية» عبيد الله بن محمد.

سمعت طارقاً، رضي الله عنه قال: كان بين سعد وخالد، رضي الله عنهما، كَلاَم، فَذَهَب رجل يَقَع في خالد، رضي الله عنه، عند سعد، رضي الله عنه، فقال: مَهْ، إِنَّ مَا بَيْنَنَا لَمْ يَبْلُغْ دِينَنَا.

[٢٤٧] حدثنا أبي، عن شيخ من قريش قال: قال مولى لعمرو بن عُتْبَة بن أبي سُفيان: رآني عمرو بن عُتْبَة ، وأنا مع رجل، وهو يقع في آخر فقال لي: ويُلكَ، ولم يَقُلْهَا لي قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا، نَزَهْ سَمْعَك عن استماع الخَنَا كما تُنزَّهُ لِسَانَكَ عن القَوْل به، فإن المُسْتَمع شَريكُ القائل، وإنما نَظَرَ إلى شَرِّ مَا في وِعَائِهِ، ولو رُدَّتْ كَلِمَةُ سَفِيهٍ في فيه لَسَعِدَ بها رَادُّهَا، كما شَقِيَ بها قَائِلُها.

[۲٤٨] حدثنا الحسن بن عيسى، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا يحيى ابن أيوب، عن عبد الله بن سليمان، أن إسماعيل بن يحيى المَعَافِرِي، أخبره عن سَهْل بن مُعَاذ بن أنس الجُهنيّ، عن أبيه، عن النبي عَنِيُّ، قال: «مَنْ حَمَى مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِق بِغَيْبَةٍ بَعَثَ الله مَلَكاً يَحْمِي لَحْمَهُ يَـوْمَ القِيامَة مِنْ نَارِ جَهَنَّم، وَمَنْ قَفَا مُسْلِماً بِشَىءٍ يريد به شَيْنَهُ، حَبَسَهُ الله على جِسْر جَهَنَّم، حَتَّى يَخْرُجَ مِمًا قَالَ».

[٢٤٩] حدثنا أبو بكر بن هاشم بن القاسم حدثنا سعيد بن عامر، عن حزم

<sup>[</sup>٧٤٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في وذم الغيبة.

وسنده ضعيفً لجهالة الشيخ من قريش، وكذا مولى عمرو بن عتبة لم أعرفه.

وانظر «عيون الأخبار» لابن قتيبة (١٤/٢).

<sup>[</sup>٢٤٨] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه أبو داود (٤٨٨٣)، وأحمد (٤٤١/٣) وابن يبونس في «تاريخ المصريين»، والبغويُّ في «شرح السُّنة» (١٠٥/١٣) من طريق ابن المبارك بسنده سواء.

قُلْتُ: وهذا سندُ ضعيفُ كما قال العراقي في «المغني» (٢٠٦/٢)، ويحيى بن أيوب يهم في بعض حديثه، وعبد الله بن سليمان وثقه ابن حبان وقال البزار: «حدث بأحاديث لا يتابع عليها» وإسماعيل بن يحيى المعافري قال الذهبي: «فيه جهالة» وإن وثقه ابن حبان.

وفي «التهذيب» في ترجمة إسماعيل هذا:

<sup>«</sup>قال ابن يونس: ليس هذا الحديث فيما أعلم بمصر».

قال المنذري في «مختصر السنن»:

<sup>«</sup>يريد أنه وقع له من حديث الغرباء».

<sup>[ 437]</sup> 

<sup>-</sup>أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠٧/٣) من طريق أبي عبد الله السلمي، قال ثنا سعيد بن عامر،

قال: كان مَيْمُون بن سِيَاه لاَ يَغْتَابُ، وَلاَ يَدَعُ أَحَداً عَنْدَهُ يَغْتَابُ، يَنْهَاهُ، فَإِذا انْتَهَى وَإِلاَ قَامَ.

[٢٥٠] حدثنا أحمد بن جَميل، أنبأنا عبد الله بن المبارك، حدثنا أبو بكر النَّهْشَلِيّ، عن مرزوق أبي بكر التَّيمِي، عن أم السَّدُدَاء، عن أبي السَّدْدَاء، ردَّ الله عَنْ رضي الله عنهما، عن النبي، ﷺ، قال: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِـرْضُ أخيه، رَدَّ الله عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ».

عن حزم، عن ميمون به. [۲۵۰] إسنادُهُ ضعيفٌ... وانظر رقم (۲۳۹).

#### بأب ذم النميمة

[٢٥١] حدثنا خالد بن خِدَاش، حدثنا مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل قال: بلغ حُذَيفَةَ عن رجُل أنه يَنِمُّ الحديث، فقال: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامً».

[٢٥٢] حدثنا أبو خَيْثَمةَ، حدثنا وَكِيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن هُمَام، عن حُذَيْفَةَ، رضي الله عنه، قال: قال النبي، ﷺ: «لاَ يَلدْخُلَ الجَنَّـةَ قَتَّاتً» قال الأعمش: والقَتَّاتُ: النَّمَّامُ.

[٢٥١] إسنادُهُ صحيحُ . . .

أُخرجه مسلم (١٠٥)، وأحمد (٣٩٦/٥) ٩٩٦، ٤٠٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٥٨)، وابن حبان في «روضة العقلاء» (١٧٦) من طريق واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة.

[٢٥٢] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه البخاري (١٠/٧)، وفي «الأدب المفرد» (٣٢٢)، وكذا مسلم (١٠٥)، وأبو عوانة أخرجه البخاري (٢٨٧)، وأبو عوانة وأطراف المزيّ» (٢٩٨)، وأبو عوانة والترمذيّ (٢٠٢٦)، وأجمد (٢٠٢٥)، والنسائي في «الكبسر» - كما في «أطراف المزيّ» (٢٠٢٦)، والحميدي (٤٤٣)، والترمذيّ (٢٠٢١)، وأبن المبارك في «الزهد» (٢٤٥)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢٥٨)، وابن حبان في «الصحيح» (ج ٧/رقم ٥٧٣٥)، والطبسرانيّ في «الكبيسر» (١٦٨/٣) وفي «الصغيسر» (٢٠٣/١)، والخياطي في «مساوى» الأخلاق» (ج ١/ق ١٠/١)، وابن مندة في «الإيمان» (رقم ٢٠٦ - ٢٠٥)، وابن الأعرابي في «معجمه» (رقم ٢٠٩ - مخطوط)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٧٩/٤)، والبيهقيّ في والسنة» (١٧٩/٤)، والقضاعي في «السنة» (١٧٤/١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢٤٧/١)، والشجريّ في «الأمالي» (٤٣/١) من طرق عن إبراهيم بن يؤيد، عن همام، عن خذيفة به.

قال الترمذيُّ : «حديثُ حسنٌ صحيحٌ » . [٢٥٣] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام، حدثني صالح المُرِّي، عن سعيد الجُرَيْرِيِّ، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله، ﷺ، قال: «إِنَّ أَحَبَّكُم إلى الله أحْسَنُكُمْ أَخْسَلَاقاً، المُوطَّتُون وَنُولَفُونَ، وإِنَّ أَبْغَضَكُم إلى الله ، المَشَّاءُون بالنميمة، المُفَرِّقُونَ بين الإِخْوان، المُلْتَمِسونَ لِلْبُرآءِ العَثَراتِ».

[٢٥٤] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا بَهْ زُ بن أسد، عن شُعْبَةَ عن أبي إسحق، قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله، رضي الله عنه، قال: إن محمداً على كان يقول: ألا أُنْبِئُكُمْ بالعَضهِ: «هي النّمِيمةُ، القَالَةُ بين الناس».

[٢٥٥] حدثنا داود بن عمرو الضَّبِّيّ، حدثنا داود العطار، عن عبـد الله بن

[٢٥٣] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه الطبراني في «الأوسط»، وفي «الصغير» (٢٥/٢) من طريق صالح المريّ، عن سعيـد الجريري، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره.

قال الطبراني :

«لم يروه عن الجريري إلا صالح المريّ».

قُلْتُ: وصالح هو ابن بشير المريّ منكر الحديث كما قال البخاري وضعف ابن معين وجماعة، وتركه النسائي وغيرهُ وسعيد الجريري كان اختلط، وسماع صالح منه متأخر على ما يظهر.

والحديث ضعّفه العراقي في «المغني» (١٦٠/٢) وتبعه تلميذه الهيثميُّ في «المجمع» (٢١/٨).

[٢٥٤] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

أخرجه مسلم (١٠٢/٦٦٠٦)، والدارميُّ (٢٩٩/٢ ـ ٣٠٠) وأحمد (٤٣٧/١)، والطحاويُّ في «المشكل» (١٣٨/٣) والبيهقيُّ (٢٤٦/١٠) من طرق عن أبي إسحق السبيعي، سمعت أب الأحوص يحدث عن عبد الله به.

وتابعه زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الأحوص فذكره.

أخرجه الطحاويُّ من طريق عبيد بن عمير عن زيد.

وله شاهدٌ من حديث أنس رضي الله عنه.

أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٤٢٥)، والسطحاويُّ في «المشكل» (١٣٩/٣)، والبيهقي (٢٤٦/١٠)، والبيهقي (٢٤٦/١٠) من طريق سنان بن سعد، عن أنس مرفوعاً بنحوه.

قُلْتُ: وسندُهُ حسنٌ في الشواهد.

وفي سنان بن سعد كلام لا يضر.

[٢٥٥] إسنادُهُ لينٌ...

أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٣٢٣)، وأحمـد (٤٥٩/٦) من طريق عبـد الله بن عثمان بن

عثمان بن خُثَيْم، عن شَهْر بِن حَوْشَب، عن أَسْمَاءَ بنت يَنِيد، أَن رسول الله، وَ عَلَيْهُ، قَال: «المَشَّاءُونَ بالنَّمِيمَةِ، وَالمَشَّاءُونَ بالنَّمِيمَةِ، المَفْسِدُونَ بين الأحِبَّة، البَاغُونَ لِلْبُرَآءِ العَنتَ».

[٢٥٦] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا أبو معاوية، عن عبد الله بن ميمون، عن موسى بن مسكين، عن أبي ذر، رضي الله عنه، عن النبي، على مُ قال: من أشادَ عَلى مُسْلم كَلِمةً لِيَشْينَهُ بها، بغير حق شَانَهُ الله بها في النّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

[۲۵۷] أنبأنا أحمد بن جميل، أنبأنا ابن المبارك، عن وهيب يعني ابن خالد عن موسى بن عُفْبَة عن سليمان بن عمرو بن ثابت، عن جُبَيْر بن نُفَيْرِ الحَضْرمِيّ أنه سمع أبا الـدَّرْدَاء، رضي الله عنه، يقول: أَيُّمَا رَجُلٍ أَشَاعَ عَلَى

خثيم، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد مع زيادة في أوله.

قُلْتُ: وشهر بن حوشب فيه مقال، وقد وثقه غَير واحد كما قال الهيثميُّ (٩٣/٨). وعزاه الحافظ في «المطالب» (٢/ ٤٣٠) لأبي يعلى في «مسنده».

[٢٥٦] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً...

أخرجه الحاكم (٣١٨/٤) من طريق أبي معاوية بسنده سواء.

وقال: وصحيح الإسناد ولم يخرجاهه!!.

فتعقبه الذهبيُّ بقوله:

«قلت: إسنادُّهُ مظلم».

قُلْتُ: فهو يرجح أن عبد الله بن ميمون هو القداح المتروك فإن الحافظ العراقي شك فيه، فقال في «تخريج الإحياء» (١٥٥/٣):

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» والطبرانيُّ في «مكارم الأخلاق» وفيه عبد الله بن ميمون، فإن يكن القداح فهو متروك الحديث».

[٢٥٧] إسنادُهُ ساقطُ ألبتة...

وسليمان بن عمرو، هو أبو داود النخعي فيما أرى، غير أن اسم: «ثابت» لم أره في نسبه فيما بين يديّ من المراجع وسليمان حاله معروفة فقد كذّبه أحمد وابن معين وأبو حاتم وجماعة، واتهموه بوضع الحديث.

وعزاه العراقي في «المغني» (١٥٣/٣)، والمنذريُّ في «الترغيب» (٢/٣) للطبراتي مرفوعاً به. ولم أقف على سنده.

نُم رأيتُهُ في «المجمع» (٧/٨) عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ: «من ذكر أمراً بما ليس فيه ليعيبه بما ليس فيه ليعيبه بما ليس فيه حتى يأتي (. . . . ) ما قال فيه ..

قال الهيشمي: «رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف».

رجل كَلمةً وهومِنْها بَرِيءٌ، لِيَشِينَه بِهَا في الدُّنيا، كَانَ حَقَّاً على الله أن يُذِيبَهُ بِهَا يَوْمَ القِيَامَة في النَّارِ.

[٢٥٨] حدثني عبد الله بن أبي بدر، أنبأنا يزيد بن هارون، أنبأنا جُهير بن يُزيد، عن خِدَاشِ بن عباس - أو عَيَّاش - عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: «من شَهِدَ عَلَى مُسْلِم بِشَهَادَةٍ لَيْس لَهَا بِأَهْلٍ، فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[٢٥٩] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، أنبأنا جَرير، عن ليث، عن عبد

[۲٥٨] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه أحمد (٥٠٩/٢) حدثنا يزيد بن هارون، أنا جهير بن يزيد العبديُّ، عن خداش بن عياش قال: كنت في حلقة بالكوفة فإذا برجل يحدثُ قال: كنا جلوساً مع أبي هريرة فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول... فذكره.

قُلْتُ: هكذا اختلف الإمام أحمد وعبد الله بن أبي بـدر شيخ المصنف عن يـزيد بن هـارون في إسناده، فرواه الإمام أحمد عنه فزاد فيه ذلك الرجل الذي لم يُسم أما عبد الله بن أبي بدر فإنه اسقطه.

ولا يشك أحد في ترجيح رواية الإمام أحمد فإنـه أحدُ الجبـال الرواسي في الحفظ، وعبـد الله بن أبي بدر ترجمه الخطيب (٢٤/٩) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا.

وأخرجه الطيالسيُّ (٢٥٩٤) حدثنا جهير بن يزيد، عن عباس بن حليس، عن رجل من أهل الكوفة، قال: كنت في حلقة أبي هريرة فذكره فهي وإن كانت تؤيد رواية الإمام أحمد، ولكن وقع اختلاف في تسمية شيخ جهير فيه. وعلى كل حال فالسند ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يُسم كما قال العراقي في «المغني» (١٥٥/٣)، ثم خداش بن عباش لينُ الحديث، أما جهير بن زيد فهو ثقة، وثقه أحمد وابن معين كما في «الجرح والتعديل» (١/١/٤٥).

[٢٥٩] إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو حسنٌ مرفوعاً...

وقد تكلم بعض العلماء في سماع إسحق بن إسماعيل من جريـر، وسماعًـهُ صحيحٌ، وآفـة السند ليث بن أبي سليم وقد مرّ ذكر حاله، ثم الانقطاع بين عبد الملك بن أبي بشير وأنس بن مالك.

وزعم بعضُهُمْ أن عبد الملك هـو ابن حبيب الأزديّ، والمـذكـور في تـرجمـة ليث من وتهـذيب الكمال، (ج ٣/لوحة ١١٥٥) هو عبد الملك بن أبي بشير دون ابن حبيب، فـالله أعلم بحقيقة الحـال، والمزيّ لم يستوعب، وإن لم يقصر رحمه الله.

وقد أخرجه أبو داود (٤٨٨١)، والبخـاريّ في «الأدب المفرد» (٢٤٠) من طـريق بقية بن الـوليد، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن وقاص بن ربيعة عن المستورد بن شداد مرفوعــاً بنحوه وبقيــة يدلـس التسوية.

ورواه الحاكم (١٢٧/٤ ـ ١٢٨) من طريق ابن جريج، قال: قال سليمان ـ وهو ابن موسى ـ حدثنا (١) في «المطبوعة» «... ابن زيد» وهو خطأ. الملك، عن أنس، رضي الله عنه قال: مَن أَكَل بِأَخِيه المُسْلم أَكْلَةً، أَطْعَمَه الله بِهَا أَكْلَةً مِنَ النَّارِ، ومن لَبِسَ بِأَخِيه المُسْلِم ثَوْباً، أَلْبَسَهُ الله به ثَوْباً مِنَ النَّارِ، ومَنْ قَامَ بِأَخِيهِ المُسْلِم قَوْباً، أَلْبَسَهُ الله به ثَوْباً مِنَ النَّارِ، ومَنْ قَامَ بِأَخِيهِ المُسْلِم مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاء، أَقَامَهُ الله مَقَامَ رِياءٍ وَسُمْعَةٍ.

[٢٦٠] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا ابن لَهِيفَة، عن عبد الله بن أُرَيْسِ الغَسافِقِيّ، عن علي، رضي الله عنه، قال: القَائِلُ الكَلِمَةَ الزُّور، والَّذِي يَمُدُّ بِحَبْلِهَا، في الإِثْم سَوَاءً.

[٢٦١] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن شُبَيْل بن عَوْف، رحمه الله قال: كان يقال: مَنْ سَمِعَ بِفَاحِشَةٍ فَأَنْشَاهَا، فَهُو كَالَّذِي أَبْدَاهَا.

[٢٦٢] حدثني هارون بن عبد الله، أنبأنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن

وقاص بن ربيعة به ، وصححه ووافقه الذهبيُّ!! وابن جريج مدلسٌّ. .

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٧٠٧) من طريق جعفر بن حيان، عن الحسن، مرسلًا.

فالحديث بهذه الطرق حسنٌ. والله أعلم.

[٢٦٠] إسنادُهُ صحيحٌ...

وابن المبارك سمع من ابن لهيعة قديماً.

وله طريق آخر عن علي رضي الله عنه.

أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٣٢٤) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن حسان بن كريب عن علي رضي الله عنه قال: «القائل الفاحشة والذي يشيعُ بها في الإثم سواء». وعزاه الحافظ في «المطالب» (٢٦٩٤) لأبي يعلى.

وقالُ الهيثميُّ (٨١/٨):

«رجاله رجال الصحيح، غير حسان بن كريب وهو ثقة»!!.

[٢٦١] إسنادُهُ صحيحٌ...

أُخرجه وكيع (٤٥٠) وعنه هنّاد (١٤٠١)، كلاهما في «الزهد»، والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٣٢٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٦٠/٤) من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.

[٢٦٢] إسنادُهُ ضعيفٌ...

و مسكين أبو فاطمة، وهَّن أبو حاتم أمره، ومر ذكر حاله في الحديث (١٥٣) ولكنه تنوبع تنابعه المجراح بن مليح، عن شيخ من أهل البصرة، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس به.

أخرجه وكيع (٤٤٧) وعن هنّاد (١٢١٤) كلاهما في «الزهد»، وابن جرير (٣٠/٨٨).

والجراح بن مليح والد وكيع صدوق يهم غير أن الراوي عن أبي الجوزاء مجهولٌ لا يُعرف.

مهدي، عن مسكين أبي فاطمة، عن شيخ من أهل البصرة، عن أبي الجَوْزَاءِ قَالَ: قلت لابن عباس، رضي الله عنهما: أُخْبرنِي مَنْ هَذَا الذي نَدَبَهُ الله بِالوَيل؟ فقال: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمْزَةٍ﴾؟ قال: هو المَشَّاءُ بالنَّمِيمَة، المُفرِّق بَيْنَ الإِخْوَان والمُغْرِي بَيْن الجَمِيع.

[٢٦٣] أنبأنا ابن جميل، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد: ﴿حَمَّالَة الحَطَبِ قال: كَانَتْ تَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ.

[٢٦٤] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي هاشم، عن أبي العالية أو غَيْرِهِ، قال: حدثت أن رسول الله عَيْمَ، قال: «أتانِي البَارِحَةَ رَجُلانِ فَاكْتَنَفَانِي، فَانْطَلَقَا حَتَّى مَرًّا بي على رَجُل فِي يَـدِهِ كُلَّابٌ، يُـدْخِلُه في في رَجُل فَيشُقُ شَدْقَه حَتَّى يَبْلُغَ لَحْيَيْهِ، فَيَعُودَ، فَيأْخُذَ فيه، فقلت: من هذا؟ قال: «هُمُ اللَّذِينَ يَسْعَوْنَ بِالنَّمِيمَةِ».

[٢٦٥] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا زُهَيْر بن مُعَاوية، عن أبي إسحاق،

وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

<sup>[</sup>٢٦٣] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسنده، وابن جرير (٣٣٩/٣٠) وعزاه الزبيدي في «الإتحاف» لابن المذر، وابن أبي حاتم.

<sup>[</sup>٢٦٤] إسنادُهُ ضعيفٌ لإرساله...

وعزاه السيوطي في «الجامع الكبير» للمصنف في ذم الغيبة عن أبي العالية مرسلًا.

وللحديث شواهد بعضها في «صحيح البخاريّ» من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه.

<sup>[</sup>٢٦٥] إسنادُهُ صحيحٌ إلى عمرو بن ميمون. . .

أخرجه أحمد في «الزّهد» (ص ٦٧) عن سفيان، وابنُ حبان في «روضة العقـلاء» (ص ١٧٧) عن أبي بكر بن عياش.

وأبـو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٤٩) عن زهيـر بن معاويـة، ثلاثتهم عن أبي إسحـاق، عن عمرو بن ميمون.

وسفيان الثوري سمع من أبي إسحاق قبل الإختلاط.

قال أبو نعيم :

وورواه الأعمش عن أبي إسحاق نحوه».

فْهُوْلاء أربعة رووه عن أبي إسحاق.

ووقع عند أحمد زيادة في آخره.

عن عمرو بنْ مَيْمون قال: لما تَعَجَّلَ موسى عليه السلام إلى رَبِّه، رَأَى تَحْتَ ظِلِّ العَرْشِ رَجُلًا، فَغَبَطَه بمكانه، وقال: إنَّ هَـذَا لَكريمُ عَلَى ربه، فَسَأَلَ رَبَّهُ أَن يُخْرِه باسْمِهِ؟ فَلم يُخْبِرْه... فقال: أَحَدِّتُك من أمره بثلاث: كَانَ لاَ يَحْسُدُ النَّاسَ عَلَى ما أَتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ، وَكَانَ لاَ يَعُقُّ وَالِذَيْه، وَلاَ يَمْشِي بالنَّمِيمَةِ.

[٢٦٦] حدثنا خلف بن هشام، حدثنا خالد، عن بَيَان، عن حكيم بن جابر، رحمه الله قال: من أَشَاعَ فَاحِشَةً فَهُو كَبَادِيهَا.

[٢٦٧] حدثني عبد الله بن أبي بدر، أنبأنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يَزِيد، رحمه الله قال: كانت لَنَا جَارِيةٌ أَعْجَمِيَّةٌ فَحَضَرَتُها الوفَاةُ، فَجَعَلَتْ تقول: هَذَا فُلاَنٌ يُمرغ في الحَمَّاة، فلما مَاتَتْ، سألنا عن الرجل؟ فقالوا: مَا كَانَ بِهِ بَأْسٌ إلا أنه كَانَ يَمْشِي بالنَّمِيمَةِ.

[٢٦٨] حدثنا إبراهيم أبو إسحاق، حدثني زيد بن عوف، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن حُمَيْد: أن رجلًا سَاوَمَ بِعَبْدٍ، فقال مولاه: إِنِّي أَبْرأ إليك مِن النَّمِيمَةِ؟ فقال نعم: أنت بريء منها. قال: فأشتراه، فجعل يقول لمولاه: إن امرأتك تَبْغِي، وتَفعل وتفعل، وإنها تُريد أن تَقْتُلَك، ويقول للمرأة: إن زَوْجَكِ يريد أن

<sup>[</sup>۲۲٦] رجاله ثقات...

وأخرجه المصنف في وذم الغيبة، به.

وقد مرّ معناه برقم (۲٦١).

<sup>[</sup>٢٦٧] في إسنادُهُ ضعفٌ...

وشيخ المصَّنف ترجمه الخطيب (٤٢٤/٩) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

والحديث أخرجه المصنف في وذم الغيبة».

<sup>[</sup>٢٦٨] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً...

وآفته زيد بن عـوف، ولقبه فهـد، تركـه الفلاَّسُ، وضعّفـه الدارقـطنيُّ، واتهمه أبـو زرعة بــــرقة لميثين.

وخالفه داود بن شبيب، فرواه عن حماد بن سلمة من قوله، ولم يذكر حميد الطويل.

أخرجه ابنُ حبان في «روضة العقلاء» (١٧٩ ـ ١٨٠).

وداود بن شبيب، صدوق كما قال أبو حاتم.

ووثقه ابنُ حبان. وقال الدارقطنيُّ: «ما علمتُ إلا خيراً».

يَتَزَوَّجَ عليكِ ويَتَسَرَّى عليك، فإن أردتِ أن أَعْطِفَه عليْك، فلا يتزوج عليك، وَلا يَسَرَّى، فَخُذِي المُوسَى فاحلِقِي شَعْرَة من حَلْقِهِ إذا نام، وقال للزوج: إنها تريد أن تَقْتُلَكَ إذا نِمْتَ... قال: فَذَهب فَتَنَاوَمَ لها، وجاءتْ بِمُوسَى لِتَحْلِقَ شَعْرَةً من حَلْقِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَتَلَهَا، فَجَاءَ أَهْلُهَا فاسْتَعْدَوْا فَقَتَلُوهُ.

[٢٦٩] حدثنا فضيل بن عبد الوهاب،حدثنا أبو عَـوَانَة، عن مـوسى بن أبي عائشة، عن سليمان بن بُرَيْـلَةَ قال: سمعت ابن عبـاس، رضي الله عنهما يقـول في قـوله ﴿فَخَـانَتَاهُمَـا﴾ قال: لَمْ يَكُنْ زِنـا، ولَكنَّ امـرأة نُـوحٍ كَـانَتْ تُحْبِـرُ أَنَّـه مَجْنُونٌ، وامرأة لُوطٍ تُحْبِرُ بالضَّيْفِ إذا نَزَلَ.

[٢٧٠] حَدَّثَني فضيل، حـدثنا بَـزِيغ قـال: سمعت الضحاك يقـول: كَانَتْ خِيَانَتُهمَا النَّبِيمَةَ.

[۲۲۹] رجاله ثقات...

أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٠٩/٢٨)، والحاكم (٤٩٦/٢) من طريق سفيان، عن موسىٰ بن أبي عائشة، عن سليمان بن قيس (١)، عن ابن عباس فذكره.

قال الحاكم:

«هذا حديثٌ صحيحُ الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبيُّ.

قُلْتُ: أما شيخ موسى في الحديث فهو سليمان بن بريلة، كذا وقع في الأصلين اللذين عندي. ووقع عند ابن جرير: وسليمان بن قيس» وعند الحاكم: وسليمان بن قتة» وقال مصحح والمستدرك»: «ما وجدنا هذا الاسم في كتب الرجال»!! كذا قال، وقد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٣٦/١/٢) وقال: «روى عن . . . ابن عباس، وروى عنه . . . موسى بن أبي عائشة» فيظهر أن الذي وقع في «ابن جرير» تصحيف، وأخشى أن يكون امتد التصحيف إلى سند المصنف، فإني لم أقف لموسى بن أبي عائشة على رواية له عن سليمان بن بريدة ولم أر أحداً نص على ذلك، فالله أعلم بحقيقة الحال، لذلك قلت: «رجاله ثقات» والتي لا تقتضي صحة السند كما هو معروف.

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٥٦٢/٧) لعبـد الرزاق والفريابي وسعيـد بن منصور، وعبـد بن حميد، وابن المنذر وابن أبي حاتم.

[۲۷۰] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه ابنُ عديّ في «الكامل» (٤٩٢/٢) قال: حدثنا محمد بن الحسين، ثنا فضالة، ثنـا بزيـع، عن الضحاك فذكره.

<sup>(</sup>١) وقع عند الحاكم: ٤. . . ابن قتة».

<sup>(</sup>٢) لعله لم يكن طبع آنذاك.

[۲۷۱] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله بن المبارك، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام رحمه الله قال: كنا عند خُذَيْفَةَ رضي الله عنه، فذكروا رجلًا أنه ينقل الحدث إلى عثمان، رضي الله عنه، فقال حذيفة: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: «لا يَدْخُلُ الجَنَّة قَتَّاتٌ».

[۲۷۲] حدثنا على بن الجَعْدِ، أنبأنا المبارك بن فَضَالَةَ، عن الحسن، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، على: «مَنْ أَكُلَ بِأَخِيه المُسْلِم أَكُلَةً في الدُّنْيَا، أَطْعَمهُ الله بها أَكْلَةً في النَّار، ومَنْ لبس بأخِيه المُسْلم ثَوْباً في الدُّنْيَا، أَلْبَعَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْباً من النَّار، ومن سَمَّعَ بِأُخِيهِ المُسْلِم سَمَّعَ الله بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ ثَوْباً من النَّار، ومن سَمَّعَ بِأُخِيهِ المُسْلِم سَمَّعَ الله بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

[۲۷۳] حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا أَصْبَغُ بن الفرج، أخبرني ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عَيَّاش، عن يزيد عن كعب، رضي الله عنه، قال: اتَّقُوا النَّمِيمَةَ، فَإِنَّ صَاحِبَها لاَ يَسْتَرِيحُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ.

وقال:

«وبزيع هذا لا يُعرف في الرواة إلا في روايته عن الضحاك بن مزاحم، حروف في القرآن، وإنسا أنكروا عليه ما يحكى عن الضحاك في التفسير، أنه يعرف عن الضحاك تفسير لا يأتي بـه غيرُهُ، ولا أعرف له مسنداً».

[۲۷۱] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

وقد مرّ تخريجه برقم (٢٥٢).

[۲۷۲] - إستادُهُ ضعيفٌ لإرساله . . .

أُخرِجه أبنُ المبارك في «الزهد» (٧٠٧) من طريق جعفر بن حيان عن الحسن، فذكره مرسلًا. وأخرِجه عبد الرزاق (١١/ /٤٥٨) عن معمر، عمن سمع الحسن فذكره مرسلًا.

وانظر رقم (۲۰۹).

[٢٧٣] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وأخرجه المصنف في الذم الغيبة» بسناه سواء.

ويزيد بن قوذر مجهول الحال كما ذكرتُ في الحديث رقم (١٨٨)..

# باب ذم ذي اللسانين

[۲۷۶] حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحِمَّانِي، حدثنا شَرِيك، حدثنا الله عنه قال: الرُّكْيْنُ بن الربيع، عن نُعَيْم بن حَنْظَلَة، عن عَمَّار بِن يَاسر، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا، كَانَ لَه لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَـوْمَ القِيَامَةِ».

[٢٧٥] حدثنا أبو خُيْثَمَةً، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن

[٢٧٤] إسنادُهُ لين، والحديث صحيح...

أخرجه أبنُ أبي شيبة (٥٥٨/٨)، وأبو داود (٤٨٧٣)، والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (١٨٨) والمداريُّ في «الأدب المفرد» (١٨٨) والمدارميُّ (٢١٤) والطيالسيُّ (٦٤٤)، وابنُ حبان (١٩٧٩) وعبد الله بن أحمد في «زوائد المزهد» (٢١٦)، والبغويُّ في «شرح السَّنة» (١٤٦/١٣) وابن أبي عاصم في «الزهد» (٢١٣ ـ ٢١٥)، من طريق شريك النخعي، عن الركين بن الربيع، عن نعيم بن حنظلة، عن عمار بن ياسر رفعه.

وقد وقع عند البغوي موقوفاً، وقال:

«ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن شريك مرفوعاً». قُلْتُ: وشريك النخعي في حفظه مقال، ولكن لحديثه شواهد.

يأتي بعضها قريباً، وقد أشار إليها شيخنا الألباني في «الصحيحة» (٨٩٢) فانظرها.

والتّحديث حسنه ابن المديني كما في ترجمة نعيم بن حنظلة، وأيضاً حسنه الحافظ العراقي في «١٣٧/٣) والله أعلم.

[٢٧٥] إسنادُهُ صحيحً...

أخرجه مالك (٢/٩٩١/٢)، والبخاريُّ (١/٤٧٤ و ١٧٠/١٣ و ١٧٠/١٣ و هالأدب المفرد، (٢٠٤٥)، وفي «الأدب المفرد، (٤٠٩)، ومسلم (٢٥٢٦)، وأبو داود (٤٧٨١)، والترسذيُّ (٢٠٢٥)، وأحمد (٢٠٢٥)، وأبيو نعيم في «الحلية» (٥٩/٥)، والبغسويُّ في «شسرح السُّنة» (٥٩/٥)، والبغسويُّ في «شسرح السُّنة» (١٤٥/١٣) من طرق عن أبهي هريرة مرفوعاً به.

قال الترمذي :

أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ: «تَجِدُونَ مِنْ شَرَّ عِبَادِ الله يَّا ِيَّهُ: «تَجِدُونَ مِنْ شَرَّ عِبَادِ الله يَوْمَ القِيَامَة، ذَا الوَجْهَيْن الَّذِي يَاْتِي هَوْلاءِ بِحَديثِ هَؤُلاءِ».

[٢٧٦] حدثنا أبو خَيْثَمَةَ، حدثنا ابن عُيَيْنَةَ، عن أبي الزِّنَادَ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن النبي، ﷺ، قال: «تَجِدُونَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوْلاَءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ».

[۲۷۷] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا عبد الرحمن المسعودي، عن مالك بن أسماء بن خارِجَة قال: كنت مع أبي أسماء، إذْ جاء رَجُلٌ إلى أمير من الْأَمَرَاءِ، فَأَثْنَى عليه وأَطْرَاهُ ثُمَّ جَاءَ إلى أبي أسْمَاء فَجَلَس إليه، وهو جَالس في جَانِب الدار، فَجَرَى حديثُهُمَا فَمَا بَرِح حَتَّى وَقَع فيه، فقال أبو أسماء: سمعت عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، يقول: إن ذَا اللسانيْنِ في اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ لِسَانَانِ من نار.

[٢٧٨] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا

<sup>«</sup>حديث حسن صحيح».

<sup>[</sup>٢٧٦] إسنادُهُ صحيحٌ...

أنظر ما قبله .

<sup>[</sup>۲۷۷] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسنده سواء.

قُلْتُ: وهذا سندٌ ضَعيفٌ، فالمسعودي كان اختلط، ومالك بن أسماء بن خارجة، تـرجمه ابنُ أبي حاتم (٢٠٤/١/٤) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا. ووثقه ابن حبان، وتوثيقه لينً.

وأبوه فترجمه ابنُ أبي حاتم (١/١/٣٢٥) قال: «روى عن بن مسعود روى روى عنه ابنه مالك».

فهو مجهولُ الحال، إن لم يكن العين.

وقال الهيثميُّ في «المجمع» (٩٦/٨):

<sup>«</sup>رواه الطبرانيُّ وفيه المسعودي وقد اختلط وبقية رجاله ثقات»!!.

قُلْتُ: إن كانَّ سند الطبراني كالسند هنا، فلا نسلم للهيثميُّ قوله. وقد مرَّ بك السبب.

وزعم بعضُهُم أن: ﴿إِسْنَادُهُ حَسَنُ ۗ !!.

<sup>[</sup>٢٧٨] إسناذُهُ ضعيفٌ، وهو صحيحٌ عن ابن عمر...

أخرجه المصنفُ في «ذم الغيبة» من هذا الموجه، وعزاه الحافظ في «الفتح» (١٧٠/١٣) لعبد الرحمٰن بن عمر الأصبهاني في «كتاب الإيمان».

قُلْتُ: وهذا سندُ ضَّعيفُ، وأبو إسحق السبيعي كان اختلط، والراوي عنه سمع منه في الاختــلاط

# سَلَّام بن سُلَيْم، عن أبي إسحاق، عن عريب الهَمْدَانِيّ، قال: قلت لابن عمر،

على ما يظهر من أقوال العلماء وعريب بالمهملة() ـ كما ضبطه الحافظ في «الفتح» (١٧٠/١٣) يظهر أنه مجهول وعلق بعضَّهُم على ذلك بجهل وتسرع ، فقال:

«ومن أين تأتيه الجهالة وقد روى عنه الإمام الثقة المكثر الفقيه أبو إسجاق السبيعي،!!.

فقوله هذا مخالفً لما هو مستقرً عن أهل العلم أن الجهالة إنما ترتفع بروايية اثنين من المشهورين عن الراوي، وبعضهم يرفع الجهالة برواية واحد مع توثيق يعض الأثمة، فلو تجاوزنا وقبلنا هذا النمط الثاني فنسأله: إن كان أبو إسحاق قد تفرد بالرواية عنه، وصرّح ابن الجوزي بأنه مجهول على قولك مع ما فيه، فأين التوثيق فه حتى تقول فيه: «مقبول»؟! ثم من أدراك أنه لم يأت بما ينكر عليه حتى تمشي حاله. بل أسألك هل وقفت على رواية أخرى له غير هذه؟!!

فلست من أهل الاستفراء - ولستُ أزعمُهُ - حتى تقول: دلم يأت بما ينكر عليه)! من أين لك هذا، ولو فتح هذا الباب لانفتح باب شر عظيم يلجُهُ صغار الطلبة فيصححون حديث المجاهيل ويحسنونه كما فعلت أنت ذلك مراراً.

إني أعظك ونفسي بتقوى الله، في هذا العلم.

وانظر الكفاية (ص ٨٨) لترى أمثلة لمن حكم عليهم الخطيب بالجهالة لتفرد أبي إسحاق السبيعي. بالرواية عنهم.

وهو ثابتٌ عن إبن عمر.

فقد أخرج البخاريُّ (١٧٠/١٣ ـ فتح) والحسن بن سفيان في «مسنده» ـ كما في «الفتح»، والسطيالسيُّ (١٩٥٥)، والخطيب في «الكفاية» (ص ٧٤)، والإسماعيلي في «المستخرج» ـ كما في «الفتح» من طريق محمد بن زيد قال: «قال أناسُ لابن عمر، إنا تدخيل على سلطاننا، فنفول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم؟! قال: كنا نعدُّها نفاقاً».

وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة» (٣٧٦-٣٧٦)، والفريابي في «صفة المنافق» (رقم ٢٤)، والبيهقي (١٦٥/٨)، من طريق ابن شهاب، عن عبد الله بن خارجة، عن عروة بن الزبير، قال: أثيت عبد الله بن عمر فقلت له: يا أبا عبد الرحمن إنا نجلس إلى أثمتنا هؤلاء، فيتكلمون بالكلام نعلم أن الحق غيره، فنصدقهم فيقضون بغير الحق، فنقر به عليهم ونحسبه لهم، فكيف ترى في ذلك؟! أن الحق غيرة أبن أخي! كنا مع رسول الله عليه نعدٌ هذا النفاق، ولا أدري كيف هو عندكم؟!!!.

قُلْتُ: وعبد الله بن خارجة ترجميه البخاريُّ في «الكبيس» (٧٩/١/٣) وابن أبي حاتم (٢/٢/٥٤) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا فهو مجهول الحال.

لكن أخرجه الفريبابي (٦٥) من طريق الأوزاعي، عن المزهريّ، عن عروة، قبال: قلت لابن عمر. . . فذكر نحوه .

وهذا سندُ صحيحٌ .

لكني رأيتُ الأخ العزيز بدر البدر حفظه الله قال تعليقاً على الأثر (٦٥): «قلت: الـزهريُّ مـدلسٌ

(١) وزعم بعضُهُمْ أن صوابه بالغين المعجمة، وخَطَّأ من قالـه بالمهملة، فأخطأ مرتين: الأولى في تخطئته غيره، الثانية في تعيين اسمه وأنه غريب بن عبد الواحد. والصواب أنه عريب بن خميـد ين عمار، وعنه الببيعي وانظر «تبصير المنتبه» للحافظ (ص٩٤٣).

رضي الله عنهما: إِنَّا إِذَا دَخَلْنا عَلَى الْأَمَراءِ زَكَّيْنَاهُمْ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ فَإِذَا خَرَجْنَا دَعُوْنا عَلَيْهِمْ؟ قال كُنَّا نَعُدُّ ذَلِكَ النِّفَاقَ.

[٢٧٩] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يَعْلَى بَنُ عُبَيْد، حدثنا الأعْمش، عن أبي الشَّعْتَاء قال: قيل لابن عمر، رضي الله عنهما، إنَّا نَدخُلُ عَلَى أَمَراثِنَا فَنَقُول القَوْلَ، فَإِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَهُ؟ فِقال: كنا نَعُدُّ ذلك على عهد رسول الله، عَلَى النَّفَاق.

[٢٨٠] حدثنا الحسن بن حماد الضَّبِّي، أنبأنا عبد الرحمن بن محمد

وقد عنعن، ولعل واسطته إلى عروة هو عبد الله بن خارجة المتقدم في الإسناد السابق».

قُلْتُ: وهذا النقد عندي خطأ، لأن الزهريّ مشهورٌ بالرواية عن عروة، فلم نلجاً إلى الاصلال بالتدليس؟! فإن قلت: لأنه رواه في الإسناد السابق عن عبد الله بن خارجة؟! نقول: هذا يدلُّ على أنه لم يدلس هذا الأثر كما هو ظاهر، وقد احتج الحافظ في «الفتح» (٢٠/١٠) بمثل هذا على أن ابن شهاب كان قليل التدليس وكان ابنُ شهاب واسع الرواية كما أنت عليم، فأخذُهُ هذا الأثر عن عبد الله بن خارجة، عن عروةٍ مرةً، وأخذه عن عروة مباشرة مرة أخرى غير مستنكرٍ عليه، والرجل قليل التدليس كما ذكر الحافظ.

فالصواب عندي، عدم الاعلال بعنعنة الزهريّ إلا إن كان المتنُ منكراً، ورجال الإسناد ثقات، ولا مدخل للإعلال إلا بعنعنة الزهريّ، كما أننا نصحح الإسناد الذي فيه سفيان الثوريّ مع كونه كان يدلسُ عن الضعفاء. وابن شهاب أقل تدليساً من الثوري بلا شك. والله أعلم.

وللحديث طرق أخرى استوفاها الحافظ رحمه الله في «الفتح» (١٣٠/ ١٧٠ ــ ١٧١) فانظرها غير

[٢٧٩] إسنادُهُ صحيحٌ...

وأخرجه ابنُ أبي شيبةً في «المصنف» ـ كما في «الفتح» (١٣/ ١٧٠) ـ، من طريق أبي الشعثاء به. وانظر الأثر الماضي.

[۲۸۰] إسنادُهُ ضَعيفٌ...

أخرجه هنّاد (١١٣٧)، وابن أبي عاصم (٢١٦) كىلاهما في «الـزهد»، والبـزار (٢٨/٢)، وأبو نميم في «الحلية» (٢٠٠٢) من طريق إسماعيل بن سنلم، عن الحسن، عن أنس مرفوعاً.

وقد قرن قتادة بالحسن عند هنّاد وابن أبي عاصم.

قال البزار:

«لا نعلم رواه عن الحسن عن أنس إلا إسماعيل، تفرد به عن أنس».

قُلْتُ: فيفهم من كملام البزار أن الحسن تفرد به عن أنس، وليس كذلك لمتابعة قتادة كما هو اهر.

والسند ضعيفٌ لأن إسماعيل بن مسلم هو المكي وهو ضعيفٌ كما قال الهيثميُّ (٥/٥٨).

المحاربِيّ، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن وقَتَادَة، عن أنس، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ لِسَانَانِ في الدُّنيا، جُعِلَ له لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ القِيَامَةِ».

[۲۸۱] حدثني الحَسن بن عبد العزيز، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن بلال، عن كَثِير بن زَيْد، عن البوليد بن رَبَاح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي، عَلَيْ، قال: «لا يَنْبَغِي لِـذِي الوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُون أُميناً عِنْدَ الله».

[٢٨١] حديثٌ صحيحٌ...

أخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسنده سواء.

قُلْتُ: وقد اختلف على سليمان بن بلال فيه.

فأخرجه أحمد (٣٦٥/٢)، والبيهقيُّ (٢٤٦/١٠) من طريق منصور بن سلمة الخزاعي، عن سلمان بن بلال، عن محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن سلمان، عن أبيه، عن أبيه، عز أبي

وخالفه خالد بن مخلد، فقال: حدثنا سليمان بن بـــلال، عن عبيد الله بن سلّمـــان، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره فأسقط ذكر «محمد بن عجلان».

أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد» (٣١٣) عن خالد.

وقد توبع منصور بن سلمة على ذكر ابن عجلان في السند.

تابعه عبيد بن أبي قرة، ثنا سليمان، عن ابن عجَّلان، عن عبيد الله بن سلمان الأغر، عن أبي هريرة مرفوعاً به.

أخرجه أحمد (٢٨٩/٢) ولكن سقط ذكر «سلمان الأغر» منه. ثم رأيت الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ذكر في «تخريج المستد» (١٠/١٥) أن ذكر «سلمان الأغر» ثابت في السند وإنما سقط من الممطبوعة. فبهذا يترجح ذكر ابن عجلان في السند، ولعل خالد بن مخلد لم يضبط لشيء كان في حفظه. والله أعلم.

# باب ما نُمَى عنه العباد أن يسنر بعضمم من بعض

[٢٨٢] حدثنا أبو خَيْثَمة، حدثنا أبو أسامة قال حاتم بن أبي صَغِيرة: أخبرني عن سِمَاك بن حَرْب، عن أبي صالح، عن أم هاني، رضي الله عنها قالت: سَأَلْت النبي، عِنْ عن قوله: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنْكَرَ﴾ [سورة

[٢٨٢] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه الترمذيُّ (٣١٩٠)، وأحمد (٣٤١/٦)، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج ٢٤/رقم الحرجه الترمذيُّ (٣٤١/٦)، وابنُّ جرير (٩٣/٢٠)، والحاكم (٤٠٩/٢) من طريق حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب، عن أبي صالح، عن أم هانيء به.

قال الترمذيُّ:

«هذا حديث حسنٌ، إنما نعرفه من حديث حاتم عن سماك».

قُلْتُ: هذا يوهم أنه لم يروه عن سماك غير ابن أبي صغيرة، وليس كذلك، بل تـابعه اثنــان ممن وقفت عليهما:

١ - قيس بن الربيع، عن سماك به.

أخرجه الطيالسيُّ (١٦١٧)، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج ٢٤/رقم ١٠٠٢).

٢ ـ أبو يونس القشيري، عن سماك.

أخرجه ابن جرير (٩٣/٢٠)، والطبرانيُّ (١٠٠١).

أما الحاكم فقال:

«صحيح على شرط مسلم». وزاد عليه الذهبي (خ) يعني البخاري وهذا خطأ منهما جميعاً وذهول. فأبو صالح الواقع في السند ليس هو ذكوان، إنما هو باذام مولى أم هانىء وكنيته: أبو صالح وهو ضعيفٌ فضلاً عن أن الشيخين لم يخرجا له.

وزعم بعضُهُم أن إسناده حسن. وقد توهم هو الآخر أن أبا صالح هـو ذكوان. والـدليل على ذلـك أنـه عدَّ هـذا الحديث من مـرويات ذكـوان كما في فهـرس الرجـال الذي صنعـه في آخِـر الكتـاب (ص ٢٥٧).

العنكبوت: ٢٩] قال: «كانوا يَحْذِفُونَ أَهْلَ الطَّرِيق، ويَسْخَرونَ مِنْهُمْ، فَهُوَ المُنْكَرُ الَّذِي كَانُوا يَأْتُونَهُ».

[٢٨٣] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا سفيان بن سعيد، عن على بن الأقمر، عن أبي حُذَيْفَة ، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: حَكَيْتُ إِنْساناً، قال النبي ﷺ: «ما أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَاناً، وأنَّ لي كَذَا وَكَذَا».

[٢٨٤] حدثني الحسين بن الحسن، حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عُرْوة، عن أبيه، عن عبد الله بن زَمْعَة، رضي الله عنه، أنه سمع النبي، عِلَمُ يَخْطُبُ، فَوَعَظَهُمْ في ضَحِكهمْ من الضَّرْطَة، وقال: «عَلَامَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ»؟.

[٢٨٥] حدثني عبد الله بن أبي بدر، أنبأنا رَوْحُ ابن عُبَادَةً، عن مبارك، عن

<sup>[</sup>٢٨٣] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه أبو داود (٤٨٧٥) والترمذي (٢٥٠٣)، وأحمد (٢٠٦/، ٢٠٦)، ووكيع (٤٣١)، وهنّاد (١١٨٩) وابن المبارك (٢٤٧)، ثلاثتهم في «الزهد»، والبيهقيّ (٢٤٧/١٠)، وأبسو نعيم في «أخبار أصبهان» (٢٤٧/١)، والخطيب في «الكفاية» (٤٠) من طريق سفيان عن علي بن الأقمر، عن أبي حذيفة، عن عائشة به.

قال الترمذيُّ:

<sup>«</sup>حديث حسنٌ صحيحٌ».

<sup>[</sup>٤٨٤] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

أخرجه البخاري (١٥/٥ عنح) والسياق له، ومسلم (٢١٩١/٤)، والنسائي في «التفسير، وعشرة النساء من الكبرى، كما في «أطراف المزيّ» (٤/٣٥)، والترمذيّ (٢٦٨/٩ - تحفة) وابن ماجة (٢١٨/١) والدارميّ (٢١/٢)، وأحمد (١٧/٤)، والحميديّ (٥٦٩)، وابن جرير في «تهذيب الآثار» (١٨١/٤ والدارميّ (٢١/٢)، وأجمد (٢٠/٣)، والبغويُّ (١٨١/٩ - ١٨١) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبيّ على يخطب، وذكر الناقة، والذي عقر، فقال رسول الله عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة لها رجل عزيز عارم منيع في رهمه مثلُ أبي زمعة. وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: «لم يضحك أحدكم مما يفعل».

وقد اقتصر بعضهم على فقرات منه.

<sup>[</sup>۲۸۰] إسنادُهُ ضعيفٌ.

قال الحافظ العراقي في «المغني» (١٢٨/٣):

<sup>«</sup>أخرجه ابنُ أبي الْدُنَّيا في «الصمت» مرسلًا، ورويناه في «ثمانيات النجيب» من رواية أبي هدبة

الحسن، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، ﷺ: ﴿إِنَّ المُسْتَهُ زِئِينَ بِالنَّاسِ ، يُفْتَحُ لأحدِهم بِابٌ مِنَ الجَنَّةِ، فَيُقَالُ: هَلُمَّ هَلُمَّ فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ، فإذا جَاءَ أُغْلِقَ دُونَهُ، ثُمَّ يُفْتَحَ لَهُ بَابٌ آخَرُ فَيُقَالُ لَهُ: هَلمَّ، هَلُمَّ، فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ، فَإِذَا جَاءَ أُغْلِقَ دُونَه، فَمَا يَزَالُ كَذَلِك، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُفْتَحُ لَهُ البَابُ، فَيُقَالُ له: هَلُمَّ هَلُمَّ فَمَا يَأْلِهُ، فَيَقَالُ له: هَلُمَّ هَلُمَّ فَمَا يَأْتِيهِ».

[٢٨٦] حدثني عبد الله بن أبي بَدْر، أنبأنا يزيد بن هارون، عن جَرِير بن حازم، عن الحسن، رُضي الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ: «البَلَاءُ مُوكَّلً بالقُوْلِ».

[٢٨٧] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم رحمة الله عليه، قال: إِنِّي أَجِدُ نَفْسِي تُحَدِّثُنِي بالشَّيُّء، فما يَمْنَعُنِي أَنْ أَتَكَلَّم بِهِ إِلا مَخَافَةَ أَن أَبْتَلَى بِهِ.

[٢٨٨] حدثنا أحمد بن مَنِيع، حدَثَنَا محمد بن الحسن بن أبي يزيد

أحد الهالكين عن أنس".

[٢٨٦] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه وكيع في «الزهد» (٣١٠)، والمصنفُ في «ذم الغيبة» من طريق جرير بن حازم، عن الحسن به.

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيفٌ لإرساله.

وله شواهد مرفوعة لا يصحُّ منها شيء.

[٢٨٧] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

وأخرجه وكينع (٣١٣)، وهنّادٌ (١١٩٣) كلاهما في «الزهد»، من طريق الأعمش عن إبراهيم.

وعزاه المحقق للبيهقيّ في «الشعب» (٣٩١/٢/٢) ووقع فيه تصريح الأعمش بالسماع من إبراهيم.

[۲۸۸] حديثٌ موضوعٌ...

أخرجه الترمذيُّ (٢٥٠٥)، وابنُ عدي في «الكامل» (٢١٨١/٦)، والخطيب (٣٣٩-٣٣٩) من طريق محمد بن الحسن، عن شور بن يزيمد، عن خالمد بن معدان، عن معاذ بن جبل. . . فذكره مرفوعاً.

قال الترمذيُّ :

«هذا حديثٌ حسنٌ غريب، وليس إسناده بمتصل ٍ، وخالد بن معدان لم يـدرك معاذ بن جبـل. . .

الهَمْدَاني، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن مَعْدَانَ، عن معاذ بن جبل، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ: «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ» قال ابن مَنِيع: قال أصحابنا: قد تَابَ مِنْه «لم يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ».

[٢٨٩] حدثنا خالد بن خِدَاش، حدثني صالح المُرِّي قال: سمعت الحسن، رحمه الله يقول: كانوا يقولون: مَنْ رَمَى أَخَاهُ بِذَنْبٍ قَدْ تَابَ إلى الله مِنْهُ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَبْتَلِيَهُ الله به.

[ ٢٩٠] حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدثنا بشر بن عمارة، عن أبي رَوْق، عن الضَّحَّاك، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا ﴾ [سورة الكهف ٤٤] قال: الصَّغِيرَة: التَّبُسُم بالاسْتِهْزَاءِ بالمُؤْمِن، والكَبِيرَةُ: القَهْقَهَةُ بذلك.

قُلْتُ: كذا قال، وترك ما هو أشد مما ذكر، ومحمد بن الحسن كذب ابن معين وأبو داود. ولـذلك ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات».

وأنظر وضعيفة؛ شيخنا الألباني (١٧٨).

<sup>[</sup>٢٨٩] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنفُ في «ذم الغيبة» بسنده سواء.

قُلْتُ: وسنلُهُ ضعيفٌ لضعف صالح بن بشير المريّ كما في «التقريب».

<sup>[</sup>۲۹۰] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسنده.

قُلْتُ: وسنلُهُ ضعيفٌ، وبشر بن عمارة ضعَفه النسائي وأبو حاتم، ومشاه غيرهما.

والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس جزماً.

### باب كفارة الاغتياب

[۲۹۱] حدثني أبو عبيدة عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا عُنْبَسَة بن عبد الرحمن القُرشِي، عن خالد بن يزيد، عن أنس بن مالك، رضى الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ: «كَفَّارَةُ مَن اغْتَبْتِ أَن تَسْتَغْفِرَ لَهُ».

[٢٩٢] حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زَائِـدَة، حدثنـا

[۲۹۱] موضوع...

قال الحافظ العراقي في «المغني» (٣/ ١٥٠):

«رواه ابن أبي اللدنيا في «الصمت» والحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس مسندٍ ضعيفِ»!!.

قُلْتُ: كذا قال، وتسامح في نقده، فإن عنبسة بن عبد السرحمٰن كذّبه أبو حاتم وغيره، وقال البخاريُّ: تركوه. هذا من جهة سنده.

أما من جهة متنه، فهو باطلُ أيضاً.

قال السيوطي في «الحاوي» (١٧١/١):

«قال السبكي في «تفسيره»: في سنده من لا يُحتج به، وقواعد الفقه تأباهُ لأنه حق آدميّ فلا يسقط إلا بالإبراء، فلا بدّ من التحلل منه. فإن مات وتعذر ذلك، قال بعض الفقهاء: يستغفر له».

[۲۹۲] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسنده.

قُلْتُ: ومحمــد بن عبد الله الليثي هــو ابن عبيد بن عميــر المكيّ، وحميــد بن قيس الأعــرج مكيّ مثله.

أما الليثي فقد تركه النسائي، وقال البخاريُّ: «منكر الحديث».

وهو جرحٌ شديدٌ عنده.

وضعَّفه ابن معين.

ووكزه ابنُ حبان كما في «المجروحين» (٢ /٢٥٨).

محمد بن عبد الله الليثي، عن حُمَيْد الأعرج، عن مجاهد، رضي الله عنه، قال: كَفَّارَةُ أَكْلِكَ لَحْمَ أُخِيكَ، أَنْ تُثْنِيَ عَلَيْه، وَتَدْغُو لَهُ بِخَيْرٍ.

[٢٩٣] حدثني محمد بن إدريس، حدثنا أبو النصر الدمشقي، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش، عن أبي شَيْبَة يحيى بن يبزيد الرَّهَ اوِيّ، عن زيد بن أبي أُنْسَةً، عن عطاء بن أبي رَبَاح: أنه سئل عن التوبية من الفِرْيَةِ؟ قال: تَمْشِي إلى صَاحِبِكَ فتقول: كَذَبْتُ بما قُلْتُ لك، وظَلَمْتُ وأسَأْتُ، فإنْ أُخَذْتَ فَبِحَقِّكَ، وإن شُنْتَ عَفَوْتَ.

[٢٩٤] حدثني محمد بن إدريس، حدثنا داود بن مُعَاذ ابن أخت مَخْلَد بِن حسين، عن شيخ له، عن أبي حازم، رضي الله عنه، قنال: من آغْتابَ أَخَاهُ، فَلْيُسْتَغْفِرْ لَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَفَّارَةً لِذَلِكَ.

[٢٩٥] حدثني محمد بن عثمان العُقَيْلِي، حدثنا أبو عَـوْن - صاحب القِرَب - عن مالك بن دينار، رحمه الله قال: مر عيسى عليه السلام، والحَوَارِيُّونَ على جِيفَةٍ كُلْب، فقال الحَوَارِيُّون: مَا أَنْتَنَ رِيحَ هَذَا! فقال عيسى، عليه السلام: «مَا أَشَدُ بَيَاضَ أَسْنَانِه». يعظهم وينهاهم عن الغِيبَةِ.

<sup>[</sup>٢٩٣] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في «ذم الغيبة» بسنده سواد.

قُلْتُ: وسندُهُ ضعيفً ورُواية إسماعيل عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذه منها. ويحيى بن يزيـد الرهاوي مختلفٌ فيه.

<sup>[</sup>۲۹٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في «ذم الغيبة»، وسندُهُ صَعيفٌ لجهالة شيخ داود بن معاذ فيه. والله أعلم.

<sup>[</sup>٢٩٥] إسنادُهُ ضَعَيفٌ . . .

وأخرجه أبنو نعيم فني «الحلية» (٣٨٣/٢) من طريق الحكم بن سنان أبنو عنون، عن مـالـك بن دينار. . . فذكره.

قُلْتُ: وَهَذَا سَنْدُ ضَعِيفٌ. والحكم بن سنان ضِعَّفه الجمهور.

وزعم بعضُهُم أن أبا عون في هذا السند هو جعفر بن عون. وهو خطأ. فإنه الحكم بن سنان وهمو الموصوف بالقربى أو صاحب القرب كما في سند المصنف، ولم يـوصف جعفر بن عـون بذلـك. والله أعلم.

[٢٩٦]) حدثني حسين بن عبد السرحمن قبال: سمع المُهَلَّبُ بن أبي صُفْرَةَ، رجلًا يَغْتَابِ رجلًا، فقال: أَكْفُفْ، فوالله لَا يَنْقَى فُوكَ مِن سَهْكِهَا.

[٣٩٧] حدثني حسين قال: سمع علي بن حسين رجلًا يغتاب رجلًا، فقال: إِيَّاكَ والغِيبَةَ، فإنَّها إِدام كِلاَبِ النَّاسِ.

[۲۹۸] حدثنا حسين قال: سَمع قُتَيْبةُ بن مُسْلم رَجُلاً يَغْتَابُ رَجُلاً، فقال: أَمَا والله لَقَدْ تَلَمَّظْتَ بِمُضْغَةٍ طَالَما لَفَظَّتُهَا الكِرَامُ.

[٢٩٩] حدثنا حسين بن عبد الرحمن، أنه حدث عن بِشْر بن السري قال:

[٢٩٦] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنف في وذم الغيبة».

قال بعضُهُم:

«إسنادُهُ حسنٌ» ثم ذكر أن شيخ المصنف هو حسين بن عبد الرحمن الجرجراثي.

أقول: لم استطع الجزم بذلك. وعلى فرض أنه هو أيصحُ في عقل عاقل أن يسمع من المهلب ابن أبي صفرة الذي مات سنة (٨٣ هـ)؟!؟.

والعجيب أن هذا المسكين ذكر أن الجرجرائي مات سنة (٢٥٣) فهل يمكن له أن يسمع من رجل مات لسنة (٨٣هـ) فهذا يدلُّ على أنه لا يعقل الذي يكتب وكم له من مثله في هذا الكتاب.

[۲۹۷] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه المصنفُ في «ذم الغيبة».

وعليٌّ بن الحسين مَّات سنة (٩٣ هـ) وُحكى بعضُهُم الانقطاع بين شيخ المصنف وبينه.

فإذاً نظرت إلى السند الماضي وجدت أن المهلب بن أبي صفرة مات سنة (٨٣ هـ) فهـ وأولى بالانقطاع. والله أعلم.

[۲۹۸] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وزعم بعضُهم أن إسناده حسنًا!.

وشيخُ المُصنفُ على فرض أنه الجرجرائي أو غيره، فلا يمكن أن يكون أدرك قتيبة بن مسلم الذي . مات سنة (٩٦ هـ) فكيف يحسن الإسناد أيها العاقل؟!.

[٢٩٩] إسنادُهُ ضعيفُ...

وزعم بعضهم أن إسناده حسنًا!!.

فأقول: لو أن شيخ المصنف هو الجرجرائي فلا يمكن أن يدرك بشر بن السري على حدٍّ قولك.

فإنك ذكرت أن بشراً مات سنة (١٩٥، ١٩٦) وله (٦٣) سنة. فيكون مولده سنة (١٣٣ هـ).

ووفاة الجرجرائي سنة (٣٥٣ هـ) فيكون بين وفاته وبين مولد بشر (١٢٠) سنة فكيف يدركـه، ولو أدركه للزم أن يكون سنه حين مات أكثر من (١٣٠) سنة، فاثبت العرش ثم انقش!!.

ثم يبعد جدًّا أن يسمع بشر بن السري من منصور بن زاذان ذلك أن منصور مات سنة (١٢٩ هـ)

قىال منصور بن زاذان، رحمه الله: إن الرجـٰل من إخواني يلقـاني فَـأُفْـرَحُ إِن لَمْ يَسُوْنِي في صَـدِيقي ويُبَلِّغُنِي الغِيبَـةَ ممَّن اغْتَـابَنِي، وإِنِّي لَفِي جَهْـدٍ من جَليسي، حَتَّى يُفَارِقَنِي، مَخَافَةَ أَنْ يَأْثُمَ وَيؤثِّمَنِي.

[٣٠٠] حدثني أبو الحسن الرَّقِي علي بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر جدي أبي، عن الحسن، رحمه الله، أنه كَانَ يَقُول: إِيَّاكُمْ والغِيبَةَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهِيَ أَسْرَعُ في الحَسَنَاتِ، مِنَ النَّارِ في الحَطَبِ.

ţ

وكنان مولند بشر كمنا قدمت سنة (١٣٣) فيكون له من العمر أربع سنوات ينوم منات منصبور، فكيف يسمعه؟!!.

أما زال الإسناد حسناً عندك؟!.

فواعجباه، كيف نلت درجة حسن جداً في هذا الكتاب التي بلغت أخطاؤك فيه حدَّ الزبي!!. [٣٠٠] أخرجه المصنف في وذم الغيبة، بسنده.



#### باب

# ما أمر به الناس أن يستعملوا فيه أنفسهم من القول الدسن للناس أجمعين

[٣٠١] حدثنا بَشَّارُ بن موسى، حدثنا يزيد بن المِقْدَامِ بن شُرَيْح قال: حدثني أبي المقدام، عن أبيه عن جده، هانىء أبو شُرَيْح، رضي الله عنه، قال: قلت للنبي، ﷺ: «أُخْبِرْني بِشَيْءٍ يُوجِبُ الجَنَّةَ؟ قال: «عَلَيْكَ بِحُسْنِ الكَلاَمِ وَبَذُلِ الطَّعَامِ».

[٣٠٢] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، سمع محمد بن المُنْكَدِر يقول: يُمَكِّنُكُمْ مِنَ الجَنَّة، إطْعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الكَلَامِ.

[٣٠٣] حدثنا شُجَاع بن الأشرَس، حدثنا ليث بن سعد، عن خالد بن

[٣٠١] حديثُ صحيحٌ...

أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٨١١)، وابنُ حبان (ج ١/رقم ٤٠٥)، مطوِّلًا، من طريق يزيد بن المقدام بسنده سواء.

وأخرجه الحاكم (٢٣/١) من هذا الوجه مقتصراً على محلِّ الشاهد.

وأخسرج البخياريُّ في «التساريخ» (٢٢٧/٢/٤ ـ ٢٢٨) والنسسائيّ (٢٢٦/٨ ـ ٢٢٢)، وأبسو داود (٤٩٥٥)، والدولابيّ في «الكني» (١٤٥/١)، والبيهقيُّ (١٤٥/١٠) طرفاً منه.

قال الحاكم:

«هذا حديث مستقيم، وليس له علُّهُ، ووافقه الذهبيُّ.

وجوّد الحافظ العراقي إسناده كما في «المغني».

[٣٠٢] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٤٩/٣) من طريق حماد بن يزيد، عن أيوب عن ابن المنكدر به. وهذا سند صحيحٌ أيضاً.

[٢٠٣] إسنادُهُ ضَعيفٌ، وهو حديثُ صحيحٌ...

أخرجه عبد الرزاق (٢٠٨٨٣)، وعنه أحمد (٣٤٣/٥)، والخرائطي في «المكارم» (١٤٩)،

يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، أنه بلغه عن أبي مالك الأشْعَرِي، رضي الله عنه، قال: إِنَّ في الجَنَّةِ غُرَفاً يَرَى مَنْ في بَاطِنَهَا مَن في ظَاهِرِهَا، ومَنْ في ظَاهِرهَا مَنْ في بَاطِنها هي لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وصَلَّى باللَّيْلِ والنَّاسُ نيام.

[٣٠٤] حدثني محمد بن قُدَامَةَ الجوهري، حدثنا مجمد بن عبيد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء وأبي جعفر، في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾ [سورة البقرة: ٨٣] قال: للناس كُلِّهم.

[٣٠٥] حدثنا سُوَيْدُ بن سعيد، حدثنا عبد الـرحيم بن زيد، عن أبيـه، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ: «إِنَّ في الجَنَّةِ غُرَفاً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، أَعَدَّهَا الله لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَطَابَ الكَلامَ».

[٣٠٦] حدثني الحسين بن علي بن يزيد، أنبأنا عبد الله مسلّمة، حدثنا

قُلْتُ: وهـذا سندٌ حسنٌ، في الشـواهد. وابن معـانق هو عبـد الله، جهله الدارقـطني، ووثقـه ابن حبان والعجليّ.

ولتمام تخريجه أنظر «كتاب البعث» لابن أبي داود (رقم ٧٤) ـ بتحقيقنا).

[#+ £)

أخرجه ابنُ جرير (٣١١/١) حدثنا أبو كريب، قال: ثنا القاسم، قال أخبرنا عبـد الملك، عن أبي جعفر وعطاء. . . فذكره.

قُلْتُ: وهذا سندُ حسنٌ، والقاسم هو ابن مالك المزني.

[٣٠٥] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً، والحديثُ صحيحٌ...

وسويد بن سعيد فيه مقال. وعبد الرحيم بن زيد هو ابن الحواريّ كذبه ابن معين، وتركه النسـاثيُّ وأبو حاتم، ووهاه أبو زرعة.

. وأبوه ضعّفه الأكثرون ووهاه أبو زرعة أيضاً، وهو خيرٌ من ابنه.

وقد ذكر ابن أبي حاتم فني «المراسيل» أن رواية زيد بن الحواريّ عن أنس مرسلة.

وانظر رقم (۳۰۳).

[٢٠٦]

وعبد الله بن مسلمة، هو القعنبيُّ الإمامُ العلم . . .

والمطبرانيُّ في «الكبيسر» (ج٣/رقم ٣٤٦٦)، وابنُ حبان (٦٤١)، والبيهقيُّ (٣٠٠\_٣٠٠)، وفي «شعب الإيمان» ـ كما في «المدر المنثور» (١٨٣/١) ـ، والبغويُّ في «شرح السُّنة» (٤٠/٤ ـ ٤١) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانتي ـ أو أبي معانق ـ عن أبي مالمك الأشجعي فذكره مرفوعاً.

مالك بن أنس، رضي الله عنه قال: مَرَّ بعيسي ابن مريم، عليه السلام، خنزير، فقال: «مُرَّ بِسَلَام» فقيل: يا رُوحَ الله، لهذا الخنزير تقول؟ قال: «أَكْرَهُ أَنْ أُعَوِّدَ لِسَانِي على الشَّرِّ».

[٣٠٧] حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرَّوَّاسيّ، حدثنا حسن بن صالح، عن سِمَاك، عن عِكْرِمَة، عن ابن عباس، الله عنهما، قال: مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ مِنْ خَلْقِ الله، فَارْدُدْ عَلَيْهِ، وإن كان مُجُوسيّاً، ذلك لأن الله عزَّ وجَلَّ يقول: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ﴾ [سورة النساء: ٨٦].

[٣٠٨] حدثنا خَلَفَ بن هشام، حدثنا خالد، عن عبد الملك، عن عطاء

وأخرجه مالك في «الموطأ» (٤/٩٨٥/٢) عن يحيى بن سعيد أن عيسى ابن مريم لقي خنزيراً بالطريق، فقال له: أنفذ بسلام! فقيل له: تقولُ هذا لخنزيرٍ؟!. فقال عيسى: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء.

[4.4]

أخرجه البخاريُّ في والأدب المفرد، (١١٠٧) من طريق الوليد بن أبي ثـور، عن سمناك، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.

قُلْتُ: والوليد بن أبي ثور ضعيفٌ، ولكن تابعه الحسن بن صالح بن حيي كما في سند المصنف.

ولكن سماك بن حرب كان يلقن فيتلقن، فهذه علة هذا السند.

وزعم. بعضُهُمْ أَن سَمَاكُ هو ابنَ الوليد أبو زميل الحنفي، وهو خطأ واضح ناتجٌ من تسرُّعه، فالله تعالى يسامحنا وإياه.

قُلْتُ: وأما ما ذهب إليه ابنُ عباس ـ رضي الله عنهما ـ إن صحَّ إليه فمرجوحٌ على قول جمهـور العلماء، فإن الآية ليست على عمومها لقول النبي ﷺ: «لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام» أخرجه مسلمً وغيرةً.

قال النووي في «شرح مسلم»:

«والنهي للتحريم».

وانظر «فتح الباريّ» (٤٢/١١).

[٣٠٨] إُسنادُهُ قويُّ . . .

أخرجه ابنُ جرير (٢/ ٢٩٦ ـ شاكر) من طريق عبد الرحمٰن بن محمد المحاربي، قال: حدثنا عبد الملك، عن عطاء بنحوه.

قُلْتُ: وهذا سندٌ حسنٌ.

وعبد الملك هو ابن أبي سليمان كما مر رقم (٣٠٤) وزعم بعضُهُم تسرعاً منه أنه عبد الملك بن

رضي الله عنه: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ [البقرة: ٨٣] قال: للناس كُلِّهِمْ، المُشْرِكِ وغَيْرهِ.

[٣٠٩] حدثنا خَلَفُ بن هشام، حدثنا شَرِيك عن أبي سِنَان قال: قلت لسعيد بن جُبَيْر، رضي الله عنه: المَجُوسِيِّ يُوليني مِنْ نَفْسِهِ، ويُسلِّمُ عَلَيَّ، أَفَأَرُدُّ عَلَيْهِ؟ فقال سعيد: سألت ابن عباس، رضي الله عنهما، عن نَحْوٍ من ذلك؟ فقال: لو قَالَ لِي فِرْعَونُ خَيْراً لَرَدَدْتُ عَلَيْه.

[٣١٠] حدثنا على بن أبي مريم، عن أبي عبد الرحمن بن أبي عائشة قال: قال بعض الحكماء:الكَلامُ اللَّينُ، يَغْسِلُ الضَّغَائِنَ المُسْتَكِنَّةَ في الجَوانِحِ.

[٣١١] وحدثني علي، عن أبي عبد الرحمن قال: قبال بعض الحكماء: كُلُّ كَلَامٍ لا يُوتِغُ دِينَك، ولا يُسْخِط رَبَّك، إِلاَ أَنَّكَ تُرْضِي به جَلِيسَك، فَلا تَكُنْ به عليه بَخِيلً، فلعله يُعَوِّضُكَ منه ثَوَابَ المُحْسِنِينَ.

أبي بشير؟!! كيف أيها العاقل، وما الدليل على قولك؟!!.

فإن عبد الملك بن أبي سليمان هو المعروف بالرواية عن عطاء بن أبي رباح.

<sup>[</sup>٣٠٩] في إسنادِهِ لِينَّ . . .

وعلَّةً ذلك هي شريك النخعي، فإنه كان سيىء الحُفظ وأبو سنان هــو ضرار بن مــرة الكوفي، وهــو ثقة ثبت وزعم بعضُهُمْ أنه سعيد بن سنان البرجمي، وهو محتملٌ.

ثم وقفت على هذا الأثر في «الأدب المفرد» (١١١٣) والحمد لله، فإذا فيه ما رجحتُهُ.

فأخرجه البخاريُّ فيه من طريق سفيان الثوريِّ، عن ضرار بن مرة، عن سعيـد بن جبير، عن ابن عباس قال: لو قال لي فرعون: بارك الله فيك، قلت: وفيك. وفرعون قد مات!!.

وهذا سند صحيح وفيه متابعة لشريك والله أعلم والشيء العجيب أن هذا البعض المشار إليه قال في سند المصنف «صحيح »!! برغم وجود شريك النخعي، وهو سيىء الحفظ، ولو افترضنا صحة ما ذهب إليه أن أبا سنان هو سعيد بن سنان، فله أوهام وأخطاء، فكيف يصحح الإسناد أيها العاقل وفيه من ذكرت لك؟!!.

F\*1+1

وهذا كلامٌ صحيحٌ موزون، فلا زالت القلوب أسيرة الإحسان والرفق.

ولم أقف على هذا الكلام عند غير المصنف.

<sup>[&</sup>quot;11]

لم أقف عليه عند غير المصنف رحمه الله.

وقوله: «يوتغ دينك» أي يهلكه ويُفسدُهُ.

[٣١٢] حدثني محمد بن عياد بن موسى، حدثنا زيد بن الحُبَاب، عن محمد بن سَوَاء قال: أخبرني هَمَّام بن يحيى، عن هِشَام بن عُـرْوَةَ، رضي الله عنهما، قال: عَطَسَ نصراني طبيب عند أبي فقال له: رُحِمَك الله. . . فقيل له: إنه نَصْرَانِيُّ ؟! فقال: إنَّ رَحْمَةَ الله عَلَى العَالَمِينَ.

[٣١٣] حدثنا الحسن بن عيسى، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا مُعْمَرُ عن هُمَام بن مُنبِّه، عن أبي هـريـرة، رضي الله عنــه، عن النبي، ﷺ، قـال: «الكَلِمَةُ الطِّيِّبَةُ صَدَقَةً».

[٣١٤] حدثنا محمد بن مسعود، أنبأنا الفِرْيَابِيُّ، أنبأنا سفيان، عن

[٣١٢] إسنادُهُ حسنٌ...

ولم أقف عليه عند غير المصنف رحمه الله.

وما ذهب إليه عروة بن الزبير رحمه الله لا يجوز، لما أخرجه أبو داود والترمذيُّ وغيرُهُما من حديث أبي موسىٰ الأشعري قال: كان اليهود يتعاطسون عنــد النبيّ ﷺ يرجــون أن يقول لهم: يـرحمكم الله. فيقول: «يهديكم الله ويصلح بالكم».

وهو حديثٌ صحيحٌ . .

[٣١٣] إسنادُهُ صحيحٌ . . . أخرجه الشيخان وأحمد وغيرُهُما، وهو جزءً، من حديث، خرجته في «الأربعون الصغرى» للبيهقيِّ رقم (٩٦).

[٢١٤] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

أخرجه البخاريُّ (٤٤٨/١٠ ـ فتح)، ومسلم (١٠١٦/٦٦ ـ ٦٨)، والنسائيّ (٧٤/٥ ـ ٧٥)، والتـرمـذيّ (٢٤١٥)، وابن مـاجـة (١٨٥، ١٨٤٣)، وأحمـــد (٢٥٦/٤، ٢٥٨، ٢٥٩)، والـطيـــالسيّ (١٠٣٥)، والسدارميّ (٢/٨/١)، وابن حبسان (ج ١/رقم ٤٧٣) و (ج ٢/رقم ٦٦٥ وج ٤/رقم ٢٧٩٣)، وأبو نعيم في «الحليمة» (١٢٤/٤) (١٢٩/٧، ١٦٤، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١)، والبيهقيُّ (١٧٦/٤)، والخطيب في «التاريخ» (٢٨٩/٧) (٢١/٤٦) وفي «التلخيص» (١/ ٢٩٣) والطبرانيّ في «الكبيس» (ج ١٧/ رقم ١٨٤ ـ ١٨١ ـ ١٩١ ـ ١٩٥، ٢٠٧ ـ ٢١٥ ، ٢٣٧ ـ ٢٣٩)، والبغويُّ في وشرح السُّنة، (٦/ ١٤٠) من حديث عديّ بن حاتم.

وأخرجه أيضاً أحمد في «السنة» (ص ٤٣ ـ ٤٤)، وابنه في «النزوائد» (ص ٤٤) وابن خزيمة في «التوحيد» (١٤٩، ١٥٠ - ١٥١) وفي «الصحيح» (٩٣/٤ - ٩٤)، والطبرانيّ في «الصغير» (٢/٥٣)، والبيهقيُّ في «الأسماء» (ص ٢١٨) وفي الدلائل (٣٤٤/٥ ـ ٣٢٣/٦) والقضاعيّ في «مسند الشهاب» (۱۸۲۰ ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲).

وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخرجه أبـو يعلى (١/٨٦) والبزار (١/رقم ٩٣٣) والعقيلي (٢٢/٤)، وراجع علـل الدارقطني (٢٢١/١): الأعمش، عن عمرو بن مُرَّةً، عن خَيْثَمة، عن عَدِيَّ بن حَاتم، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، ﷺ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَكِلْمَةٌ طَيِّبَةً».

[٣١٥] حدثنا محمد بن عُمَارة الأسّدِيّ، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا مَسْلَمةُ بن جعفر، عن عمرو بن عامر البَجَليّ، عن وَهْب بن مُنَبِّه قبال: ثَلَاتُ مَنْ كُنَّ فِيهِ أَصَابَ البِرَّ: سَخَاوَةُ النَّفْسِ، والصَّبْرُ عَلَى الأذَى، وَطِيبُ الكَلَام.

[٣١٦] حدثني محمد بن الحسين، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد ابن سلمة، عن حُمَيْد الطويل قال: قال ابن عمر، رضي الله عنهما: البِرُّ شَيْءً هَيِّن: وَجُهٌ طَلِيقٌ وَكَلاَمٌ لَيِّنٌ.

ـ وعن ابن عباس. أخرجه ابن خزيمة (٤/٤)، وأبو يعلى، والطبرانيّ كما في «المطالب».

<sup>-</sup> وعن أبي هريرة. أخرجه البرار (١/رقم ٩٣٧، ٩٣٨)، والدارقطنيُّ (١/٥٢٥).

<sup>-</sup> وعن النعمان بن بشير. أخرجه البزار (١/رقم ٩٣٥) والقضاعيُّ في «مسند الشهاب» (٦٨٣) وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (١٦٧/٢).

<sup>-</sup> وعن عائشة: أخرجه البخاري في «التاريخ» (١٠٥/١/١) والخطيب في «التلخيص» (١١٧/١) وأحمد (١٣٧/٦) والقضاعيّ (٦٧٨).

ـ وعن أبي أمامة. أخرجه الطبرآني في «الكبير» (ج ٨/رقم ٨٠١٧) والقضاعيّ (١٢٦٣).

<sup>-</sup> وعن ابن عمر. أخرجه القضاعيُّ (٦٧٩). وقد فصلت أحاديثهم في «بذل الإحسان» (٣٥٥٢).

أما شيخ المصنف فلم أقطع فيه بشيءٍ. ومالك بن إسماعيل ثقـة. وشيخه مسلمـة بن جعفر هـو البجلي الكوفي كما وقع في ترجمة مالك من «تهذيب الكمال» (ج ٣/لوحة ١٢٩٦).

وقد ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٦٧/١/٤). ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا،

وزعم بعضهم أنه وجعفر بن مسلمة» المترجم في «المينزان» (١٠٨/٤) وهو جهـلٌ عريض يــدلُّ على أنه لا يحسن البحث في الكتب وعمرو بن عامر البجلي مجهول الحال أيضاً والله أعلم. [٣١٦] إسنادُهُ ضعيفُ...

وذلك للانقطاع بين حميد الطويل وبين ابن عمر وتهجم بعضُهُم فقال: «إسناده صحيح»!! فهالا أثبتُ لنا أن الإسنادُ متصلُ؟!!.

# باب ذم الفحش والبذاء

[٣١٧] حدثنا على بن الجَعْد، أخبرني المَسْعُودِي، وقَيْسُ بن الربيع، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن مالك، أو عن عبد الله ابن مالك، عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما ابن مالك، عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما قسال: قال رسول الله، ﷺ: ﴿إِيَّاكُمْ والفُحْشَ فَسَإِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الفُحْشَ وَلاَ النَّهُ حُشَى،

[٣١٨] حدثنا سُوَيْد بن سعيد، حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا ابن أبي

<sup>[</sup>٣١٧] حديثُ صحيحُ...

أخرجه أحمد (٣/١٥٩، ١٩١، ١٩٥)، والطيـالسيُّ (٢٢٧٢) والحاكم (١١/١، ٤١٥) والبيهقيّ (١٠/٣٤٣)\_ مطوّلًا وفيه محلُّ الشاهد\_ من طريقين عن عبد الله بن عمرو.

<sup>«</sup>وصححه إلحاكم .

وأخرج أبو داود (١٦٩٨) والنسائي في «التفسير» \_ كما في «أطراف المريّ» (٢/ ٢٩٠) - طرفاً

<sup>[</sup>٣١٨] حديثٌ صحيحٌ . . .

أخرجه الترمذيُّ في «السنن» (٢٠١٦)، وفي «الشمائل»، وأحمد (١٧٤/٦، ٢٣٦، ٢٤٦)، والطيالسيّ (١٥٢٠) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن عائشة. قال الترمذيُّ

<sup>«</sup>حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».

قُلْتُ: وقد توبع زائدة عليه. تابعه شعبة عن أبي إسحاق.

وللحديث شواهد عن عبد الله بن عمرو، وأبي ذر ذكرتها في «العقد الذهبيّ بتخريج كتاب أخـلاق النبي» (٥٨) لأبي الشيخ.

زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الله الجَدَلِيِّ قال: سألت عائشة رضي الله عنها: عن خُلُقِ رسول الله، ﷺ فقالت: كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقاً، لَمْ يَكُنْ فَاحِشاً وَلا مُتَفَحِّشاً، وَلا صَحَّاباً في الأَسْوَاقِ، ولا يَجْزِي بالسَّيِّشَةِ مِثْلَهَا، ولكِنْ يَعْفُو، ويَصْفَحُ.

[١/٣١٨] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا المسعوديّ، قال: أنبأنا عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي كثير الزبيديّ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ألا، فاتقوا الله، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش».

[٣١٩] حدثنا سُويْد بن سعيد، حدثنا فُضَيْلُ بن عِياض، عن منصور، عن ابن شهاب، عن عُرْوة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رَأْيْتُ رَسُولَ الله، عَنْ مَنْتُصراً مِنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطَّ، مَا لَمْ يُنْتَهَكُ مِنَ مَحَارِمِ الله شَيْءٌ فَإِذَا انتَهِكَ مِنْ مَحَارِمِ الله شَيْءٌ فَإِذَا انتَهِكَ مِنْ مَحَارِمِ الله شَيْءٌ فَإِذَا انتَهِكَ مِنْ مَحَارِمِ الله شَيْءٌ، كَانَ أَشَدَهُم في ذَلِكَ غَضَباً، وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطّ، إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْماً.

١/٣١٨ ـ حديثُ صحيحٌ . . .

وهذا الحديث ساقط من نسخة دار الكتب المصرية، وثابت في نسخة الظاهرية (ج ٢ /ق /٢).

وقد أشرت إلى تخريجه في الحديث رقم (٣١٧).

وأبو كثير الزبيدي، رجع المزيّ في «الأطراف» أنه زهير بن الأقمر، ورجع الشيخ شاكر في «المسند» (۲۰۰۹) أنه الحارث بن جمهان تبعاً للبخاري .

وقال بعضهم بجهل فاضح: «أبـو كثير الـزبيدي هـو عبد الله بن مـالك، يعني الـذي مرّ ذكـره في الحديث (٣١٧).

من أين لك هذا؟!!.

<sup>[</sup>٣١٩] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه البخاريُّ (٦٦/٦٥ و ٥٢٠/١٠ ع ٥٧٥ و ١٧٦ / ١٧٦ ) ومسلم (٥٣/١٥ نووي)، وأبو داود (١٤٢/١٣ ـ عون)، وابن ماجة (٦٩/١١) والدارميُّ (٢٠/٧ ـ ٧١) ومالك (٩٥/٣ ـ تنوير) وأحمد (٣٢/٦ ، ٨٥ ، ١١٣ ، ١١٥ ، ١١٥ ، ١١١ ، ١٣٠ ، ١٨١ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، ١٩١ ، ٢٣٢ ، ٢٣٢ ، ٢٢٢ ، ٢٣٢ (٣٢ ، ٢٨١) وابن سعد (٢٠٤/٨)، وأبو الشيخ في «الأخلاق» (٣٥ ، ٣٦) وبحشل في «تاريخ واسط» (٢٨٣)، والبغويُّ في «شرح السَّنة» (٢١٠/١٣) من طريق عروة عن عائشة.

[٣٢٠] حدثنا على بن الجَعْد، أخبرني القاسم بن الفضل الحُدَّانِي، عن محمد بن علي، رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله ﷺ، أَنْ يُسَبَّ قَتْلَى بَدْرِ مِنَ المُشْرِكِين، وقال: «لا تَسُبُّوا هَوْلاء، فإنَّه لا يَخْلُصُ إليهمْ شَيْءٌ مِمَّا تَقُولُونَ، وَتُوْذُونَ الأَحْيَاء، أَلا إِن البَذَاءَ لُؤُمُّ».

[٣٢١] حدثنا يحيى بن يـوسف الزَّمِّي، حـدثنـا أبـو بكـر بن عَيَّـاش، عن الحسن بن عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، عن عبد الله، رضي الله عنـه، عن النبي، ﷺ، قال: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِـالطَّعَـانِ، وَلاَ اللَّعَانِ، وَلاَ اللهَاحِشِ البَذِيءَ».

[٣٢٢] حدثني عِصْمَةُ بن الفضل، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا ابن

[٣٢٠] إسناده ضعيف لإرساله. . .

أخرجه المصنف في «كتاب الحلم» (ص - ٣٥) من طريق القاسم بن الفضل به.

قال الحافظ العراقي في «المغني»:

درواه ابن أبي الدنيا من حديث محمد بن علي الباقر مرسلاً ورجاله ثقات.

[٣٢١] حديث صحيحٌ...

أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٣١٢) وأحمد (٢١٦/١) وابن حبان (٤٨)، البزار (ج ١/رقم ١٠١)، والحاكم (١٢/١) والبيهقيّ (١٩٣/١٠) من طريق الحسن بن عمرو بسنده سواء.

قال الحاكم: وصحيح على شرطهما»!.

قُلْتُ: لا، ومحمد بن عبد الرحمن بن يزيد ما خرج له الشيخان، ولا أحدهما.

قال البزار:

«رواه عن الحسن أبو بكر بن عياش وعبد الرحمن بن مغراء».

وأخرجه الترمذيُّ (١٩٧٧)، والبخاريُّ في «الأدب» (٣٣٢)، وأحمد (٢٠٤/١ ـ ٤٠٥)، وابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» (٨٠)، والحاكم (١٣/١)، وأبسو نعيم في «الحلية» (٢٥/٥)، والحاكم (١٣/١)، وأبسو نعيم في «الحلية» (١٣٤/١٣) والبغويُّ في «شرح السُّنة» (١٣٤/١٣) من طريق محمد بن سابق، ثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود فذكره مرفوعاً.

قال الترمذيُّ :

«حديثٌ حسنٌ غريب».

وقال الحاكم:

«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيُّ.

[٣٢٣] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وابن لهيعة احترقت كتبه فوقعت الأوهام في أحاديثه والراوي عنـه هنا لم يسمـع منه حـال الضبط،

لَهِيعَةَ، عن عَيَّاش بن عباس، عن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، أن النبي، ﷺ، قال: «الجَنَّـةُ حَرَامٌ عَلَى كُـلِّ فَاحِشٍ أَنْ يَذْخُلُها».

[٣٢٣] حدثنا داود بن عمرو الضَّبِي، حدثنا إسماعيل بن عَيَاش، حدثني ثعلبة بن مسلم الخَثْعَمِي، عن أيوب بن بشير العِجْلِي، عن شُفَي بن ماتِع: أن رسول الله، ﷺ، قال: «أَرْبَعَةٌ يُؤْذُونَ أَهْلَ النَّارِ عَلَى مَا بهم مِن الأذى: يَسْعَوْنَ بَيْنَ الحَمِيم والجَحِيم، يَدْعُونَ بالوَيْلِ وَالثُّبُورِ... ورَجُلٌ يَسِيلُ فُوهُ قَيْحاً وَدَماً، فَيقَالُ له: مَا بَالُ الأَبْعَدِ قَدْ آذَانَا عَلَى مَا بِنَا مِنَ الأذى فيقول: إن الأَبْعَد كَانَ يَنْظُرُ إلى كُلِّ كَلِمَةٍ قَذِعَةٍ خَبِيثَةٍ، فَيَسْتَلِذُها كَمَا يَسْتَلِذُ الرَّفَث.

[٣٢٤] حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن وهب، عن ثابت بن ميمون، عن سعيد بن أبي سعيد، رحمه الله قال: يقال: من اسْتَلَذَّ مِنَ الرَّفَثِ، سَالَ فُوهُ قَيْحًا وَدَماً يَوْمَ القِيَامة.

[٣٢٥] حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن

وقد وهم فيه ومما يؤكد ذلك أن الليث بن سعد خالفه، فرواه عن عياش بن عباس، عن أبي علد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو فذكره موقوفاً من قوله.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٨٨).

والليث أوثق من ابن لهيعة بغير شك.

فالصحيح في الحديث الوقف.

<sup>[</sup>٣٢٣] إسنانه ضعيف. . .

وقد سبق تخریجه برقم (۱۸۲).

TYYET

أما ثابت بن ميمون، فأظنه كالذي ضعّفه ابنُ معين، ويقال فيه «ثبات» وفرق بينهما ابنُ أبي حاتم في «الجرح والتعديل». وسعيد بن أبي سعيد قد يكون المقبريّ.

<sup>[</sup>٣٢٥] صحيحً . . .

وأبو الأحوض في الموضع الأول هو سلام بن سليم الحنفي وأبو الأحوص، شيخ أبي إسحاق هـو عوف بن مالك بن نضلة، وكلاهما من الثقات.

وأخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٣١٤) عن شعبة، وابنُ حبان في «روضة العقلاء» (٥٧) عن سفيان الثوريِّ، كلاهما عن أبي إسحق، عن أبي الأصوص، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به

أبي الأحوص، عن عبد الله، رضي الله عنه، قال: أَلامُ خُلُقِ المُؤْمِنِ: الفُحْشُ.

[٣٣٦] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا مجمد بن مسلم، عن إسراهيم بن مَيْسَرَةَ قال: يقال: الفَاحِشُ المُتَفَحِّش، يَومَ القِيَامَةِ في صُورَةِ كَلْبٍ، أو في جَوْفِ كَلْبٍ.

[٣٢٧] حدثني محمد بن عبد الله بن بَزِيع، حدثنا فُضَيْل بن سليمان، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: «إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الفَاحِشَ المُتَفَحِّشَ».

[٣٢٨] حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا الوليد بن مسلم، عن طلحة بن

قُلْتُ: وهذا سندٌ صحيحٌ...

وكذا أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (ج ٩/رقم ٨٥٦٠، ٨٥٦١) من طريق شعبة وسفيان، كلاهما عن أبي إسحق به.

قال اليهشيُّ (١٥/٨):

«رواه الطبرانيِّ بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح».

[٣٢٦] إسنادُهُ حسنٌ...

ومحمد بن مسلم هو ابن سوسن الطائفي وقد وثقه ابن معين وأبو داود والعجليُّ وغيرهم.

وضعَّفه أحمند علىٰ كل حالٍ.

والمعدلين له أكثر، وإنما كان يهم في الحديث إذا حدث من حفظه.

وزعم بعضَّهُمْ أن محمد بن مسلم هو أبو الزبير المكيِّ، وهو زعمٌ في غاية الطرافة يؤكد أن صحاحبه لا يُحسن البحث في الكتب، فإن ابن المبارك لم يلحق أبا النزبير إنما أدرك محمد بن مسلم الطائفي وروى عنه كما يُعلَم من مراجعة التراجم.

[٣٣٧] إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو حديث صحيح بشواهده...

ونضيل بن سليمان لينه أبو زرعة، وقال أبن معين: «ليس بثقةٍ، ولا يكتب حديثه» وضعّفه ابن قانع، وقال التسائيُّ: «ليس بالقوي». وتضعيفهم له بسبب سوء حفظه. وعبد الحميد بن جعفر لا بأس به، وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات.

ولم أقف عليه من حديث أبي سعيد، وله شؤاهد تأتي قريباً إن شاء الله.

[٣٢٨] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً. وفيه علل: والحديث صالحُ...

الأولى: عنعنة الوليد بن مسلم فقد كان يدلس التسوية.

الثانية: أن طلحة بن عمرو متروك، تركه أحمد والنسائي وغيرُهُما.

الثالثة: أن الحديث مزسل، وعطاء بن أبي رباح لم يدرُّك النبي ﷺ.

ولكن أخرجه الطيالسيُّ (١٤٩٥) حدثنا طلحة، عن عطَّاء، عن عائشة مرفوعاً. فزالت العلة الأولى والثالثة وبقيت العلة الثانية وله طريق آخر عن عائشة. عمرو، عن عطاء، رضي الله عنه، أن النبي ﷺ، قال لعائشة، رضي الله عنها: «يا عَائِشَةُ، لَوْ كَانَ الفُحْشُ رَجُلًا، لَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ».

[٣٢٩] حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا زيد بن الحُباب، حدثنا المسعودي، عن عون بن عبد الله، رحمه الله، قال: ألا إن الفُحْشَ والبَـذَاءَ من النَّفَاقِ، وَهُنَّ مِمَّـا يَزِدْنَ في الاَخِرَةِ، أَكثَـرُ مما يَـزِدْنَ في الاَخِرَةِ، أَكثَـرُ مما يَـزِدْنَ في الدنيا،

[٣٣٠] حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا محمد بن سابق، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، ﷺ: «لَيْسَ المُؤمِن بِطَعَّانٍ، وَلاَ بِلَعَّانٍ، ولا الفَاحِشِ، ولا البَذِيء».

أخرجه العقيليُّ في «الضعفاء» (٨٥/٣) من طريق عبـد الجبار بن الـورد، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقولُ: قالت عائشة فذكرته مرفوعاً.

قال العقيليُّ: «... البخاري قال: عبد الجبار بن الورد المكي يخالف في بعض حديثه، وقد روى هذا بغير هذا الإسناد بأصلح من هذا، وبألفاظ مختلفة في معنى الفحش».

قُلْتُ: عبد الجبار بن الـورد وثقه ابن معين وأحمـد وأبو حـاتم وغيرهم، وقـول البخـاري يبين أن المخالفة ليست من دأبه، فهو جرحُ هينُ، لا سيما وقد توبع.

تابعه أيـوب بن موسىٰ عن ابن أبي مليكـة به وزاد في آخـره: «ولو كـان الحياء رجـلاً لكان رجـل صدق».

أخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (ج ١/رقم ٣٣٣) وقال:

«لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا عمرو بن الحارث تفرد به ابن وهب».

قُلْتُ: وكلهم ثقاتُ اثبات غير أن شيخ الطبرانيّ فيه هو أحمد بن رَسْدين، وحكى ابن عـديّ أنهم كذبوه. وله طريق آخر يأتي برقم (٣٣١).

[٣٢٩] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢٤٨/٤) من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا المسعودي، عن عون بن عبد الله بنحوه مع زيادة في أوله .

قُلْتُ: وهَذَا سندٌ صَحيحٌ، والمسعودي وإن كـان تغير في آخـر عمره، فـإن زيد بن الحبـاب سمع منه في حال الاستقامة لأن المسعودي إنما تغيّر ببغداد، وسمع منه يزيد بن هارون أحاديث مختلطة كمـا قال ابن نمير.

قال أحمد:

«من سمع من المسعودي بالكوفة والبصرة فسماعه جيد». وزيد بن الحباب كوفيٌّ. والله أعلم.

[٣٣٠] حديثَ صحيحٌ...

وقد مرّ تخريجه برقم (٣٣٢).

[٣٣١] حدثني إبراهيم بن سعيد، حدثنا عُبَيْد بن أبي قُرَّة، عن ابن لَهِيعَة، عن أبي الله عنها، قالت: قال لَهِيعَة، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله، ﷺ: «لَوْ كَانَ الفُحْشُ رَجُلًا، لَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ».

[٣٣٢] حدثنا على بن الجَعْد، أخبرني أبو غَسَّان: محمد بن مُطَرِّف، عن

[٣٣١] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه الطبرانيُّ في «الصغير» (٢٤٠/١)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، محمد بن عبد الرحمٰن بن نوفل، عن يحيى بن النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعاً:

«يا عائشة لو كان الحياء رجلًا لكان صالحاً، ولو كان البذاء رجلًا لكان رجل سوء».

قال الطبرانيُّ :

«لم يروه عن أبي سلمة إلا يحيى بن النضر، ولا عنه إلا أبو الأسود، تفرد به ابن لهيعة».

وأخرجه الخطيب في «التاريخ» (٣٥٥/٢) من طريق ابن لهيعة، بمثل سند المصنف سواء واقتصر على قوله: «لو كان الحياء رجلًا لكان رجلًا صالحاً».

قُلْتُ: وهذا الاختلاف في السند إنما هو من سوء حفظ ابن لهيعة فمرة يرويه عن أبي النضر، عن أبي سلمة وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية.

ومرة يرويه عن أبي الأسود عن يحيى بن النضر، عن أبي سلمة.

فالاضطراب من ابن لهيعة لاستقامة حال الرواة عنه.

والله أعلم.

وزعم بعضُهُم أن أبا النضر الواقع في سند المصنف هو إسحق بن إبراهيم الدمشقي، وهذا جهلً فاضحٌ، كيف أيها العاقبل يمكن لمثل إسحق بن إبراهيم أن يروي عن أبي سلمة بن عبد البرحمٰن وقد ولد إسحق سنة (١٤١ هـ) ومات أبو سلمة سنة (١٠٤) على أبعد تقدير فيكون أبو سلمة مات قبل مولد إسحق بن إبراهيم الفراديسي بـ (١٣٧) سنة أما تعقل؟! هداك الله.

[٣٣٢] حديثُ صحيحٌ...

أخرجه الترمذيُّ (٢٠٢٧)، وأحمد (٢٦٩/٥)، والطحاويُّ في «المشكل» (٢٠١/٤)، والحاكم (٨/١)، والحاكم (٨/١)، والبغويُّ في «شرح السُّنة» (٣٦٦/١٣) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، عن حسان بن عطية، عن أبي أمامة مرفوعاً: «الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق».

قال الترمذي :

«هذا حديثُ حسنٌ غريب، إنما نعرفه من حديث أبي غسَّان محمد بن مطرف. . . قـال: والعي: قلة الكلام . . . والبذاء : هو الفحش في الكلام . . . والبيان : هو كثرة الكلام مشل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام، ويتفصحون في مدح الناس فيما لا يرضي الله . . ، أ . هـ .

وقال الحاكم:

«صحيح على شرط الشيخين، وقد احتجا برواته عن آخرهم» ووافقه الذهبيُّ وهو كما قالا. والله أعلم. حسان بن عطية، عن أبي أمامة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، ﷺ: «البَذَاءُ والبَيَانُ، شُعْبَتَانِ من شُعَبِ النَّفَاقِ».

[٣٣٣] حدثنا الحسن بن داود بن محمد بن المُنْكَدِر، حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن ثابت، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، أن رسول الله، على قال: «مَا كَانَ الفُحْشُ في شَيْءٍ قَطْ إِلاَّ شَانَهُ».

[٣٣٤] خَدَثْنَا أَبُو خَيْثُمَةً، حَدَثْنَا مُعَلَّى بن منصور، حَدَثْنَا يَحِيى بن زكريـا،

السنادُهُ صحيحٌ، ويأتي برقم (٧٤٤).

أخرجه عبد السرزاق (١١/ ١٤١ - ١٤٢)، والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٢٠١)، والتومـذيُّ (١٩٧٤)، وابن ماجة (١٨٥٤)، وأحمد (٢٥/٣)، والبغويُّ في «شرح السَّنة» (١٧٢/١٣)، والشجريُّ في «الأمالي» (١٩٧/٢) من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس مرفوعاً وفي آخره:

«ولا كان الحياء في شيءٍ قط إلا زانه».

قال الترمذيُّ : «حديثُ غريبٌ». 441

لمنقا

قُلْتُ: وسندُهُ صحيحٌ على شـرط مسلم ، فإن البخـاريُّ لم يخرج لمعمـر شيئاً عن ثـابت إلا (في) (المتابعات)كما قال الحافظ في «هدى الساري» (٤٤٤) وكنت وهمتُ في هذا قديماً فكنت أصححـه على

شرط الشيخين، فالحمد لله.

والحديث أخرجه ابنُ حبان (١٩١٥) من طريق معمر، عن قتاذة، عن أنس مثله. وسندُهُ صحيحٌ . .

[٣٣٤] حديث صحيح ...

أخرجه ابنُ أبي حاتم في «العلل» (٢٥٢٦)، والطبراني في «الكبير» (ج ١/رقم ٣٩٩، ٤٠٤)، وفي «الأوسط» (ج ١/رقم ٣٣٠)، والخطيب في «التاريخ» (١٨٨/١٣) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن عثمان بن حكيم، حدثني محمد بن أفلح مولى أبي أيوب، عن أسامة بن زيد فذكره. قال الطبرانيُّ:

«لا يروى عن أسامة بن زيد إلا بهذا الإسناد».

ثم أخرجه ابنُ أبي حاتم أيضاً قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا يـوسف بن عديّ، قـال: حدثنـا القاسم يعني ابن مالك، عن عثمان بن حكيم، حـدثني محمد بن أفلح سولى أبي أيوب، عن أسامة بن زيد فذكره مرفوعاً.

قال أبو زرعة :

«هذا أصحُّ من حديث الهروي».

قُلْتُ: وقع في حديث إسحق بن إبراهيم الهروي حدثنا يحيى بن زكريا بسنده غير أنه قال: «عن أفلح مولى أبي أيوب». والصواب: «محمد بن أفلح» كذا رواه يحيى الحماني وأسد بن موسى، ومعلى

۱۸۸

حدثني عثمان بن حكيم، حدثني محمد بن أفلح ـ مولى أبي أيوب ـ عن أَسَامة بن زيد، رضي الله عنه، قال: أما إِنِّي أَشْهَدُ عَلَى رسول الله، ﷺ، أَنَّي سمعته يقول: «لَا يُحِبُّ الله الفَاحِشَ المُتَفَحِشَ».

[٣٣٥] حدثنا أبو خَيْثَمَةَ، حدثنا سفيان بن عُيَيْنَة، عن عمرو، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن يَعْلَى بن مَمْلَك، عن أم الدَّرْداء، عن أبي الـدرداء رضي الله عنهما، يبلغ به، قال: «إِنَّ الله ـ عزَّ وجلَّ ـ يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيء».

ابن منصور تعضدهم رواية يوسف بن عدي.

ومحمد بن أفلح ذكره ابن حبان في الثقات، فحديثُهُ حسن في الشواهد وأخرجه ابن حبان (ج ٧/رقم ٥٦٦٥) من طريق محمد بن إسحق، عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أسامة ابن زيد وفيه قصة في أوله. وسندُه حسنُ لولا عنعنة محمد بن إسحق.

ولـه طريق آخـر أخرجـه أحمد (٢٠٣/٥) من طريق أبي معشر، عن سليم مـولى ليث عن أسامـة بنحوه. وأبو معشر اسمه نجيح ضعيف وسليم لا يعرف كما في «التعجيل» (٤٠٨).

[٣٢٥] إسنادُهُ حسنُ في الشواهد، وهُو حديثٌ صحيحٌ...

أخرجه الترمذُّي (٢٠٠٧)، والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٤٦٤)، وأحمد (٤٥١/٦)، وابن حبان (ج ٧/رقم ٥٦٦٤)، والخرائطي في «المكارم» (صـ ٩)، والبيهقيُّ (١٩٣/١٠) من طريق ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مملك، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، مرفوعاً وفيه زيادة عندهم.

قال الترمذي : «هذا حديث حسنٌ صحيحٌ».

قُلْتُ: نعم، غير أن سند هـ 13 الحديث حسن في الشواهد ويعلى بن مملك لم يـ وثقه ســوى ابن حبان، ولكنه توبع على متن الحديث.

[٣٣٦] في سنده وهمً...

أخرجه أبن أبي حاتم في «العلل» (٢٥٢٦: من طريق أبي زرعة الرازي، عن إسحق بن إسراهيم الهروي بسنده سواء.

والوهم الواقع فيه هو قول الهروي في سنده: «. . . أفلح مولى أبي أيوب».

والصواب: «محمد بن أفلح» كما تقدم ذكره قبل حديث.

وله طريق آخر يأتي برقم (٦٨٣).

[٣٣٧] حدثنا داود بن عمرو الضّبِّي، حدثنا مروان بن معاوية، حدثنا أبو بكر الفضل بن مُبَشِّر الأنصاري، قال: سمعت جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، يقول: قال رسول الله، ﷺ: «لا يُحِبُّ الله الفَاحِشَ المُتَفَحِّشَ، الصَيَّاحَ في الأَسْوَاقِ».

[٣٣٨] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا مَعْمَر قَالُ الأَحْنَفُ بن قيسٍ، رحمه الله: أو لاَ أُحْبِرُكُمْ بِأَدْوَإِ الدَّاء: اللِّسانُ البَـذِيءُ، والخُلُق الدَّنِيءُ.

[٣٣٩] حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن سِياه، عن عمران بن رِيَاح، عن علي بن عُمَارَةَ الثقفي، عن جابر بن سَمُرَةَ، رضي الله

[٣٣٧] إسناده ضعيف، والحديث صحيح...

أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٣٦٠)، وابنُ عـديّ في «الكامـل» (٢٠٤٣/٦) من طريق الفضل بن مبشر، قال: سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فذكره مرفوعاً.

قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيف. والفضل بن مبشر ضَعّفه ابن معين، ولينه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: «ليس بقويّ، يكتب حديثه».

والحديث ضعّف سنده الحافظ العراقي في «المغني» (١١٨/٣).

[٣٣٨] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وزعم بعضُهُم أن: ﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ ۗ ١٠٤.

وهذا جهلٌ قبيح لأن معمر بن راشد لم يدرك الأحنف بن قيس، وبيانه أن الأحنف رحمه الله توفي سنة (٦٧ هـ)، سنة (٦٧ هـ) سنة (٦٧ هـ) من العمر (٥٨) سنة فيكونُ مولـده سنة (٩٦ هـ)، فيتضح من هذا أن الأحنف بن قيس مات قبل أن يبولد معمر بـ (١٩) عاماً فكيف يصحُ السندُ أيها العاقار؟!!.

[٣٣٩] إسنادُهُ حسنٌ في الشواهد، والحديث صحيحً . . .

أخرجه أحمد (٨٩/٥) حدثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو أسامة، عن زكريــا بن سياه أبي يحيى، عن عمران بن رياح، عن علي بن عمارة، عن جابر بن سمرة فذكره.

قال الحافظ العراقي (١١٨/٣):

«إسنادُهُ صحيحٌ»!.

قُلْتُ: حسبه أن يكون حسناً في الشواهد، فإن عمران بن رياح وعلي بن عمارة لم يوثقهما سوى ابن حبان، وقال الحافظ في كليهما: «مقبول» يعني عند المتابعة، وللحديث شواهد أخرى كثيرة يرتقي بها إلى الصحة.

والله أعلم.

عنه قال: كنتُ عند النبي، على العدا وأبي أمامِي، فقال رسول الله، على: «إِن الفُحشَ والتَّفَحُشَ لَيْسَا من الإِسلام في شيْءٍ، وإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلاَماً أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَقاً».

[٣٤٠] حدثنا أبو عقيل الأسدي، حدثنا أبو أسامة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: جاء رجلٌ يَستأذِنُ على النبي، على أخُو العَشِيرَةِ فدخل على النبي، على فَالْت به، فقالت عائشة : فَقلْتُ له في ذلك! فقال: «يا عَائِشَةُ إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الفُحْشَ وَلاَ التَّهَ حُشَ».

<sup>[</sup>٣٤١] إسنادُهُ حسنٌ...

أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٥٥٥)، وأبو داود (٤٧٩٢) والخطيب في «التاريخ» (٢١٤/١٤) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة به.

قُلْتُ: وهذا سندُ حسنٌ لاجل محمد بن عمرو.

وللحديث طريق أخرى عن عائشة بدون قوله: «يا عائشة إن الله... إلخ» تقدم تخريجها برقم (٢١٨).

<sup>(</sup>تنبيه): شيخ المصنف أبو عقيل الأسدي هو يحيى بن حبيب قال أبو حاتم: «صدوق» ووثقه ابن حبان، وزعم ابن الجوزي في «العلل» أنه مجهول، وردَّه عليه الحافظ وهو حريٌّ بذلك. والله أعلم.

# باب ما نہیں اُن پتکلم بہ

[٣٤١] حدثنا أبو خَيْثَمَة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شُعبة، عن منصور، عن عبد الله بن يَسَار، عن حُـذَيْفَة، رضي الله عنـه، عن النبي، ﷺ، قال: «لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: «مَا شَاءَ الله وَشِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ الله، ثُمَّ شِئْتَ».

[٣٤٢] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا المُحَارِبيّ، عن الأجلح،

[٣٤١] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه أبسو داود (٤٩٨٠)، وأحمد (٣٨٤/٥)، والسطحاويُّ في «المشكسل» (٣٩٨، ٣٩٤)، والسطحاويُّ في «المشكسل» (٩٠/)، والبيهقيُّ (٢١٦/٣)، وفي «الأسماء والصفات» (ص ١٤٤)، وفي «الاعتقاد» (١٥٦، ١٥٦) من طريق عبد الله بن يسار، عن حذيفة.

ومن هذا الوجه:

أخرجه السطيالسيُّ (٤٣٠)، والنسائي (٩٩١)، وابن السُّني (٦٧١) كالاهما في «عمل اليسوم والليلة».

وصححه النووي في «الأذكار» (٣٠٨).

وقال الذهبيُّ في «المهذب» (١٩٠/٣):

﴿ إِسْنَادُهُ صِالَّحُ ﴾ [ ! :

وله طريق أخرى عن حذيفة.

أخرجه ابن ماجة (٢١١٨)، وأحمد (٣٩٣/٥) وفيه قصته، وقد اختلف في سنده.

وانظر النسائي (رقم ٩٩٠) المدارمي (٢٩٥/٢)، وأحمد (٧٢/٥)، والمطحاويّ في «المشكل» (٩٠/٥)، والخطيب في «الكبير» (٨٢١٤، ٨٢١٥)، والخطيب في «الكبير» (٨٣١٤، ٨٢١٥)، والخطيب في «الموضح» (٣٠٣/١) والمزيّ في وتهذيب الكمال» (٢٦/٣، ٢٢٧).

[٣٤٢] إسنادُهُ حسنٌ لأجلُّ الأجلح . . .

أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٧٨٣): والنسائي في «اليوم والليلة» (٩٩٥)، وابن ماجة (٢١١٧) وأحمد (٢١٤/١، ٢٢٤، ٢٨٣، ٣٤٧)، والطحاويٌ في «المشكل» (٢/١٤)، وابن السني

عن يزيد بن الأصَمّ، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: جاء رجل إلى النبي، ﷺ فكلمه في بَعْض الأمْر، فقال: مَا شاء الله وَشِئْتَ... فقال النبي، ﷺ: «أَجَعَلْتَنِي الله عِدْلاً؟! قل: ما شاء الله وَحْدَهُ».

[٣٤٣] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا ابن عُيَيْنَة، عن المغيرة، عن إبراهيم، رحمه الله، قال: خطب رجل عند النبي، ﷺ، فقال: مَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ فقد رَشَدَ، ومن يَعْصِهِما فقد غَوَى فقال: «لاَ تَقُلْ هَكَذَا، قل: من يُطع الله وَرَسُولَهُ فقد رشَدَ، ومن يَعْصِ الله ورَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى».

[45٤] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا إسماعيلِ بن إبراهيم أبو

في «اليوم والليلة» (٢٧٢) والطبراني في «الكبير» (١٣٠٠، ١٣٠٠٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩٩/٤)، والبيهقيُّ في «السنن» (٢١٧/٣)، وفي «الأسماء» (١٤٤)، والخطيب في «التاريخ» (١٠٥/٨) من طريق الأجلح، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس مرفوعاً فذكره وقد رواه عن الأجلح جماعة منهم».

سفيان الثوري وعيسى بن ينونس، وشيبان بن عبد الرحمٰن النحوي، وعلي بن مسهر، وعبد الرحمٰن بن محمد المحاربي، وهشيم بن بشير، وأبو معاوية، ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم.

وخالفهم القاسم بن مالك فقال: حدثنا الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلًا أتى النبي ﷺ فكلّمه فقال: ما شاء الله يعني وشئت، فقال: «ويلك، اجعلتني لله عدلًا؟! قل: ما شاء الله وحده».

أخرجه النسائي في واليوم والليلة» (٩٩٤).

ولا شك في ترجيح رواية الجماعة، والقاسم بن مالك وإن وثقه ابن معين والعجلي وغيـرهما فقـد قال أبو حاتم: «صالح، وليس بالمتين» وضعّفه الساجي، فيستفاد من هذا أنه كان يهم في بعض حديثه، وهذا من أوهامه والله أعلم.

[٣٤٣] إسنادة ضعيف لإرساله. . .

أخرجه عبد الرزاق (١١/ ٢٧/ ١١) عن معمر، عن مغيرة، عن إبراهيم به.

وقد صحّ موصولًا من حديث عدي بن حاتم.

أخسرجه مسلم (٢/٩٤)، وأبسو داود (١٠٩٩) وأحمد (٢٥٦/٤)، والسطحاوي في «المشكل» (٢٥٦/٤)، والبيان في «الصحيح» (ج ٤/رقم ٧٧٨٧)، والحاكم (٢٨٩/١)، والبيهقي (٢/٦٨، ٣/١٦) عن طريق عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، عن عدي بن حاتم وقال الحاكم:

«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيُّ!!.

وقد وهم في استدراكه على مسلم، وقد أخرجه كما ترى ثم ليس هو على شرط البخاري، وتميم ابن طرفة لم يخرج له البخاري شيئًا. والله أعلم.

[٣٤٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

يحيى التَّيْمِيّ، حدثنا مغيرة قال: كان إبراهيم، رحمه الله، يَكْرَهُ أَن يقول الرجل: أُعُـودُ بالله، ثُمَّ بِكَ. ويَكْـرَهُ أَن يقـول: أَعـودُ بـالله، ثُمَّ بِـكَ. ويَكْـرَهُ أَن يقـول: لَوْلَا الله، ثم فُلاَنٌ.

[٣٤٥] حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سَيَّار، حدثنا جعفر، حدثنا أبو عمران، الجَوْنِي قال: أَدْرَكْتُ أَرْبَعةً مِنْ أَفْضَل مَنْ أَدْرَكْتُ، فكانوا يَكْرَهُونَ أَن يقولوا: اللَّهم أَعْتِقْنَا مِنَ النَّار، ويقولون: إنَّمَا يُعْتَقُ مِنْهَا مَنْ دَخَلَهَا وكانوا يقولون: نَسْتَجِيرُ بالله من النَّار.

[٣٤٧] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا عبد الله بن قُبَيصَة، عن

وإسماعيل بن إبراهيم، أبو يحيى التيمي ضعّف أبو حاتم والترمذي والنسائي وابن نمير وقمال: «جدًاً».

[٣٤٥] إسنادُهُ حسنٌ...

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣١٤/٢) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، حــدثني هارون بن عبد الله بسنده سواء.

[٣٤٦] إسنادُهُ حسنٌ...

ولم أجده عند غير المصنف، وله شواهد ذكرتها في تخريج «كتاب البعث» لابن أبي داود رقم (٤٤).

[٣٤٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وعبد الله بن قبيصة، قال العقيليُّ: «لا يتابع على كثيرٍ من حديثه».

وقال ابن عديّ : «له مناكيس» - كما في «الميزان»، وليث هو ابن أبي سليم، فيه مقالٌ أيضاً ولم أقف عليه من قول مجاهد.

لكن أخرج البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٧٦٨) من طريق أبي الحارث الكرماني، قال: قال سمعت رجلًا قال لأبي رجاء: أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. قاله: وهل يستطيع أحدُّ ذلك؟! قال: فما مستقر رحمته؟! قال: الجنة! قال: لم تُصب. قاله: فما مستقر رحمته؟! قال رب العالمين. وسندُهُ صحيحٌ.

وقد اعترض النووي على ذلك، وانظر «الأذكار» (ص ٣٣٠).

ليث، عن مجاهد، رحمه الله، أنه كان يكره أن يقول: اللهم أَدْخِلْني في مُسْتَقَرٍّ وَحْمَتِكَ، فإنَّ مُسْتَقَرًّ رَحْمَته هُو نَفْسُهُ.

[٣٤٨] حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، أن رجلًا شَهِدَ عنْد شُرَيح فقال: أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ الله. فقال له شُرَيح: لاَ تَشْهَدُ بِشَهَادَةِ الله وَلَكِنِ اشْهَدْ بِشَهَادَتِك، فَإِنَّ الله لاَ يَشْهَدُ إِلاَ على حَتَّ.

[٣٤٩] حدثنا سعيد بن سليمان، عن أبي حفص الأبّار، عن الاعمش، عن حكيم بن جُبَيْر، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن موسىٰ، ﷺ، كان في نَفَرٍ من بني إسرائيل، فقال: «اشْرَبُوا يا حَمِير. فأَوْحَى الله إليه: تَقُولُ لِخَلْقِ مِنْ خَلْقِي خَلَقْتُهُمْ: اشْرَبُوا يَا حَمِير»!!.

[٣٥٠] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا محمد بن فُضَيْل، عن الأعمش، عن إبراهيم، رحمه الله، قال: إذا قال الرَّجُلُ للرجُل: يا حمار، ويا خنزير. . . قيل له يوم القيامة: حماراً رأيتَنِي خَلَقْتُهُ، خَنْزِيراً رَأيتَنِي خَلَقْتُهُ؟! .

[٣٥١] حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن حازم، حدثنا الأعمش،

<sup>[</sup>٣٤٨] إسنادُهُ صحيحٌ...

وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين.

<sup>[</sup>٣٤٩] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وحكيم بن جبير ضعّفه أبو حاتم وقال: «منكر الحديث» وتركه الدارقطني وقال النسائي: «ليس بالقويّ».

<sup>[</sup>٣٥٠] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

أخرجه ابن أبي شيبة (٥٣٦/٨) وهنّاد في الزهد» (١١٩٦) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، إبراهيم.

وسندُّهُ صحيحٌ . . .

<sup>[</sup>٣٥١] إسنادهُ صحيحٌ...

وقد مرٌ قبله .

وأخرج ابن أبي شيبة (٣٦/٨) من طريق ابن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه قال: لا تقل لصاحبك: يا حمار! يا كلب! يا خنزير! فيقول لك يوم القيامة: أتراني خلقت كلباً أو حماراً أو خنزيراً؟!.

وسنده صحيح.

عن إبراهيم، رحمه الله، قال: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأخيه: يا خِنْـزير قــال الله له يَــوْمَ القِيامَةِ: تَرانِي خَلَقْتُهُ خِنْزِيراً.

[٣٥٢] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا حَفْص بن غِيَاث، عن ليث، عن مجاهد، رحمه الله، أنه كَرِهَ أَنْ تَقُولَ لِلْميِّتِ: اسْتَأْثَرَ الله بِهِ.

[٣٥٣] حدثنا علي بن الجَعْدِ، أنبأنا ابن عُنَيْنَةَ عن منصور، عن إبراهيم، رحمه الله، أنه كان يكره أن يقال: على قِرَاءةِ ابن مسعود، ولكن: كما كان ابن مسعود يَقْرَأُ.

[٣٥٤] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا محمد بن فضيل، عن مُغِيرَة، عن إبراهيم، رحمه الله، قال: كان يكره أن تقول: لَعَمْرُ الله، لا بحمد الله.

[٣٥٥] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا هُشَيم، عن إسماعيل بن سالم، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، رحمه الله، قال: لأن أَحْلِفَ بالصَّلِيبِ، أَحَبُّ إِلَّي من أن أَحْلِفَ بحَيَاةِ رَجُل!!.

[٣٥٦] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا المُحَارِبي، عن العلاء بن

<sup>[</sup>٣٥٣] إسنادُهُ ضعيفٌ...

لضعف ليث بن أبي سليم.

ولم أجده عند غير المصنف رحمه الله.

<sup>[</sup>٣٥٣] إسنادُهُ صحيحٌ...

ولم أجده عند غير المصنف.

<sup>[</sup>٣٥٤] رجاله ثقات...

وأخرجه عبـد الرزاق (١٥٩٤٥) من طريق الثوري، عن مغيـرة، عن إبراهيم، أنـه كان يكـره أن يقول: لا والحمد لله.

<sup>[</sup>٢٥٥] إسنادُهُ صحيحٌ...

والحلف بالصليب، لا يجوز، وكذلك الحلف بحياة الناس قـد نهى النبي ﷺ عنه. ولعـل القاسم رحمه الله أراد التنفير، كقول شعبة: ولأن أزنى أحبُّ إلىّ من أن أدلس؛!!.

<sup>[</sup>٢٥٦] رجاله ثقات...

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٥٧٨/٧) للمصنف.

المُسَيَّب عن أبيه، عن كعب، رضي الله عنه، قال: إنكم تُشْرِكُونَ في قَوْل المُسَيَّب عن أبيك، كلا والكَعْبة، كلاً وَحَيَاتِكَ، وَأَشْبَاهِ هذا... احْلِفْ بالله صَادِقاً أو كَاذِباً، ولا تَحْلِفْ بِغَيْرهِ.

[٣٥٧] حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا ابن أبي خالد، عن مولى لابن عباس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أحْسَبُ هكذا قال: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُشْرِكُ حَتَّى يُشْرِكَ بِكَلْبِهِ، يقول: لَوْلاَهُ لَسُرقُنَا اللَّيْلَةَ.

[٣٥٨] حدثنا خالد بن خِدَاش، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني حُمَيْـدُ بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُم باللَّاتِ فَلْيَقُلْ: لَا آلِله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تَعَالَ أَقَامُرُكَ، فَلْنَتَصَدَّقْ.

<sup>[</sup>٣٥٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذلك لجهالة مولى ابن عباس.

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٥٧٥/٧) للمصنف.

<sup>[</sup>٣٥٨] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

أخرجه البخاريُّ (١٦/١٥ ـ ٩١/١١ ـ فتح) وفي «الأدب المفرد» (١٢٦٢)، ومسلم (١٢٦٧)، وأبو داود (٣٢٤٧)، والنسائيُّ (٧/٧)، والترمذي (١٥٤٥)، وابن ماجة (٢٠٩٦)، وأحمد (٢٠٩٠)، وأبو داود (٣٠٤٧)، وابن خزيمة (٢٨/١)، وابنُ حبان (ج ٧/رقم ٥٦٥٥)، والطحاوي في «المشكل» والبيهقيُّ (٣١/١٠)، والبغوي في «شرح السُّنة» (٩/١٠) من طرق عن الزهريَّ، أخبرني حميد بن عبد الرحمٰن، عن أبي هريرة به.

قال الترمذيُّ :

<sup>(</sup>حديثُ حسنٌ صحيحً).

وقد رواه عن الزهري جماعة منهم يونس بن يزيد، ومعمر، والأوزاعيّ، وعقيل.

قال مسلمٌ عقب تخريجه:

<sup>«</sup>هذا الحرف (يعني قوله: وتعال أقامرك فليتصدق) لا يسرويه أحدّ غير النزهريّ. قال: وللزهريّ نحو من تسعين حديثاً يرويه عن النبي ﷺ لا يُشاركه فيه أحدّ باسانيد جياد». أ. هـ.

وفي ألباب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

أخرجه النسائي (٧/٧ ـ ٨)، وابن ماجمة (٢٠٩٧)، وأحمد (١٨٣/١، ١٨٦ ـ ١٨٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٨٠)، وابن حبان (١١٧٨)، والطحاوي في «المشكل» (١/ ٣٦٠).

[٣٥٩] حدثني خالد يعني ابن خِدَاش ـ حدثنا عبد الله ـ أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله، ﷺ: «إِن الله يُنْهَاكُم أَن تَحْلِفُوا بآبائكم» قال عمر: والله ما حَلَفْتُ بها مُذْ سمعتُ رسول الله، ﷺ، يَنْهَى عَنها.

[٣٦٠] حدثنا أبو خَيْثَمَةَ حدثنا وَكِيع، عن سفيان، عن أبي الزِّنَاد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ: «لا تُسَمُّوا اللَّعِنَبَ الكَرْمَ، فَإِنَّمَا الكَرْمُ: الرَّجُلُ المُسْلِمُ».

[٣٦١] حدثنا أبو خَيْثَمةَ، حدثنا وَهْب بن جَرِير، حدثنا أبي قال: سمعت النعمان يحدث عن الزُّهْرِيّ، عن عُرْوة، عن عائشة، رضى الله عنها: أن النبي

[٣٥٩] إسنادُهُ صحيحُ...

أخرجه الستة وأحمد، وقد خرَّجتُهُ في «غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» (٩٢٣) فأغنى عن إعادته هنا.

[٣٦٠] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه البخاريُّ (٢٠٥/٢)، ومسلم (٢٢٤٧هـ ١٠٠)، وأبو داود (٤٩٧٤)، والدارميِّ الحرجه البخاريُّ (٢٠٥/٢)، والدارميِّ (٢٠٥/٢)، وأحمد (٢٧٢/٢، ٣١٦، ٤٦٤، ٤٧٦، ٥ والطحاوي في «المشكل» (٢٠٨/٢) وابن حبان (ج ٧/رقم ٢٠٨٠، ٥٠٨١، ٥٠٨٥)، والدولابيِّ في «الكنى» (٢/ ١٦٠)، والطبرانيِّ في «الصغير» (٢/ ٧٧/) من طرق عن أبي هريرة.

ولهم ألفاظ متنوعة.

[٣٦١] إسنادُهُ صحيحٌ بالمتابعة. . .

أخرجه البخاريُّ (١٠/ ٥٦٣) وفي «الأدب المفرد» (٨٠٩)، ومسلم (١٦/ ٢٢٥)، وأبو داود (٤٩٧٩) وأبو داود (٤٩٧٩) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٥٨، ١٠٥٨)، وأحمد (١١٥٦، ٢٦، ٢٠٩، ٢٣١، ٢٢١)، وابن حبان (ج ٧/رقم ٢٩٤٥)، في «المشكل» (١/ ١٤٥، ١٤٦) من طريق عروة عن عائشة ورواه عن عروة الزهريُّ وهشام بن عروة.

وله شاهد من حديث سهل بن حنيف رضى الله عنه.

أخرجه البخاري (١٠/٣٢٠)، وفي «الأدب المفرد» (٨١٠)، ومسلم (١٧/٢٢٥١)، وأبو داود (٤٩٧٨) والبوداود (٤٩٧٨) والنسائي في «اليوم والليلة» أد١٠٥٩)، وابن السني في «اليوم والليلة» أيضاً (٣٠٨)، والطحاويّ في «المشكل» (١/١٤٦)، وعبد الرزاق (١١/٥٥٥)، والطبرانيّ في «الكبير» (ج ٦/رقم ٥٥٧٥، ٥٥٧١)، من طريق الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، فذكره.

وفي الباب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج ٢/رقم ١٥٣٨) بسند فيه ضعف وحسنه الهيثمي في «المجمع» (١١٣/٨).

عَلى: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُّتَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ».

[٣٦٢] حدثنا هاشم بن الوليد، حدثنا ابن النضر بن شميل، عن عوف، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، عن محمد بلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي ولا أُمَتِي، ولْيَقُلْ: فَتَاي وَفَتَاتي. ولا يَقُلُ اللهُ اللهُ المَمْلُوك: رَبِّي، ولا رَبِّتِي. ولكن: سَيِّدي، وسيِّدَتِي، كلكم عَبِيدٌ، والرَّبُّ الله».

[٣٦٣] حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل بن جعفر، أنبأنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله، على قال: «لاَ يَقُـلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي... كُلُّكُمْ عَبيدُ الله، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ الله، وَلَكُنْ لِيَقُلْ: غُلَامي، وجَارِيَتِي، وَفَتَاتِي».

[٣٦٤] حدثني عبد الرحيم بن موسى، الأبُليِّ، حدثنا معاذ بن هشام،

<sup>[</sup>٣٦٢] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه البخاري (١٧٧/٥ ـ فتح) وفي والأدب المفرد (٢٠٩ ـ ٢١٠) ومسلم (١٧٦٤/٤) وأبو داود (٤٩٧٥)، والنسائي في واليوم والليلة (٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤) وكذا ابن السني فيه (٣٩٢) وأحمد (٤٩٧٥)، والنسائي في والمشكل (٢١٣، ٣١٣، ٤٤٤) وكذا ابن السني في والمشكل (٤٩٣/٣) من طرق عن أبي هريرة.

<sup>[</sup>٣٦٣] إسنادُهُ صحيّحُ...

أنظر ما قبله.

<sup>[</sup>٣٦٤] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه أبو داود (٤٩٧٧)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٤٥) والبخاريّ في «الأدب المفرد» (٧٦٠)، وأحمد (٣٩٣)، وابن السني في «اليوم والليلة» (٣٩٣) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه به.

قُلْتُ: وهذا سندٌ صحيحُ.

وتوبع قتادة عليه.

تابعه عبد الله الأصم، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بنحوه مرفوعاً.

أخرجه الحاكم (٤/٢١١)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٩٨/٢)، والخطيب في «التاريخ» (٤٥٤/٥).

قال الحاكم:

وصحيح الإسناده!!.

فتعقبه الذهبيُّ :

<sup>«</sup>قلت: عقبة ضعيف».

حدثني أبي، عن قَتَادَة، عن عبد الله بن بُرَيْـدَة، عن أبيه، رضي الله عنهما، أن النبي، ﷺ، قال: «لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدُنا فَإِنَّهُ إِن يَكُنْ سَيِّـدَكُمْ، فَقَدْ أَسْخَـطْتُمْ رَبَّكُمْ».

[٣٦٥] حدثنا عبيد الله بن عمر الجُشَمي، حدثنا يحيى بن سعيد، عن مِسْعَر، عن سِمَاك الحنفي: سمع ابن عباس، رضي الله عنهما، يَكْرَه أن يقول الرجُلُ: إِنِّى كَسْلَانُ.

[٣٦٦] حدثنا أبو مسلم الحَرَّاني، حدثنا مسكين بن بُكَيْر، عن المسعودي، عن عون بن عبد الله، رضي الله عنه قال: لا تقولوا: أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لله والحَمْدُ.

[٣٦٧] حدثنا عبد الله، حدثنا أبو مسلم، حدثنا مسكين بن بكير، عن المسعودي، عن عون بن عبد الله، رحمه الله، قال: لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: نَعِم الله بَكَ عَيْناً، فإن الله لاَ يَنْعَم بِشَيْءٍ، ولكن لِيَقُلْ: أَنْعَمَ الله بك عَيْناً، فَاإِنَّما أَنْعَم: أَقَرّ.

<sup>[</sup>٣٦٥] إسنائة صحيحً...

ويحيى بن سعيد هو القطان على ما يظهر وزعم بعضُهُم أنه «يحيى بن أبان الأموي»!! ولم يذكروه في شيسوخ عبيد الله بن عمر الجشمي إنما ذكروا يحيى بن سعيد القطان كما في «تهذيب الكمال» (ج ٢/لوحة ٨٨٦).

<sup>[</sup>٣٦٦] في سنده ضعفٌ...

وذلك أن مسكين بن بكير كان ممن سمع من المسعودي حال اختلاطه على ما يظهر من أقوال العلماء.

ثم لـو صحّ هـذا عن عون بن عبـد الله رحمه الله لمـا كان فيـه حجة، كيف وقـد قـال النبي ﷺ، «أصبحنا وأصبح الملك لله؟؟!.

وله طريق آخر عن المسعودي يأتي برقم (٦٨٦).

<sup>[</sup>٣٦٧] سنده كسابقه:

وزعم بعضُّهُم في هذا والذي قبله أن أسنادهما صحيحٌ؟! أنَّى لك هذا؟!.

وهذا القول قاله مطرف بن عبد الله أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢٠٣/٢) من طريق حماد بن زيد، قال: ثنا إسحق بن سويد، عن مطرف فذكره وسبندُهُ صحيح.

[٣٦٨] حدثنا أبو خَيْثَمة، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا الحسين بن وَاقِد، عن عبد الله بن بُرَيْدَة، عن أبيه، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله، وَاقِد، هَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلَام، فَإِنْ كَان كَاذِباً، فهو كما قال، وإن كان صادقاً، فَلَنْ يَرْجِع إلى الإسلام سَالِماً».

[٣٦٩] حدثنا محمد بن عمرو البَاهِلِيّ، حدثنا محمد بن جعفر، عن شُعْبَةَ قَال: سمعت خالـداً عن غَيْلان بن جَرير، عن مُطَرِّفِ قال: لاَ تَقُلْ: إِن الله يقول، ولكن قل: إِن الله قال، قال: وأَحَدُهُم يَكْذِبُ مَرَّتَيْنِ إِذَا سُئل: مَنْ هَـذَا؟ قال: لاَ شَيْء ألا شَيْء ألا شَيْء لَيْسَ بِشَيء؟.

[٣٧٠] حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني

[٣٦٨] إسنادُهُ على شرط مسلمً. . .

أخرجه النسائيُّ (٦/٧)، وأبو داود (٣٢٥٨)، وابن ماجة (٢١٠٠)، وأحمد (٣٥٥، ٣٥٦)، والحاكم (٢٩٨/٤) والبيهقيُّ (٢٠/١٠) من طريق الحسين بن واقد بسنده سواء.

قال الحاكم:

«صحيحٌ على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيُّ!!.

قُلْتُ: لا، بل على شرط مسلم وحده.

[٣٦٩] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢٠٣/٢) من طريق عبيد الله بن سعيد أبي قدامة، قال: ثنا عبد الرحمٰن، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن غيلان بن جرير، عن مطرف به.

وهذا سندُ صحيحٌ . .

وقول مطرف هلذا اعترض عليه النووي في «الأذكار» (ص- ٣٣٢) بكلام متين فانظره.

[٣٧٠] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

أخرجه مسلم (٨/٣٦٧٩)، والبخاريّ في «الأدب المفرد» (٦٠٧)، وابن حبان (ج ٢/رقم ٨٩٣) والبخوي في «شرح السُّنة» (١٩٣/٥)، من طريق العلاء بن عبد السرحمٰن، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وله طرق عن أبي هريرة.

١ ــ الأعرج، عنه.

أخرجه مالك (٢٨/٢١٣/١)، والبخاريُّ (١١/١٣٩)، وأحمد (٢٤٣/٢، ٢٤٣، ٤٨٦، ٥٠٠، ٥٠٠)، والنسائي في «اليوم والليلة» (٥٨٥) والترمذي (٣٨٥)، وابن ماجة (٣٤٩٧).

العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله، ﷺ، قال: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ، فلا يَقلْ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ، ولكن لِيَعْزِمْ ولْيُعَظِّم الرَّعْبَةَ، فإن الله لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أُعطاه».

۲ ـ عطاء بن ميناء، عنه.

أخرجه مسلم (٩/٢٦٧٩).

٣ ـ همام بن منبه، عنه.

عبد الرزاق (١٠/ ٤٤١) والبخاريُّ، وأحمد (٣١٨/٢). وفي الباب عن أنس أخرجه الشيخان والنسائي وأحمد.

# باب ذم اللعانين

[٣٧١] حدثنا أبو خَيْثَمَة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي قِلاَبَةَ، عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن، رضي الله عنه قال: بينما رسول الله، على على نَاقَة في بَعْض أَسْفَارِهِ، وامْرَأَةٌ من الأنْصَار على ناقة فَضَجِرَتْ، فَلَعَنْها، فَسَمِعَ ذَلكَ النبيُّ، عَلَيْمَ، فقال: «خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا، فإنَّها مَلْعُونَةٌ». قال عمران: فَكَأنِّي أَراهَا الآن تَمْشِي في النَّاسِ، ما يَعْرِضُ لها أَحَدٌ.

[٣٧٢] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا المُحَارِبِي، عن العلاء بن

[٣٧١] حديثَ صحيحٌ...

قُلْتُ: كذا السند في المخطوطتين «. . . عن أبي قلابة عن عمران» ووقع عند مسلم من طريق شيخ المصنف: «عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران». وهو الصواب، فلعلّ هذا من خطأ الناسخ، واستبعد أن يكون اختلافاً في السند. والله أعلم.

أخرجه مسلم (٢٥٩٥/ ٨٠)، وأبو داود (٢٥٦١) والبدارميُّ (١٩٩/٢)، وأحمد (٢٦٢٤، ٢٣٤)، وأحمد (٢٩٢٤)، والبيهقيُّ (٢٩٩/٤)، وابنُ حبان (ج ٧/رقم ٥٧١٠)، والبيهقيُّ (٢٥٤/٥) من طريق أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران به.

[٣٧٢] إسنادُهُ ضَعيفٌ...

لأن الفضيل بن عمرو لم يدرك ابن مسعود والله أعلم.

وأخرجه أحمد (٤٠٨/١) من طريق رجل يكنى أبا عمير أنه كان صديقاً لعبد الله بن مسعود فذكر قصة وذكر في آخرها ما عند المصنف هنا.

قال الهيشميُّ (٧٤/٨):

«أبو عمير لَم أعرفه وبقية رجاله ثقات، ولكن الظاهر أنه صديق ابن مسعود اللَّذي يزوره، هـو ثقة والله أعلم، وتبعه الشيخ المحدث أحمد شاكر رحمه الله فقال في «المسند» (رقم ٣٨٧٦):

«أبو عمير تابعي من أصدقاء ابن مسعود لم يذكر بجرح فهو ثقة إن شاء الله»!!.

وهذا عجب!! ومن أين ثقته وقد صرّح في «التعجيل» (٩٠٥) أنه مجهولُ؟!!.

المُسيَّب، عن الفُضَيْل بن عمرو: أن رجلًا لَعَن شيثاً، فخرج ابن مسعود، رضي الله عنه، من البيت، فقال إذا لُعِنَ شَيْءٌ دَارَتِ اللَّعْنَةُ، فإن وَجَدَتْ مَسَاعاً، قيل لها: اسْلُكِيه، فإن لم تَجِدْ مَسَاعاً، قيل لها: ارْجِعِي من حَيْثُ جِنْتِ، فَخِفْتُ أَن تَرْجِع وَأَنَا في البَيْت.

[٣٧٣] حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا المُحَاربي، عن بكر بن خُنيْس، رفعه قَال: «عَلَامةُ أَبْدَال ِ أُمَّتِي، أَنَّهُمْ لاَ يَلْعَنُون شَيْئاً أَبداً».

[٣٧٤] حدثنا داود بن عمرو الضّبِي، حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، عن أبي عَوَانَةَ، عن زياد بن كُلَيْب، عن إبراهيم، رحمه الله، في الرجل يقول: اللّهُمَّ الْعَنْ فلاناً، والْعَنْ لَيْلَتَه وَيَوْمَه. . . قال: تقول: أَعْصَانَا لله .

[٣٧٥] حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبـراهيم، حدثنـا عامـر بن يَسَاف، عن يحيى بن أبي كَثِير قال: دخلت أم الدَّرْدَاء، رضي الله عنها، على جيـران لها وهم يَلْعَنُون، فقالت: كَيْفَ تَكُونُونَ صِدِّيقِينَ، وأَنْتُمْ لَعَّانُونَ.

[٣٧٦] حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا أَصْبَخ، أخبرني ابن وهب، أخبرني عبد الله بن عَيَّاش، عن يزيد بن قودر، عن كعب، رضي الله عنه، قال: مَنْ لَعَن شَيْئاً مِن غَيْرِ ذَنْبٍ، لَمْ تَزَل ِ اللَّعْنَةُ تَرَدَّدُ بَيْنَ السَّمَاءِ والأرض ِ، حَتى تَلْزَمَ تَرْقُوةً صَاحِبها.

ثم رأيتُ شيخنا تكلم عليه في «الصحيحة» (١٢٦٩) فانظر بحثه هناك.

<sup>[</sup>٣٧٣] إسنادُهُ ضعيفٌ لإرسّاله بل لإعضاله أخرجه المصنف في «كتـاب الأوليـاء» (ص ١١٤) سنده.

<sup>[</sup>٣٧٤] إسنادُهُ حسنٌ...

ولم أقف عليه عند غير المصنف.

<sup>[</sup>٣٧٥] سندُهُ ضعيفٌ...

وقع في نسخة دار الكتب: «حدثنا إبراهيم، حدثنا عامر بن يساف. . . إلخ».

وماً أثبتُهُ هو الموجود في نسخة الظاهرية (ج ٢/ق ١/١٤) وإسماعيل بن إبراهيم هــو الترجمــاني، وهو صدوق لا بأس به.

ويحيى بن أبي كثير أظنه لم يسمع من أم الدرداء والله أعلم. [٣٧٦] إسنادُهُ ضعيفٌ. . .

وسبق أن تكلمنا عليه أنظر رقم (١٨٨).

[٣٧٧] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا يعلى بن عبيد، عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن حكيم بن جابر قال: كان أبو الدَّرْدَاء، رضي الله عنه مُضْطَجعاً بين أصحابه، وقـد غَطِّي وجهـه، فَمَرَّ عليه قسِّ سمين، فقالـوا: اللهم الْعَنْه، مَـا أَغْلَظَ رَقَبَتُـهُ!! فقال أبـو الـدُّرْدَاءِ، رضى الله عنـه، من ذا الـذي لعنتم آنفـاً؟ فأخبروه . . . فقال: لا تَلْعَنُوا أحداً، فإنَّه ما يَنْبَغِي لِلَعَّانِ أن يكون عند الله صِدِّيضًا يَوْمِ القِيَامَةِ.

[٣٧٨] حدثنا أحمد بن جَميل، أنبأنا عبد الله، أنبأنا يونس، عن الزُّهْري، عن سالم قال: لم أسمع ابن عمر، رضي الله عنهما، يلْعَنُ خادِماً له قط، غير مرة واحدة، غضب فيها على بعض خَدَمِهِ، فقال: لعنة الله عليك، كلمة لَمْ أُحِبُّ أن أَقُولَهَا.

[٣٧٩] حدثنا داود بن عمرو، حدثنا عباد بن العوام، أنبأنا حُصَين، قال: سمعت مجاهداً يقول: قَلَّ ما ذَكر الشَّيْطَانَ قَوْمٌ إِلا حضَرَهُمْ فَإِذا سَمِعَ أَحَداً يَلْعَنُّهُ قال: لقد لَعَنْتَ مُلَعَّناً، ولا شَيْءَ أَقْطَع لِظَهْرِهِ مِنْ: لَا إِلَّه إِلا الله.

[٣٨٠] حدثنا الصَّلْتُ بن مسعود الجَحْدَرِيُّ، حدثنا على بن مجاهد

<sup>[</sup>٣٧٧] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه ابن المبارك (٦٨٢)، وهنَّاد (١٣١٣) كالاهما في «الزهد»، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن أبي الدرداء.

<sup>[</sup>٣٧٨] إسنادُهُ صحيحٌ...

وعبد الله هو ابن المبارك. ويونس هو ابن يزيد الأبليُّ.

<sup>[</sup>٣٧٩] إسنادُهُ جيدً...

ولم أقف عليه عند غير المصنف رحمه الله.

<sup>[</sup>٣٨٠] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً...

وعلى بن مجاهد هـ و ابن مسلم الكابُلي ـ بضم الموحدة ـ كـذبه يحيى بن الضريس، وقـال ابن معين في رواية: «كان يضع الحديث».

وعدَّله بعضُهُم، ولكن الجرح مفسر.

لذلك قال الحافظ في والتقريب».

<sup>«</sup>متروك، وليس في شيوخ أحمد أضعف منه».

وعزاه في «كنز العمال» (٣١٧/٣) للطبراني في «الكبير» من حديث أبي موسىٰ الأشعريُّ.

الكَابُليّ، أنبأنا الجَعْد، عن يزيد بن هلال الضَّبَعِيّ، عن أبي بُرْدَة، عن أبي موسى، رضي الله عنه، عن النبي، ﷺ، قال: «إِن اسْتَطَعْتَ أَن لاَ تَلْعَنَ شَيْئًا فَافْعَلْ، فإِنَّ اللَّعْنَةَ إِن خَرَجَتْ من صَاحِبِهَا، فكان المَلْعُونُ لَهَا أَهْلًا أَصَابَتْهُ، فإِن لم يكن لَهَا أَهْلًا، وكان اللَّاعن لها أَهْلًا رجعتْ عليه، فإن لم يكن بَعْدُ لها أَهلًا، أَل يكن بَعْدُ لها أَهلًا، فإن اسْتَطَعْتَ أن لا تَلْعَنَ أَبداً شَيْئًا فَافْعَلْ».

[٣٨١] حدثني الحسن بن عبد العزيز الجَرَوِي حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الوليد بن رَبَاح قال: سمعت نِمْرَان، يذكر عن أم الدرداء، رضي الله عنها، قالت: سمعت أبا الدَّرْدَاء، رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله، ﷺ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئاً صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إلى السَّمَاءِ، فَتُعْلَقُ أبوابُ السَّمَاءِ دُونهَا، ثم تَأْخُذُ يَميناً وشمالاً، فإذا لَم تَجِدُ مَسَاعًا، رجعتْ إلى الذي لُعِنَ، فإن كان لِذَلك أَهْلاً، وإِلاَّ رجعتْ إلى قائِلها».

[٣٨٢] حدثنا أبو عمر المُقْرِيّ، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن

والجعـد هو ابن أبي الجعـد المصري كمـا وقع في «تهـذيب الكمال» (ج ٢ /لـوحـة ٩٩٠) وزعم بعضُهُمْ أنه الجعد بن دينار فيما يظن!!.

ونقول: ظنك لم يُصب ـ كعادتك ـ وكيف يكـون الجعد الـواقع في هـذا السند هـو ابن دينار وهـو يروى عن أنس، وعنه شعبة وحماد بن زيد؟!!.

<sup>[</sup>٣٨١] حديثُ حسنٌ...

أخرجه أبو داود (٤٩٠٥) من طريق يحيى بن حسان بسند المصنف سواء.

قال أبو داود:

<sup>«</sup>قال مروان بن محمد: هو رباح بن الوليد، سمع منه. وذكر أن يحيى بن حسان وهم فيه».

قُلْتُ: وصوابه: رباح بن الوليد، وهو ثقة وأما عمُّه نمران بن عتبة لم يوثقه سوى ابن حبان فالسند صالح في المتابعات.

أما الحافظ فقال في «الفتح» (١٠/٢٧):

<sup>«</sup>إسناده جيد»!!.

وللحديث شواهد يتقوى بها.

<sup>[</sup>٣٨٢] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه مسلم (٨٥/٢٥٩٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣١٦)، وأبو داود (٤٩٠٧)، وأحمد (٣٨٦)، وعبد الرزاق (٢٥٩/٣)، والحاكم (٤٨/١)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٥٩/٣)، من

جعفر بن أبي كثير، حدثني زيد بن أسلم، عن أم الـدَّرْدَاء، رضي الله عنها، عن أبي الدَّرْدَاء، رضي الله عنها، عن أبي الدَّرْدَاء، رضي الله عنه: أن النبي، ﷺ، قال: «إِنَّ اللَّعَانِين، لَا يَكُونُونَ يَـوْمَ القِيَامَةِ شُهَدَاءَ ولا شُفَعَاءَ».

[٣٨٣] حدثنا بُنْدَار بن بَشَّار، حدثنا أبو عامر، عن كثير بن زيد قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله، ﷺ: «لا يَكُونُ المُؤْمِنُ لَعَاناً».

[٣٨٤] حدثني محمد بن إدريس، حدثنا أبو النضر الدمشقي، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش، عن عمرو بن قيس، رحمه الله قال: إذا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَةَ قالت: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بي رَفِيقاً رَحِيماً، فإذَا لَعَنَها قالت: عَلَى أَعْصَانَا لله، لَعْنَهُ الله.

[٣٨٥] حدثنا محمد بن علي بن شَفِيق، أنبأنا إبراهيم بن الأشْعَثِ قال:

طريق زيد بن أسلم، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء. وفيه قصة.

ووقع عند مسلم من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل، فدعا خادمه، فكأنه أبطأ عليه، فلمنه، فلما أصبح، قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته، فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول. . .

فذكره مرفوعاً.

وكذا هي عند عبد الرزاق، وعنده: «كان عبد الملك بن مروان يـرسل إلى أم الـدرداء فتبيت عند نسائه، ويسائلها عن الشيء، قال فقام ليلة. . . إلخ.

[٣٨٣] حديثُ صحيحُ . . .

أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٣٠٩)، والترمذيُّ (٢٠١٩) من طريق كثير بن زيد، عن سالم، عن أبيه.

قال الترمذي :

«حسنٌ غريبٌ».

وشيخ المصنف، هو محمد بن بشار، بُندار.

ويأتي برقم (٦٥٩).

[٣٨٤] سنلُهُ ضعيفٌ...

ورواية إسماعيل بن عياش عن غير أهل بلده ضعيفة، وهذا منها والله أعلم.

[۳۸۵] رجاله ثقات...

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٤٨٤/٧) للمصنف هنا.

سمعت فُضَيْل بن عِيَاض، رحمه الله، يقول: كان يقال: ما أَحَدٌ يَسُبُّ شَيْئًا من الله الله، ولا غَيْرَها، فيقول: أُخْـزَاكِ الله، ولَعَنَكِ الله، إلاَّ قالت: أُخْزَى الله أَعْصَانَا لله. . قال فُضَيْل: وابنُ آدَمَ أَعْصَى وأظْلَمُ.

[٣٨٦] حدثنا عمرو النَّاقِد، حدثنا أبو أحمد الزُّبَيْرِيّ، حدثنا كثير بن زيد، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: ما سمعتُ ابن عُمر، رضي الله عنهما، لَعَنَ إنساناً قَطْ، إلا إنساناً واحداً، وقال: قال رسول الله، ﷺ: «لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِن أَن يَكُونَ لَعَّاناً».

[٣٨٧] حدثنا إسماعيل بن إسحاق الأزْدِيّ، حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس، حدثنا أبي، عن شَرِيك بن عبد الله بن أبي نَمِر، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: كان رجل مع رسول الله، ﷺ، على بَعيرٍ، فَلَعَنَ بَعِيرَهُ، فقال النبي، ﷺ: «يًا عَبْدَ الله، لا تَسِرْ مَعَنَا على بَعِيرٍ مَلْعُونٍ».

<sup>[</sup>٣٨٦] حديثٌ صحيحٌ...

أنظر برقم (٣٨٣).

<sup>[</sup>٣٨٧] في سنده لينُّ، والحديث ثابت.

أخرجه أبو يعلى .. كما في «المطالب» (٢٧٠٠) ونقل المحقق قول البوصيري: «رواه أبو يعلى وابن أبي الدنيا بسند جيّد»!1.

<sup>«</sup>رواه ابو يعلى وابن ابي الـ وقال الهيثميُّ (٧٧/٨):

<sup>«</sup>رجال أبي يعلى رجال الصحيح»!!.

وللحديث شواهد مرّ بعضها.

### باب ذم المزاح

[٣٨٨] حدثنا القاسم بن أبي شَيْبَةً ، حدثنا المُحَارِبيّ ، عن ليث، عن عبد الملك، عن عِكْرِمَة ، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله، الله تُمَارِ أَخَاكَ، ولا تُمَازِحْهُ ».

[٣٨٩] حدثني الحسن بن الصَّبَّاح، حدثنا محمد بن كثير، عن عبد الله ابن وَاقد، عن موسى بن عقيل: أن الأحنف بن قيس، رحمه الله، كان يقول: مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ، وَضَحِكُهُ، ومُزَاحُهُ، قَلَّتْ هَيْبَتُهُ، ومَنْ أَكْثَر مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ به.

[٣٩٠] حدثنا عبد الله، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن محمد بن المُنْكَدِر قال: قالت لي أُمِّي: لا تُمَانِحِ الصِّبْيَانَ، فَتَهُونَ عَلَيْهِمْ.

[٣٩١] حـدثني الحسين بن علي بن يزيـد، وغيره قـالوا: أنبـأنا جعفـر بن

<sup>[</sup>٣٨٨] إسنائهُ ضعيفٌ...

وقد مرّ تخريجه برقم (١٢٣).

<sup>[</sup>٣٨٩) إسنادُهُ ضعيفٌ...

وموسى بن عقيل لم أهتد إليه.

ويُنسب هذا الكلام إلى عمر بن الخطاب من قوله.

أخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ٨٠).

<sup>[</sup>٣٩٠] إسنادُهُ صحيحٌ... أخرجه ابن حبان في «الروضة» (٨٠) سفيان بن عيينة قال: أظنني سمعته من داود بن شابور، عن محمد بن المنكدر به وزاد في آخره».

حمد بن المنكدر به وراد في «أو يجترئوا عليك».

<sup>[</sup>٣٩١] إسنادُهُ جيدٌ...

عَوْن قال: سمعت مِسْعَرَ بن كِذَام، رحمه الله، يقول لابنه:

إني نَحلْتُكَ يا كِذَامُ نَصِيحَتِي أَما المُزَاحةُ والمِراءُ فَدعْهُما إِنِّي بَلَوْتُهُما فَلَمْ أَحْمَدْهُمَا والجَهْلُ يُزْرِي بالفَتَى في قَوْمِهِ والجَهْلُ يُزْرِي بالفَتَى في قَوْمِهِ

ف اسمع لَقُ ول أَبِ عَلَيْكَ شَفِيقِ خُلْقَ ان لاَ أَرْضَ اهُمَ الِصَدِيقِ لَمُ جَ اورٍ جَ اراً ولا لِرَفِيقِ وَعُرُوقُهُ في الناس أي عُروقِ

[٣٩٢] حدثنا أحمد بن عُبَيْد التميمي، حدثنا عبد الله بن محمد التَّيْمِي، حدثنا دُرَيْد بن مُجَاشِع، عن غالب القَطَّان، عن مالك بن دينار، عن الأحنف بن قيس، رحمه الله، قيال: قيال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: مَنْ مَزَحَ اسْتُخِفَّ به.

[٣٩٣] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا شَبَابَةُ بن سَوَّار، حدثنا شُعْبَةُ، عن الحكم، رحمه الله، قال: قال ابن عمر، رضي الله عنهما: لاَ يَبْلُغُ رَجُلٌ حَقِيقةَ الإِيمَانِ، حَتَّى يَدَعَ المِرَاءَ وهُوَ مُحِقَّ، والكَذِبَ في المُزَاحِ.

[٣٩٤] حدثنا أبو كُرَيب، حدثنا زكريا بن عَدِيّ، عن عبد الله بن المبارك،

أخرجه ابنُ حبان في «الروضة» (٧٨ ـ ٧٩) من طريق إسحق بن الضيف، قـال: سمعت جعفر بن عون فذكره.

<sup>[</sup>٣٩٢] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وقد سبق تخریجه برقم (۵۳).

<sup>[</sup>٣٩٣] رجاله ثقات، ويأتي برقم (٦٦٢).

وأظن الحكم بن عتيبة لم يسمع من ابن عمر.

وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (٣٦٦) قال: حـدثني من سمع جـريراً عن منصــور، عن الحكم، قال: قال ابن عمر فذكره.

وسنده ضعيف، لجهالة شيخ عبد الله بن أحمد.

<sup>[</sup>۳۹٤] رجاله ثقات...

أخرجه ابن المبارك في «الزهمد» (٣٥ ـ زوائد نعيم) أنا ابن أبي رواد، قال: كتب الحجاج إلى الوليد أن عمركهف للمنافقين، فرفعه إليه. فاستصحبه ناسٌ، فخرج إليهم، وقد اجتمعوا ليخرجوا معه، فقال: أكلكم قد حضر؟! قالوا: نعم، فحمد الله وأثنى عليه، وكانوا يفعلون ذلك إذا تكلموا، ثم قال: اتقوا الله. . . فذكره وفي آخره: «سيروا بسم الله».

ويأتي للمصنف بنحوه رقم (٦٤٧).

عن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد قـال: قـال عمر بن عبـد العزيــز، رحمه الله: اتَّقُـوا الله، وإِيَّايَ والمُـزَاحَة، فإِنَّها تُـورِثُ الضَّغِينَة، وتَجُـرُّ القَبِيحة، تَحَـدَّثُوا بالقُرآن، وتَجَالَسُوا به، فإِنْ ثَقُلَ عَليكُم، فَحَدِيثٌ حَسَنٌ مِنْ حَدِيث الرَّجَال.

[٣٩٥] حدثني أبو صالح المَرْوَزِيّ، حدثنا عبد العنزيز بن أبي رِزْمَةَ، عن عبد الله بن المبارك قال: قال سعيد بن العاص، رحمه الله، لابنه: يَا بُنَيّ لاَ تُمازِحِ الشَّرِيفَ، فَيَحْقِدَ عَلَيْكَ، وَلاَ تُمَازِحِ الدَّنِيءَ، فَيَجْتَرىءَ عَلَيْكَ.

[٣٩٦] حدثني على أبو الحسن، حدثنا أبو صالح، حدثني الليث بن سعد: أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه قال: هَلْ تَدْرُونَ لِمَ سُمِّيَ المُزَاحُ؟ قالوا: لا، قال: لأنَّهُ زَاحَ عَن الحَقِّ.

[٣٩٧] حدثنا سعيد بن سليمان، عن أبي مَعْشَر عن سعيد المَقْبُرِي، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قيل: يا رسول الله تَمْزَحُ؟ قال: «نعم، ولا أُقُولُ إلا حَقّاً».

[٣٩٨] حدثني الحسين بن عبد الرحمن قال: قال خالد بن صفوان،

<sup>[</sup>٣٩٥] إسنادُهُ ضعيفُ...

وذلك للإنقطاع بين ابن المبارك وسعيد بن العاص وزعم بعضُهم أن: «إسناده صحيح»!!. كيف، عافاك الله، يصع هذا السند؟!.

وأخرجه أبن حبان في «الروضة» (٧٧)، عن عبد الله بن حبيق قال: كان يقال: «لا تمازح الشريف. . . إلخ».

<sup>[</sup>٣٩٦] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذلك للانقطاع بين الليث بن سعد، وبين عمـر رضي الله عنه. ثم أبـو صالـح كاتب الليث فيـه مقال.

وانتقد القاضي عياض قوله: «لأنه زاح عن الحق، فقال: «لا تصع لفظاً ولا معني».

وراجح «بغية الرائد» (١٨٢ ـ ١٨٣).

<sup>[</sup>٣٩٧] إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو حديث صحيح...

وأبو معشر هو نجيح، وهو ضعيفٌ كما تقدم وله شواهد من حـديث عائشــة وابن عمر، ذكــرتها في «العقد الذهبي بتخريج كتاب أخلاق النبيّ» لأبي الشيخ (١٧٦).

<sup>[</sup>٣٩٨]

عزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٤٩٨/٧) للمصنف و «النوكي» جمع «أنوك» وهو الأحمق.

رحمه الله: المُزَاحُ سِبَابِ النَّوْكَى. قال وكان يقال: لِكُلِّ شَيْءٍ بَذْرُ، وبَذْرُ العَدَاوةِ المُزَاحُ.

[٣٩٩] قال: وبلغني عن الحسنُ بن حُييّ، رحمه الله قال: المُزَاحُ السُّيْطَانِ، واختداع من الهَوَى.

[٤٠٠] حدثنا عبد الله، حدثني علي بن يعقوب القَيْسِيّ قال: سمعت شيخاً يُنْشِدُ اليَزيدِيَّ هذِين البيتين:

والسوجْهُ تُخْلِقُه المُزَاحَة إِنَّها لَفْظٌ يَضُرُّ ومَنْطِقٌ لا يُرْشِدُ فَلَا يَضُرُّ ومَنْطِقٌ لا يُرْشِدُ فَلَا يَخْمَدُ وَلَا تُحْمَدُ وَالمُزَاحَةَ للسَّفِيهِ فَرُبَّما هَاجَتْ عَجَاجَ عَدَاوَةٍ لا تُحْمَدُ

الله عند الحسين بن عبد الرحمن، رحمه الله، قال: كان يقال: المُزَاحُ مَسْلَبَةٌ لِلْبَهَاءِ، مَقْطَعَةٌ لِلصَّدَاقَةِ.

<sup>[</sup>٣٩٩] إسنادُهُ ضعيفٌ...

<sup>[</sup>٤٠٠] لم أقف عليه.

<sup>[</sup>٤٠١] عزاه ألزبيدي في «الاتحاف» (٤٩٨/٧) للمصنف هنا.

#### باب حفظ الس

[٤٠٢] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا ابن أبي ذِئْب، أخبرني عبد الرحمن بن عَطَاء، عن عبد الملك بن جابر بن عَتِيك، عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنه، عن النبي، ﷺ، قال: «إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الحَدِيثَ ثُمَ الْتَفَت، فَهِي أُمَانَةً».

[٤٠٣] وحدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله، أنبأنا حَيْوةُ بن شُرَيْح، عن

[٤٠٢] حديثُ حسنٌ...

أخرجه أبو داود (٤٨٦٨)، والترمذيُّ (١٩٥٩)، وأحمد (٣٢٤/٣، ٣٥٢، ٣٧٩ - ٣٨٠، ٣٩٤)، والطيالسي (١٧٦١)، والطحاويِّ في «المشكل» (٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦) من طريق عبد الرحمٰن بن عطاء بسنده سواء.

وعزاء الحافظ في «الفتح» (٨٢/١١) لابن أبي شيبة.

قال الترمذي : «حديث حسن .

وُحديث حسن. قُلْتُ: وعبد الرحمٰن بن عطاء فيه كلام لا يضرُّ.

قال الحافظ:

«ولحديثه شاهد عن أنس».

قُلْتُ: أخرجه أبـو يعلى، وقال الهيثميُّ في «المجمـع» (٩٨/٨): «في سنده جبـارة بن المغلس، وهو ضعيفٌ جداً، وقال ابن نمير: صدوق، وبقية رجاله ثقات».

[٤٠٣] إسنادُهُ ضعيفٌ لإرساله...

وعزاه العراقي في «المغني» للمصنف وقال: «حديث ابن شهاب مرسل».

وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «المجالس بالأمانة».

أخرجه أبو داود وأحمد من حديث جابر.

وله شواهد أشار إليها شيخنا في «صحيح الجامع» (رقم ٦٦٧٨).

عقيل، عن ابن شِهَاب قال: قال رسول الله، عَيْ : «الحَدِيثُ بَيْنَكُمْ أَمَانَةً».

[٤٠٤] حدثنا جميل، أنبأنا عبد الله، أنبأنا المبارك بن فَضَالَةً، عن الحسن، رحمه الله، قال: سمعته يقول: إِنَّ من الخِيَانَةِ أَن تُحَدِّثَ بِسِرٍّ أَخِيكَ.

[٤٠٥] حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير، عن حمزة الزيات. قال: قال علي بن أبي طالب، رضى الله عنه:

وَلاَ تُنفْشِ سِرُكَ إِلاَ إِلَيْكَ فَإِذَّ لِكُلِّ نَصِيحٍ نَصِيحًا فَإِذَّ لِكُلِّ نَصِيحًا فَإِنَّ لِكُلِّ نَصِيحًا فَإِنَّ لِكُلِّ نَصِيحًا فَإِنَّ مِحْدِحًا

[٤٠٦] حدثني عبد الله بن أبي بدر، أنبأنا زيد بن الحُبَاب، عن موسى بن علي، عن أبيه قال: قال عمرو بن العاص، رضي الله عنه: مَا وَضَعْتُ سِرِّي عِنْدَ أَخْشَاهُ عَلَيَّ فَلُمْتُهُ، إِنَّمَا كُنْتُ أَضْيق بِهِ، حَيْثُ اسْتَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ.

[٤٠٧] وحدثني أبي، عن بعض أشياخه قال: أَسَرَّ معاوية، رضي الله عنه، إلى الوليد بن عُتْبة حديثاً، فقال لأبيه: يا أبت، إن أمير المؤمنين أسَرَّ إليَّ حديثاً، وما أراهُ يَطْوِي عَنْكَ ما بَسَطَهُ إلى غَيْرِك؟ قال: فلا تُحَدَّثْنِي به، فإنَّ مَنْ كَتَمَ سِرَّه كان الخِيار عَلَيْه. قال: قلت: يا أبت، وإن هذا لَيَدْخُل بَيْنَ الرَّجُل وبينَ أبيه؟ قال: لا والله يا بُني، ولكن أحِبُّ أنْ لا تُذَلِّلَ فيانَكَ بِأَحَادِيثِ السِّرِة، فقال: يَا وَلِيدُ لِسَانَكَ بِأَحَادِيثِ السِّرِة، فقال: يَا وَلِيدُ لِسَانَكَ بِأَحَادِيثِ السِّرِة، فقال: يَا وَلِيدُ

<sup>[</sup>٤٠٤] في إسنادِهِ ضعف...

عزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٥٠٥/٧) للمصنف هنا.

وقد أخرجه هنّاد في «الـزهـد» (١٣٢١) عن وكيـع، وهـو أيضـاً في «الـزهـد» (٤٤٨) عن بعض أصحاب الحسن، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: «من الخيانة أن يحدث الرجل بسر أخيه». قُلْتُ: وسنده ضعيفٌ لا يصحُّ وهو أشبه بكلام الحسن. والله أعلم.

<sup>[</sup>٤٠٥] إسنادُهُ ضعيفٌ للانقطاع بين حمزة الزيات وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. . . وعزاه في «كنز العمال» (٧٦٨/٣) وعزاه للمصنف.

<sup>[</sup>٤٠٦] وجاله ثقات إلا شيخ المصنف، وقد توبع...

أخرجه ابنُ حبان في «الروضة» (١٨٨) من طريق موسى بن علي، عن أبيه، عن عمرو بن العاص فساقه بأطول مما هنا.

<sup>[</sup>٤٠٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وعزاه الزبيدي في والاتحاف، (٧/٥٠٥) للمصنف هنا.

أَعْتَقَكَ أَخِي من رِقِّ الخَطَإِ.

[٤٠٨] حدثني أبي، عن رجل من هَمْدَانَ قال: سمعت أعرابياً يقول لابن عم له: إن سِرَّكُ من دِينِك، فلا تَضَعْه إلا عند من تَثِقُ بِهِ.

<sup>[</sup>٤٠٨] إسنادُهُ ضعيفُ للجهالة. . .

# باب قلة الكلام والتحفظ في النطق

[٤٠٩] حدثنا أبو خَيْئَمَة، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي حَبِيبَة، حدثنا الحسن، عن أبي بَكْسرَة، رضي الله عنه، عن النبي، على قسال: «لا يَقُولَنَّ أحدُكُمْ: صُمْتُ رَمَضَانَ، كُلَّهُ وقُمْتُهُ. ما أدري أكره التزكية، أم لا بُدِّ من غَفْلَةٍ أو رَقْدَةٍ».

[٤١٠] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الصمد، حدثنا هُمَام، عن قَتَادة، عن الحسن، عن أبي بَكْرَة، أن رسول الله، ﷺ، قال: «لا يَقُولُنَّ أَحدُكُمْ: إني قُمْتُ رَمضَانَ كله». قال قَتَادَةُ: فالله أعلم، أخشِيَ التَّزْكِيةَ علَى أُمِّيهِ، أَمْ لا بُدُّ مِنْ رَاقِدٍ، أو غَافِل.

[٤١١] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا السَّرِيّ بن

<sup>[</sup>٤٠٩] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه أبو داود (٢٤١٥)، والنسائيُّ (١٣٠/٤)، وأحمد (٣٩/٥) وابن حبان (ج ٥/رقم ٣٤٣٠) من طرق عن يحيى بن سعيد، عن ابن أبي حبيبة، حدثنا الحسن، عن أبي بكرة مرفوعاً به.

قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيفٌ لأجل تدليس الحسن ولم يلتفت بعضَهُم إلى هذه العلة الواضحة فقال: وحديثٌ صحيحُه!!.

<sup>[</sup>١٠٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه أحمد (٥/٠٤، ٤١، ٥٢) من طريقين عن همام، أنا قتادة، عن الحسن، عن أبي بكرة مرفوعاً.

وتابعه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به.

أخرجه أحمد (٤٨/٥) من طريقين عن سعيد.

وسندُهُ ضعيفٌ لأجل العنعنة، وتقدم في الحديث السابق ذكر ذلك.

<sup>[11]</sup> في سنده نظر. . .

يحيى، عن ثابت البُنَانِي، رضي الله عنه قال: قال شَدَّاد بن أوس لغلامه: إيتينا بِسُفْرَتِنَا فَنَعْبَث ببعض ما فيها، فقال له رجل من أصحابه: ما سمعتُ مِنْكَ كلمة منذ صاحبتُك، أرى أن يكون فيها شَيْءٌ من هذه؟ قال: صدقت، ما تكلمت بكلمة مذ بايعتُ رسول الله، عَنْ الأ أَزِمُهَا وأُخْطِمُها إلا هذه، وأيْمُ الله لا تذهبُ مني هكذا، فَجَعَلَ يُسَبِّح، ويكبر، ويَحْمَدُ الله، عزَّ وجلَّ.

[٤١٢] حدثني عبد الرحمن بن صالح، حدثنا سعيد بن عبد الله بن الربيع ابن خُثَيْم، عن نُسَيْر بن دُغُلُوق، عن بكر بن ماعز، عن السربيع بن خُثَيْم، رضي الله عنه، قال: يا بكر بن ماعز: اخْزِنْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، إِلَّا مِمَّا لَكَ وَلاَ عَلَيْك.

[٤١٣] حدثنا داود بن عمرو الضَّبِّي، حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، عن مُفَضَّل، عن رجل، عن إبراهيم التَّيْمِيِّ قال: أخبرني مَنْ صَحِبَ الربيع بن خُثيم عشرين سنة، فلم يتكلمُ بكلام لا يَصْعَد.

[٤١٤] حدثنا أحمد بن عمران، حدثنا محمد بن فُضَيْل، حـدثنا أبـو حَيَّان

وأخشى أن يكون ثابت البناني لم يلق شداد بن أوس. . .

وأخرجه أحمد (١٢٣/٤)، والطبراني في (الكبير» (ج ٧/رقم ٧١٣٥، ٧١٥٧، ٧١٥٠) والطبراني في (الكبير» (ج ٧/رقم ٧١٣٥، ٧١٥٧) من طريق آخر، ولكن وابن المبارك في «الزهد» (٨٤٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٦٦/، ٢٧٦٦) من طريق آخر، ولكن وقع في سنده اختلاف وفيه حديث مرفوع عندهم إلا ابن المبارك.

<sup>[</sup>٤١٢] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وقد مرّ برقم (٣٠).

<sup>[</sup>٤١٣] إسنادُهُ ضعيفٌ، لجهالة الراوي عن إبراهيم وكذا الذي روى عنه إبراهيم.

واخرجه يعقبوب بن سفيان في «المعرفة» (٥٦٣/٢)، وابن المبارك في «الزهد» (٢٣ ـ زوائد نعيم)، وابن سعد (١٠٩/٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٠٩/٣ ـ ١١٠) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: قال رجل فذكره بنحوه.

وفي السند عند أبي نعيم سقط.

وأخرجه العجلي في «الثقات» (١٥٥ ـ ١٥٦) حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، أخبرني من صحب الربيع بن خثيم عشرين سنة فما سمع كلمة تعاب.

<sup>[</sup>٤١٤] رجاله ثقات...

أخرجه العجلي في «الثقات» (١٥٥) وابن سعد (١٨٣/٦)، وابن أبي شيبة (٣٩٥/١٣) وأحمد في «الزهد» (٣٣٦) عن ابن فضيل بسنده سواء وزاد:

التَّيْمِيُّ، عن أبيه قال: ما سمعت الربيع بن خُثَيْم يذكر شيئاً من أمر الدنيا قَطْ.

[٤١٥] حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي، عن هُشَيْم، عن العوام بن حَوْشَب قال: ما رأيتُ إبراهيم التَّيْمِي رافعاً رأسَه إلى السماء في الصلاة، ولا في غيرها، ولا سمعته قَطُّ يَخُوضُ في شَيءٍ من أمرِ الدنيا.

[٤١٦] حدثنا أحمد بن عمران الأخْنَسِي، حدثنا محمد بن فُضَيل، حدثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه قال: قال رأيت ابنةَ الربيع بن خُثَيْم أَتَتُهُ فقالت: يا أَبْنَاهُ، أَذْهِبُ أَلْعَبُ؟ قال: يَا بُنَيِّتِي، اذْهَبِي قُولِي خَيْراً.

[٤١٧] حدثني محمد بن قُدَامَةَ، حدثني أبو حفص الدمشقي، عن صَدَقَةَ ابن عَبْدِ رَبِّهِ قال: لما كبِرَ آدم، ﷺ، جعل بَنُو بَنِيه يَعْبَثُونَ به، فَيَقُولُ لَهُ آبَاؤُهُمْ: ابن عَبْدِ رَبِّهِ قال: لما كبِرَ آدم، ﷺ، خعل بَنُو بَنِيه يَعْبَثُونَ به، فَيَقُولُ لَهُ آبَاؤُهُمْ: اللهُ تَنهَا عَبْدَ اللهُ تَنهَا عَلَى مَا لَمْ تَسْمَعُوا، رَأَيْتُ اللهُ تَنهاهم فيقول: يَا بَنِيَّ إِنِّي رَأَيْتُ مَا لَمْ تَسَرَوْا، وسَمِعْتُ مَا لَمْ تَسْمَعُوا، رَأَيْتُ

وإلا أني سمعته مرة يقول: كم لكم مسجداً؟ [1].

<sup>[</sup>٤١٥] رجاله ثقات...

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢١٣/٤) من طريق أبي معمر، ثنا هشيم، عن العوام فذكره دون قوله: «ولا سمعته... إلنع» ثم أخرجه أيضاً من طريق عبد الله بن عمر، ثنا حفص الواسطي، ثنا العوام ابن حوشب بنحوه.

<sup>[</sup>٤١٦] رجاله ثقات...

أخرجه ابن سعد (١٨٨/٦) من طريق محمد بن فضيل بسنده سواء.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٣٧١) ويعقوب بن سفيـان في «المعرفــة» (٥٧٠/٣)، وابن أبي شيبة (١٤/١٤)، وابن سعد (١٨٨/٦)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» من طريق بكر بن ماعــز، أن الربيع بن خثيم أتته ابنتُهُ فقالت: يا أبناه! اذهب العبُ؟! . . . إلخ وفيه زيادة.

وأُخرجه العجلي في «الثقات» (٤١٩) حدثنا أبو نعيم، حدثناً يـونس بن أبي إسحق، عن بكر بن ماعز فذكره.

<sup>[</sup>٤١٧]

ذكره الأمير أسامة بن منقذ في «لباب الأداب» (ص ٢٧٤) عن صدقة بن عبد ربه بلفظه، ويبدو أنه نقله من كتاب المصنف هنا. ولم يتكلم عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بشيء.

وعن أنس: «إن آدم قـام خطيباً في الفٍ من ولده وولـد ولده، وقـال: إن ربي عزَّ وجـلُّ عهد إليَّ فقال: يا آدم أقلل كلامك ترجع إلى جواري».

ذكره صاحب الفردوس في «كتابه» (٨٥٣) وعزاه إليه البرهان فوري في «كنز العمال» (٣/٥٤٩).

الجَنَّةَ، وسَمِعتُ كَلَامَ رَبِّي [وَقَـالَ لي] حين أَخْرَجَنِي مِنْهَــا: إِنْ أَنْتَ حَفِظْتَ لِسَانَكَ، أَعَدْتُكَ إِلَيْها.

[٤١٨] حدثني علي بن أبي مريم، عن أبي إسحاق الطَّالَقَانِي، حدثنا الله الله، قال: أثنى رجل على الله الله، قال: أثنى رجل على رجل، فقال له بعضُ السَّلَف: وما عِلْمُكَ به؟ قال: رأيته يَتَحَفَّظُ في مَنْطِقِهِ.

[٤١٩] وحدثني ابن أبي مريم، عن مُطَرِّف أبي مُصْعَبِ قال: حدثني عبد العزيز المَاجَشُون، عن أبي عُبَيْد قال: ما رأيتُ رَجُلًا قطَّ أَشَـدُّ تَحَفُّظاً في مَسْطِقِه، من عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه.

[٤٢٠] حدثني محمد بن عباد بن موسى العُكْلِيَّ، حدثنا يحيى بن سليم عن أُميَّة بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، وما رضي الله عنه، وما على أُحَدِكُم أَن يَتَكَلَّمَ بأجمل ما يَقْدِر عَلَيْهِ؟ قالوا: وما ذَاكَ؟ قال: لو قال: تَحْتَ يُدِكَ كَانَ أَجْمَلَ.

[٤٢١] حدثني ابن أبي مريم عن عثمان بن زُفَر، حدثنا محمد بن عبد العزيز التَّيْمِيّ قال: ذكر الحسن: عن إبراهيم التيمي رحمه الله، قال: المؤمنُ إذا

<sup>[</sup>١٨] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أما شيخ المصنف فمضى برقم (٥٠) والوليد بن مسلم يدلس التسوية.

ولم أقف عليه عند غير المصنف. والله أعلم.

<sup>[</sup>٤١٩] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٤٨٢/٧) للمصنف.

<sup>[</sup>٤٢١] إسنادُهُ لينٌ...

ويحيى بن سليم الطائفي تكلم فيه غير واحد، وزعم بعضهم في «فهرس الرجال» (ص ٦٩٣) أنه يحيى بن سليم بن زيد مولى رسول الله ﷺ؟!!.

وهذا من أطرف ما وقعتُ عليه من التسرع!!.

فاللُّهم هداك! .

وعزاه الزبيدي في «إتحاف السادة» (٤٨٢/٧) للمصنف.

<sup>[</sup>٤٣١] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وانظر رقم (۸۸).

أراد أن يتكلم نَظَرَ، فإن كان كَلاَمُهُ له تكلمَ، وإن كان عليه أَمْسَكَ عنه، والفاجرُ إنما لِسَانُهُ رِسْلًا رِسْلًا.

[٤٢٢] حدثنا يعقوب بن إبراهيم العبدي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي الأشهب، عن الحسن، رضي الله عنه قال: كانُوا يقولون: لِسانُ الحكيم مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ، فإذا أراد أن يقول رَجَعَ إلى قَلْبه، فإن كان له قال، وإن كان عليه أَمْسَكَ، وإنَّ الجاهلَ قَلْبُهُ على طَرَف لِسَانِهِ، لاَ يَرْجِعُ إلى قَلْبِه، ما جَرَى على لِسَانِهِ تَكَلَّم بِهِ.

[٤٢٣] وحدثني على بن الحسن، عن مُطَرِّف أبي مُصْعَب، قال: سمعت عبد العزيز بن المَاجَشُون قال: قال أبو حازم لبعض أولئك الأمراء: والله لَوْلاَ تَبِعَةُ لِسَانِي، لأَشْفَيْتُ مِنْكُمُ اليَوْمَ صَدْري.

[٣٢٤] وحدثني على بن الحسن، عن زكريا بن عَدِي، حدثنا الصَّلْتُ ابن بَسْطَام، حدثني رجل من تَيْم الله، وكان قد جالس الشَّعْبِيُّ وإبراهيم قال: ما رأيتُ أحداً أَمْلَكَ لِلسَانِهِ من طَلْحَةً بن مُصَرِّف.

[٤٢٥] وحدثني علي عن حَجَّاج بن نُصَيْر، حدثنا جَسْر أبو جعفر قال:

<sup>[</sup>٤٢٢] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه أحمد في «الزهد» (٢٧١) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، بسنده سواء، وزاد:

<sup>«</sup>قال أبو الأشهب: كانوا يقولون: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه».

وتابعه عبد الله بن المبارك، أخبرنا أبو الأشهب به.

أخرجه في «الزهد» (٣٩٠).

وانظر رقم (٣٤).

<sup>[</sup>٤٢٣] رجاله ثقات...

ولم أقف عليه عند غير المصنف.

<sup>[</sup>٤٣٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

ذكره ابن الجوزيّ في «صفة الصفوة» (٩٧/٣).

ولم أره في «الحلية». والله أعلم.

<sup>[</sup>٤٢٥] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وحجاج بن نُصير ضعيفٌ، وجسر هو ابن فىرق أبو جعفىر تـرجمـه ابن أبي حـاتم (٥٣٨/١/١) ـ ٥٣٩).

سمعتُ ميمون بن سِيَّاهٍ يقول: ما تَكَلَّمتُ بِكَلمةٍ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً، لَمْ أَتَدَبَّرُها قَبْلَ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهَا، إِلا نَدِمْتُ عَلَيْهَا، إِلا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ الله.

[٤٢٦] حدثني محمد بن إدريس، حدثنا أبو النَّضْر الدمشقي، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش، عن أبي سَلَمَة الصَنْعَانِي، عن كعب قال: قِلَّةُ المَنْطِقِ، حُكْمٌ عَظِيم، فَعَلَيْكُم بالصَّمْتِ، فإنَّهُ رعةٌ حَسَنَةٌ، وَقِلَّةُ وزْرٍ، وخِفَّةُ من الذُّنُوبِ.

[٤٢٧] حدثنا محمد بن عمرو، أبو بكر البّاهِليّ، حدثنا محمد بن أبي عَدِيّ، عن محمد بن إسحاق، عن سليمان بن سُحَيْم، عن أمه ابنة أبي الحكم الغِفَاريَّة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: إنَّ الرجل لَيَدْنُو من الجنَّة، حتى ما يكونُ بينه وبينها إلَّا قَيْدُ رُمْنِحٍ، فيتكلم بالكلمة، فَيتَبَاعَدُ منها أَبْعَدَ من صَنْعَاء.

[٤٢٨] حدثني على بن أبي مريم، عن زكريا بن عَدِيًّ، عن الصَّلْت بن بَسْطَام التَّيْمِي قال: قال لي أبي: الْزَمْ عَبْدَ المَلِك بن أَبْجَر فَتَعَلَمْ مِنْ تَوَقِّيهِ في الكَلَام، فَما أَعْلَم بالكُوفَةِ أَشَدَّ تَحَفُّظاً لِلِسَانِه مِنْه.

قال ابن معين: ﴿لا شيء﴾. وقال أبو حاتم: ﴿ليس بالقويِّ، كان رجلًا صالحاً ﴾.

<sup>[[7]]</sup> 

قُلْتُ: ورجال هذا السند معروفون، غير أبي سلمة الصنعاني فلم أستطع تعيينه، وقـــلـــ روى إسماعيل بن عياش عن أبي سلمة سليمان بن سليم فهل هو؟!.

فيه نظر، فسليمان بن سليم شاميّ والذي في السند صنعاني. فالله أعلم.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٦٧/٥) من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن أبي سلمة الصنعاني عن كعب فذكره بأطول مما هنا.

<sup>[</sup>٤٢٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه أحمد (٤/٤) و ٣٧٧/٥) قال: حدثنا ابن أبي عديّ، عن محمد بن إسحق، عن سليمان ابن سحيم، عن أمه، ابنة أبي الحكم الغفارية به.

قال الهيثميُّ في «المجمع» (١٩٧/١٠):

<sup>«</sup>رجاله رجال الصحيح، غير محمد بن إسحاق وقد وثقه».

قُلْتُ: لكنه لم يصرح بالتحديث، فالسند ضعيفٌ.

<sup>[</sup>٢٨٨] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وشيخ المصنف لا أعرف حاله. والصلت بن بسطام ترجمه ابن أبي حاتم (٢/١/١٤) ولم يـذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

[٤٢٩] حدثني ابن أبي مريم، عن زكريا بن عدي قال: سمعت أبا خالد الأحمر قال: لم يَكُنُّ في أَتْرَابِهِ أَطْولَ صَمْتاً مِنْه يعني: مِسْعَراً.

[٤٣٠] حدثني ابن أبي مريم، عن خالد بن يــزيـد، حــدثني مـرزوق الموصلي قال: قال لي خَلَيْد بن دَعْلَج: دَعْ مِنَ الكَلَامِ مَا لَـكَ مِنْهُ بُدٌّ، فَعَسى إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ تُسْلَمْ، وَلاَّ أَرَاكَ!.

[٤٣١] وحدثني ابن أبي مريمٍ، عِن يحيى بن أبي بكير، عن عِمَارة بن زَاذَانَ الصَّيْدَلانيّ قال: سمعت زياداً النَّمَيْرِيّ يقول: قالِ أنس بن مالك، رِضي الله عنه، لرجل وَبَعَثُهُ في حاجة : إِيَّـاكَ وَكُلَّ أُمْـرِ تُرِيـدُ أَنْ تَعْتَذِرَ منـه، وإذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِكَلَّامٍ فَانْظُرْ فيه، قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ به، فإِنْ كَانَ لَـكَ فَتَكَلَّمْ بِهِ، وإنْ كَانَ عَلَيْكَ، فالصَّمْتُ عَنْهُ خَيْرٌ لَكَ .

[٤٣٢] حدثني علي بن أبي مريم، عن عبيد الله بن محمد قـال: قال لنــا صالح المُرِّي: اتَّقُوا الله، ودَعُوا مِنَ الكَلَامِ مَا يُوتِغُ دِينَكُمْ.

[٤٣٣] حدثني علي، عن الحُمَيْدي، عن سفيان قال: كان يقال: طُولُ الصَّمْتِ مِفْتَاحُ العِبَادَةِ.

[٤٣٤] حدثنا محمد بن الحسين، حدثني يحيى بن بَسْطَام قال: قلت

<sup>[</sup>٤٢٩] إسنادُهُ كسابقه...

<sup>[</sup>٤٣٠] إسنادُهُ كسابقه...

وزعم بعضُّهُمْ أنه ضعيف جدًّا، ولا أدري لماذا؟!. فإن قـال: خليد بن دعلج متفق على تضعيف كما ذكر في حاشية الكتاب؟!.

قُلْتُ: الرجل لم يرو شيئًا، إنما هو قوله. فالحكم إنما يكون على الإسناد إليه. ومرزوق الموصلي لم أنشط للبحث عنه. فالله أعلم.

<sup>[</sup>٤٣١] إسنادُهُ كسابقه...

وزياد النميريّ ضعّفه الأكثرون.

ولم أقف عليه عند غير المصنف. والله أعلم.

<sup>[</sup>٤٣٢] إسنادة كسابقه.

<sup>[</sup>٤٣٣] إسناده كسابقه . . .

<sup>[</sup>٤٣٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

لجار لضَيْغُم: سمعتَ أبا مالِكِ يذكر من الشعر شيئاً؟ قال: ما سمعته يذكر إلا بيتاً واحداً: قلت ما هو؟ قال:

قُد يَخْزِنُ الوَرِعُ التَّقِيُّ لِسَانَـهُ حَـذَرَ الكَلَّام وإنـه لَـمُـفَـوَّهُ

[٤٣٥] حدثني محمد بن ناصح، حدثنا بَقِيَّةُ بن الوليد، عن أَرْطَاة بن المنذر قال: تَعَلَّم رَجُلُ الصَّمْتَ أَربعين سَنةً، بِحَصَاةٍ يَضَعُهَا في فيه، لا يَنْزِعُهَا إِلَّا عِنْدَ طَعَامٍ، أو شَرَابِ، أو نَوْمٍ.

[٤٣٦] حدثني عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت فُضَيْل بن عِياض، رحمه الله يقول: كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَحْفَظُ كَلاَمَهُ من الجُمُعَةِ إلى الجُمُعَةِ.

[٤٣٧] حدثنا المُثَنَّى بن مُعَاذ، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت إسحاق بن سُويْد قال: سمعت العَلاَء بن زياد يحدث: أن عمر، رضي الله عنه، كان في مَسِيرِ فَتَغَنَّى، فقال: هَلاَّ زَجَرْتُمُونِي إذا لَغَوْتُ.

[٤٣٨] حدثنا أبو عبد الرحمن، محمد بن عمران ابن أبي ليلى، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوْزَاعِيّ، عن حسان بن عطية قال: كان شَـدَّادُ بن أوس في سَفَر، فنزل مَنْزِلًا، فقال لِغُلَامِهِ: اثْتِنا بالسُّفْرَةِ نَعْبَثُ بها، فأنكرتُ عليه. فقال: ما تكلمتُ بكلمة منذ أسْلمْت، إلا وأنا أَخْطِمُها وأُزِمَّها، إلا كَلِمَتِي هذه، فلا تَحْفَظُوهَا عَلَىً.

وشيخ يحيى بن بسطام لا أعرفه.

<sup>[</sup>٣٥٥] رجاله ثقات، غير شيخ المصنف، فقد ترجمه الخطيب في «التاريخ» (٣٢٤/٣) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

<sup>[</sup>٤٣٦] إسنادُهُ قويٌ . . .

وعبد الصمد بن يزيد هو خادم الفضيل بن عياض.

قال ابن معين: «لا بأس به».

ووثقه الحسين بن فهم.

<sup>[</sup>٤٣٧] رجاله ثقات، ولكنه منقطع، والعلاء لم يدرك عمر فيما أرى...

وعزاه البرهان فوري في «كنز العمال» (١٥/ ٢٢٨) إلى المصنف هنا. وقال بعضُهُم: «إسنادُهُ صحيحُ»!!.

<sup>[</sup>٤٣٨] رجاله ثقات، غير أني لم أجد رواية لحسان بن عطية عن شداد. فالله أعلم... أنظر رقم (٤١١).

[٤٣٩] حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا إسحاق بن منصور السَّلُولي، عن عبد السلام، يعني ابنَ حَرْب، عن سعيد الجُرَيْرِيِّ عن مُطَرِّف بن الشَّخِير قال: قال ابن عباس، رضي الله عنهما، للسانه: وَيْحَكَ، قلْ خَيْراً تَغْنَمْ، وإلا فاعْلَم أَنَّك سَتَنْدَمُ. قال: فقيل له: أتقول هذا! قال: بلغني أن الإنسانَ ليس هو يَـوْمَ القيامة أشَدَّ منه على لِسَانِهِ، إلا أن يكون قال خيراً فغَنِم، أو سَكَتَ فَسَلِمَ.

[٤٤٠] حدثني أبو صالح المَرْوَذِيّ قال: سمعت حاتم بن عطاء قال: سمعت سعد بن عامر يقول: عُرِضَ على عمرو بن عُبَيْد طيلسان، فقال: مَا ثَـوْبُ بِأَجْوَدَ منه، فعِيبَ به خمسين سنة، كانوا يقولون: إِن عَمْرُواً لا يَحْفَظُ لِسَانَهُ.

<sup>[</sup>٤٣٩] رجاله ثقات...

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/٣٢٧ ـ ٣٢٨) من طريق أحمد بن حنبل قال: ثنا عبد الـوهاب، عن سعيـد الجريـري، عن رجل ، قـال: رأيتُ ابن عباس رضي الله تعـالى عنه آخـذُ بثمرة لـــانه وهـو يقول: ويحك... إلخ.

ويبدو أن الرجل المبهم هو مطرف بن عبد الله. وسعيد الجريري نبهنا على اختلاطه قبل ذلك. [٤٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وعمرو بن عبيد لا يحتج به كما قال الحافظ، فالعجب من بعضهم يقول: ﴿إِسْنَادُهُ صَحْيَحُ﴾!!.

## باب الصدق وفضله

[٤٤١] حدثني على بن الجَعْد، أنبأنا شُعْبةً، عن يَزِيد بن خُمَيْر قال: سمعت سليم بن عامر يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط، سمع أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، بعد ما قُبِضَ رسول الله، على بسنة فقال: قام رسول الله على عامَ أوَّلَ مقامي هذا، ثم بكى أبو بكر ثم قال: «عَلَيْكُم بالصَّدْقِ، فَإِنَّه مَعَ البِّر، وهُمَا في الجَنَّة، وَإِيَّاكُمْ والكَذِب، فَإِنَّهُ مَع الفُجُور، وهُمَا في النَّار».

[٤٤٢] حدثنا أبو خَيْثَمَةً، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وَائِل، عن

<sup>[</sup>٤٤١] إسنادُهُ صحيحٌ...

أُخرِجه أبن ماجة (٣٨٤٩)، والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٧٢٤)، وأحمد (٣/١، ٥، ٧)، والحميدي (٧)، وأبو يعلى (١٣١)، وأبو بكر الممروزي في «مسند أبي بكر» (٩٣، ٩٣)، وابن حبان (٢٠١)، والخرائطي في «المكارم» (٣٠٧)، والطحاويٌ في «المشكل» (١ / ١٨٩ - ١٩٠) من طريق شعبة بسنده سواء وفيه زيادة في آخره.

ورواه معاوية بن صالح، حدثني سليم بن عامر به.

أخرجه أحمد (٨/١)، وأبن حبان (٢٤٢٠)، والخرائطي (٣٠٨)، وللحديث طرق أخرى.

أنظر «مسند أبي يعلى» (٨)، و «مسند أحمد» (١١/١)، و «تاريخ بغداد» (٨٢/١١) وغيرها. والله الموفق.

<sup>[</sup>٤٤٢] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه البخاريُّ (١٠/٦٠٠ ـ فتح)، ومسلم (٢٦٠٧)، وأبو داود (٤٩٨٩)، والترصذي (١٩٧١)، وأحمـــد (٤٩٨٩)، والترصذي (١٩٧١)، وأحمـــد (٣٨٤/١)، والبيهقيُّ (١٩٥/١٠) وابن حبـان (ج ١/رقم ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤)، والبيهقيُّ (٣٨٤/١) وابن حبـان (٣٤/١٥) من طريق أبي وائـل، شقيق بن عبد الله عن ابن مسعـود فذكره.

عبد الله، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، ﷺ: «إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى اللهِ، ﷺ: «إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى البِرِّ، وإن الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقاً».

[٤٤٣] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا شُعْبَةُ، أخبرني عمرو بن مُرَّة قال: سمعت مُرَّة الهَمْدَانِيِّ قال: كان عبد الله رضي الله عنه، يقول: عليكم بالصَّدْقِ، فإنه يَهْدِي إلى الجنة، وما يزال الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عند الله صِدِّيقاً، ويَثْبُتُ البِرُّ في قَلْبِهِ، فَلاَ يَكُونُ لِلْفُجُور مَوْضِعُ إِبْرَةٍ يَسْتَقِرُّ فِيهَا.

قال الترمذي :

«حديث حسن صحيح».

[٤٤٣] إسنانُهُ صحيحُ موقوفاً...

وعزاه الزبيدي في والاتحاف، (١٩/٧) للمصنف هنا.

[٤٤٤] أِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وهو حديثٌ حسنٌ...

قال الحاكم:

«صحيح الإسناد»!!.

فتعقبه الذهبيُّ بقوله:

«قلت: فيه إرسال».

قُلْتُ: والمطلب بن عبد الله لم يسمع من عبادة كما قال المنذريّ في «الترغيب» (١٤/٣) والهيثمي في «المجمع» (١٤٥/٤).

وله شاهد من حديث أنس.

أخرجه الحاكم (٣٥٩/٤) من طريق يــزيد بن أبي حبيب، عن سعــد بن سنان، عن أنس مــرفوعـــأ حوه .

وسكت عنه الحاكم والذهبيّ وسنده جيدٌ.

وعزاه المنذري في «الترغيب» (٢٥/٤، ٢٦) لابن أبي شيبة وأبي يعلى والبيهقي وقـال: «رواتهم ثقات إلا سعد بن سنان» والله أعلم. تَحِدِّتْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وأَدُّوا إِذَا آتَتُمِنْتُمْ، واحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيكُمْ».

[880] حدثنا هارون بن عمرو القرشي، حدثنا يحيى بن حسَّان، حدثنا ابن لهِيعَة، حدثنا الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن خُجَيْرَةَ، عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، عن النبي، ﷺ، قال: «ثَلَاثُ إذا كُنَّ فِيكَ، لَمْ يَضُرَّكَ مَا فَاتَكَ من الدَّنَيا: صِدْقُ حَدِيثٍ، وحِفْظُ أَمَانَةٍ، وعِفَّةٌ في طُعْمَةٍ».

[٤٤٦] حدثنا أحمد بن مَنِيع، حدثنا مروان بن معاوية عن مجمع بن يحيى الأنصاري، عن منصور بن المُعْتَمِر، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، ﷺ: «تَحَرَّوُا الصِّدْقَ، وإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ الهَلَكَةَ، فَإِنَّ فِيهِ النَّجَاةَ».

[٤٤٧] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا رَوْح بن عبادة، حدثنا عبد العزيز

[280]

أخرجه أحمد (٢/٧٧/)، والحاكم (٣١٤/٤)، من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو به.

قُلْتُ: وهذا سندُ ضعيفٌ لانقطاعه بين الحارث بن يزيد، وعبد الله بن عمرو، فإنه لم يدرك أحـداً من الصحابة كما يعلم بالنظر إلى ترجمته.

وكان هذا فات شيخنا الألباني فقال في «الصحيحة» (رقم ٧٣٣) بعد أن خرَّجه من «جامع ابن وهب» (٨٤):

«وهذا سند حسن بل صحيح، فإن ابن لهيعة وإن كان ضعيفاً فإنه من رواية عبد الله بن وهب عنـه وهي صحيحة». أ. هـ.

ورواية المصنف هنا متصلةً، وهي كذلك عند الخرائطي في «المكارم» (ص - ٦).

فكأن هذا الإختلاف من ابن لهيعة.

ثم رأيت الشيخ أحمد شاكر أبا الأشبال رحمه الله رجح في «شرح المسند» (١٣٧/١٠) أن ذكر (عبد الرحمن بن رحمن بن حجيرة» سقط من نساخ المسند!! وهذا لا دليل عليه، لمقوط ذكر عبد الرحمن بن حجيرة من «جامع ابن وهب» ومن «مستدرك الحاكم» ومن «شعب الإيمان» للبيهتي.

والله أعلم . . . 💌

[٤٤٦] إسنادُهُ ضعيفٌ معضل...

ومجمع بن يحيى الأنصاري وثقه أبو داود ويعقوب بن شيبة وابن حبان وقال أبو حاتم: «ليس به بأس صالح الحديث».

وأفة السند أن منصور بن المعتمر لم يلحق أحداً من الصحابة.

[٤٤٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

ابن عبدالله بن أبي سلمة، حدثنا منصور بن أُذَيْن، عن مكحول، عن أبي هُـرَيْرَة، رضي الله عنه، قال: قــال رسول الله، ﷺ: «لا يُؤمِنُ العَبِّـدُ الإيمانَ كلَّهُ، حَتى يُؤْثِرَ الصَّدْق، وحَتَّى يَتْرُكَ الكَذِبَ في المُزَاحَةِ، والمِرَاءَ وإنْ كَانَ صَادِقاً».

[٤٤٨] حندثنا الهَيْثم بن خارجة، حدثنا الهيثم بن عمران قبال: سمعت أسعد بن عبيد الله المخزومي قال: أمرني عبد الملك بن مروان: أَنْ أُعَلِّمَ بَنِيهِ الصَّدْقَ كَما أُعلِّمُهُمُ القُرآنَ.

[٤٤٩] حدثنا عبد العزيز بن بَحْر، حدثنا أبو عقيل، عن محمد بن نُعَيْم محمد بن نُعَيْم عمر بن الخطاب عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن جده علي، رضي الله عنه، قال: «زَيْنُ الحَدِيثِ الصَّدْقُ».

[٤٥٠] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو داود، عن شُعْبَةَ، أخبرني عِمَارة بن أبي حَفْصَةَ، سمع أبا مِجْلَز يقول: قال رجل لقومه: عَلَيْكُمْ بِالصَّدْق فإنَّهُ نَجَاةً.

أخرجه أحمد (٣٥٢/٢٦ ـ ٣٥٣ و ٣٦٤) من طريقين عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن منصور بن أذين، عن مكحول، عن أبي هريزة مرفوعاً به.

ووقع عند أحمد في الموضع الأول: «منصور بن زاذان» وصوابه «منصور بن أذين».

قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيف، ومنصور بن أذين ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٦٩/١/٤) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، فهو مجهولُ الحال.

ومكحول كان يدلس، ولم يصرح بتحديث.

والله أعلم .

<sup>[</sup>٤٤٨] رجاله ثقات غير الهيثم بن عمران لم يذكره ابن أبي حاتم بجرح. ولا تعديل...

أخرجه ابن حبان في «روضة العقالاء» (ص ٥١) من طريق الهيثم بن خارجة، حدثنا الهيثم بن عمران، قال؛ سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول: «كان عبد الملك بن مروان يامرني أن أجنب بنيه السَّمن، وكان يامرني أن لا أطعم طعاماً حتى يخرجوا إلى البراز، وكان يقول: علم بني الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب وإن فيه كذا وكذا، يعني القتل».

شيخ المصنف طعن فيه عباس الدُّوْري، وأبو عقيل أظنه صاحب بهيـة، وهو ضعيف، ومحمــلا بن نعيم ترجمه ابن أبي حاتم (١٠٩/١/٤) وحكى عن أبيه أنه: «مجهول» ومحمـــلا بن عمر لم يـــلـرك جدَّه عليَّ بن أبي طالب.

وعزاه الزبيديُّ في «الاتحاف» (٧/ ٥٢٠) للمصنف.

<sup>[</sup>٤٥٠] إسنادُهُ صحيحً...

[٤٥١] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا ابن عُلَيَّةَ، عن ليث، عن أبي حصين، أن رجلًا أتى ابن مسعود، رضي الله عنه، فقال: «عَلَّمْنِي كَلَمَاتٍ نَوَافِعَ جَوَامِعَ؟ فقال: تَعْبُدُ الله وَلاَ تُشْرِكُ به شَيْئاً، وَتَزُولُ مَعَ القُرْآنِ أَين مَا زَالَ، ومَنْ جَاءَكَ بالصَّدْقِ مِنْ صَغير أو كبير، وإن كان بعيداً بَغِيضاً، فَاقْبَلْهُ منْهُ، ومَنْ أَتَاكَ بَكَذِب مِنْ صَغير أو كبير، وإن كان حبيباً قريباً، فَارْدُدْهُ عَلَيْهِ.

[٤٥٢] حدثنا عمر بن بكير النحوي، أنبأنا أبو عبد الرحمن الطائي، أنبأنا أبو بُرْدَةَ بن عبد الله بن أبي بُرْدَةَ قال: كان يقال: إنْ رِبْعِيَّ بن حِرَاش، رضي الله عنه، لم يَكْذِبْ كَذِباً قطّ، فأقبل ابناه من خُرَاسَانَ قد تَاجَّلا، فَجَاءَ العَرِيفُ إلى الحَجَّاج، فقال: أيها الأمير، إن النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رِبْعِيِّ بن حِرَاش، لَمْ يَكُذَبْ قط، وقد قدم ابناهُ من خُرَاسان، وهُما عَاصِيَانِ... فقال الحَجَّاج: عليَّ بِهِ. فَلَمَّا جَاءَ قال: المُسْتَعَانُ الله، خَاءً قال: المُسْتَعَانُ الله، خَاهًا في البَيْتِ. قال: لا جَرَمَ والله، لا أَسُووُكَ فيهما، هُمَا لَكَ.

<sup>[</sup>٥١] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وليث هو ابن أبي سليم، وقد مر ذكر حاله، وأبو حصين هو عثمان بن عاصم الأسدي، ولم يدرك عبد الله بن مسعود فابن مسعود مات سنة (٣٣ هـ) وأبو حصين مات سنة (١٢٧ هـ) أو (١٢٨ هـ)، فبين وفاتيهما ما يقارب مائة عام، ولم أجد في ترجمة أبي حصين أنه روى عن ابن مسعود. ولو كان أبو حصين رواه عن رجل عن ابن مسعود لكان ضعيفاً أيضاً، فالعجب من بعضهم يسزعم أن: «إسناده صحيح»!! ثم وجدت له طريقاً آخر أفضل من هذا.

فأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٣٤/١) من طريق علي بن الجعد، ثنا شريك، عن عبد الملك ابن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال: أتاه رجل فقال. . . فذكره.

وهـذا سندٌ رجـاله ثقـات غير شـريك النخعي فـإنه سبىء الحفظ، فيتقــوى بالــطريق السابق. والله أعلم.

<sup>[204]</sup> 

أخرجه ابن حبان في «روضة العقالاء» (ص ٥٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٦٨/٤ ـ ٣٦٩) من طريق وكيع بن الجراح، ثنا سقيان، عن منصور عن ربعي فذكره بنحوه.

وسقط ذكر «منصور» عند أبي نعيم.

وذكره العجلي في ترجمة ربعي بن حراش من «الثقات» (١٥٢ - ١٥٣).

## باب الوفاء بالوعد

[٤٥٣] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمـد بن أبي عَدِيّ، عن يـونس، عن الحسن، رضي الله عنه، أن النبي، ﷺ، قال: «العِدَةُ عَطِيَّة».

[٤٥٤] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطَالَقَانِيّ، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن لَهِيعَةَ قال: قال رسول الله، ﷺ،: «الْـوَأْيُ ـ يعني الوَعْدَ ـ مِثْلُ الدَّيْنِ أو أَفْضَل».

[800] حدثني سليمان بن منصور أبو شيخ الخُزَاعِي، عن يحيى بن سعيـد الأموي قال: أنشدني ابن خَرَّبُوذَ للفضل بن عباس بن عُتْبَةَ بن أبي لَهَبِ:

<sup>[</sup>٤٥٣] إسنادُهُ ضعيفٌ الإرساله. . .

وعزاه العراقي في «المغني» (١٩٥/٢) للمصنف هنا وللخراشطي في «المكارم» عن الحسن مرسلًا.

وأخرجه أبـو نعيم في «الحلية» (٢٥٩/٨) من حـديث الأعمش، عن أبي واثـل، عن ابن مسعـود قال: إذا وعد أحدكم صبيه فلينجز له، فإني سمعت النبي ﷺ يقول: «العدة عطية».

قال أبو نعيم:

<sup>(</sup>غريب من حديث الأعمش، تفرد به الفزاري، ولا أعلم رواه عنه غير بقية».

وقال أبو حاتم: «حديث بأطل».

نقله عنه ولده في «العلل» (٢٨١٤).

<sup>[</sup>٤٥٤] إسنادُهُ معضلُ...

وابن لهيعة لم يدرك أحداً من الصحابة، لا شك في ذلك، بل لم يدرك مجموعة من التابعين. والوائي: هو الوعد.

<sup>[</sup>٥٥٥] رجاله موثقون...

إنّا أناسٌ من سَجِيّتِنَا لِبَسُوا الحَيَاءَ فإن نَظَرْتَ حَسِبتُهُمْ شَرُ الإِخَاءَ إِخَاءً مُرْدُرِدٍ وَضَرَدُ مُرْدُرِدٍ أَنَّ حِلْمِي ضَرَّنِي

صِدْقُ الحديثِ وَوَأَيْنَا حَتْمُ سَقِموا ولم يَمْسَسْهُمُ سَقَمُ مَنَج الإنجاء إنجاؤه وَهُمُ ما ضَرَّ قَبْلِيَ أَهْلَهُ الحِلْمُ

[٤٥٦] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثني محمد بن كثير، عن الأوْزَاعِيّ، عن هارون بن رِئَابِ قال: لما حضرتْ عبدَ الله بن عَمْرو الوَفَاةُ، رضي الله عنه، قال: إنه كان خَطَبَ إليَّ ابنتِي رجلٌ من قريش، وقد كان مني إليه شَبِيهٌ بالوَعْد، فوالله لا أَلْقَى الله بِثُلُثِ النَّفَاقِ، اشْهَدُوا أَنِّي قد زَوَّجْتُها إِيَّاهُ.

[٤٥٧] حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن سنان، ثنا إبراهيم بن طَهْمَانَ، عن بُدَيْل بن مَيْسَرَةً، عن عبد الكريم، عن عبد الله بن شَقِيق، عن أبيه، عن عبد الله بن أبي الحَمْسَاء، رضي الله عنه، قال: بايعت النبي، ﷺ، بِبَيْع قَبْلَ أَن يَبْعَثَ فَبَقِيَتُ لَه بَقِيةً، فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيهِ بِهَا في مَكَانِهِ ذَلك، فَنسِبتُ يَوْمِي

أخرجه الفريابي في «صفة النفاق» (١٨، ١٩)، وابن جرير في «تهذيب الأثار» (٩٥٨ ـ مسنـد ابن عبـاس» وفي «التفسيـر» (١٣٣/١٠)، والـذهبيُّ في «سيـر النبـلاء» (٣٥١/٨)، وفي «تـذكـرة الحفـاظ» (٢٨٩/١) من طريق هارون بن رثاب، عن عبد الله بن عمرو.

قال الذهبيُّ:

«هارون ثقة، ولكنه لِم يلحق عبد الله بن عمرو».

ورغم ذلك زعم بعضُهُم إن: «إسناده صحيحٌ»!!.

[٤٥٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجِه أبو داود (٤٩٩٦)، والبيهقيُّ (١٩٨/١٠) من طريق إبراهيم بن طهمان بإسناده سواء.

قال أبو داود:

«قال محمد بن يحيى: هـذا عندنـا عبد الكـريم بن عبد الله بن شقيق، ثم قــال: هكذا بلغني عن علي بن عبد الله. ثم قال: بلغني أن بشر بن السري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق».

قُلْتُ: وعبد الكريم هذا مجهول.

وعزاه الحافظ في والإصابة، (٤/٦٣) للبزار.

وقال الحافظ العراقي في «المغني»:

«واختلف في إسناده، وقال ابن مهدي: ما أظن إبراهيم بن طهمان إلا أخطأ فيه..

<sup>[</sup>٥٦] إسنادُهُ ضعيفٌ...

والغَدَ، فَأَتَيْتُهُ في اليوم الثالث. وهُوَ في مَكَانِهِ، فقـال: «يا فَتَى لَقَـدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، أَنَا هَاهُنَا مُنذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُك<sub>َ»</sub>.

[٤٥٨] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا كَعْب بن فَرُّوخ الرَّفَاشِيِّ ثنا يزيد الرقاشي رحمه الله، أن إسماعيل نبي الله، عليه السلام، وَعَدَ رَجُلًا مِيعَاداً، فجلس له إسماعيلُ عليه السلام اثنين وعشرين يوماً مَكَانَـهُ لا يَبْرَحُ لِمِيعَادِهِ، ولَهَى الأخرُ عن ذلك، حتى جاء بعد ذلك.

[٤٥٩] حدثنا عبد ربه القصّاب، قال: واعَدْتُ محمد بن سِيرِينَ، رحمه الله، أن أشتري حدثنا عبد ربه القصّاب، قال: واعَدْتُ محمد بن سِيرِينَ، رحمه الله، أن أشتري له أضَاحِيَّ، فَنَسِيتُ وَعْدَه، بِشُغُل، ثم ذكرتُ بَعْدُ، فأتيته قريباً من نصف النهار، وإذا محمد ينتظرني، فسلمت عليه، ورفع رأسه، فقال: أما إنه قد يُقْبَلُ أُهْونُ ذَنْبٍ منك، فقلت: شُغِلتُ وَعَنَّفَنِي أَصْحَابِي في المجيء إليك، وقالوا: قد ذَهَب ولم يَقْعُدْ إلى الساعة. فقال: لَوْلَم تَجِيءُ حَتَّى تَغْرُبَ الشمسُ، ما قمتُ من مَقْعَدِي هذا إلا لِلصَّلةِ أو حَاجَةٍ لا بُدَّ مِنْها.

[٤٦٠] حدثنا أحمد، حدثنا محمد بن الصباح البَزَّاز، حـدثنا إسمـاعيل بن زكريا، عن الحسن بن عبيد الله قال: قلت لإبراهيم: الرجل يُواعِدُ الرجـل الميعاد ولا يَجيء؟ قال: لِينتظِرْ ما بَيْنَه وبين أن يدخل وقتُ الصلاة التي تجيء.

[٤٦١] وحدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا مُبَشِّر بن إسماعيل الحلبي،

<sup>[</sup>٤٥٨] رجاله ثقات حاشا يزيد الرقاشي فهو ضعيفٌ. . .

عزاه الزبيدي في والاتحاف، (٧/٥٠٦/٥) للمصنف وهذه الرواية من الإسرائيليات.

<sup>[</sup>٤٥٩] إسنادُهُ صحيحٌ...

قال بعضُهُم :

<sup>«</sup>عبد ربه القصاب لم أقف له على ترجمة»!!.

قُلْتُ: ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤٢/١/٣ ـ ٤٣) وقال: «روى عن ابن سيرين وروى عنه ابن سيرين وروى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث... قال يحيى بن معين: ثقة».

<sup>[</sup>٤٦٠] إسنادُهُ حسنٌ...

وعزاه الزبيدي في والاتحاف؛ (٥٠٧/٧) للمصنف هنا.

<sup>[</sup>٤٦١] إسنادُهُ حسنٌ...

حدثني فُرَاتُ بن سلمان قال كان يقال: إذا سُئِلْتَ فَلا تَعِد، وقال: أَسْمَعُ ما تقول، فإن يُقَدَّرْ شَيْءٌ يَكُنْ.

[٤٦٢] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو داود الطَّيَـالِسِي، عن شُعّبة، رحمه الله، قال: ما وَاعَدْتُ أَيوبَ مَوْعداً قَطُّ، إلا قال لي حين يُرِيدُ أَن يُفـارقني: ليس بيني وبينك موعدً، فإذا جئتُ وَجَدْتُهُ قَد سَبَقَنِي.

[٤٦٣] حدثنا أحمد، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عَوَانَةَ قال: كَانَ رَقَبَةُ، رحمه الله، يَعِدُنَا في الحديث، ثم يقول: ليس بَيْنِي وبَيْنَكُمْ مَوْعدُ نَأْنَمُ من تَرْكِهِ، فَيَسْبِقُنَا إليه.

[٤٦٤] حدثنا أحمد، حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج، عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله، رضي الله عنه، يقولون: إذا وَعَدَ فقال: إن شاء الله، فلم يُخْلِفُ.

[٤٦٥] حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا هُشَيْم، عن العَوَّام بن حَوْشَب، عن رجل منهم يقال له: لهب بن خندق، قال: قال عوف بن النعمان في الجاهلية الجَهْلاء: لأنْ أُموت قَائِماً عَطِشاً، أحبُّ إلى من أن أكون مِخْلاَفاً لِمَوْعِدٍ.

٢٤٦٢] إسنادُهُ صحيحٌ...

ورحم الله شعبة وأيوب.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٥/٣) من طريق محمد بن أبي صفوان، ثنا أبو داود، عن شعبة لذكره.

<sup>[</sup>٤٦٣] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

<sup>[</sup>٤٦٤] رجاله ثقات...

ووقع في نسخة دار الكتب: «حدثنا أبو معاوية»، والتصويب من نسخة الظاهرية.

وعزاه الزبيدي في والاتحاف، (٧/٧) للمصنف.

<sup>[</sup>٤٦٥] إسنادُهُ ضَعيْفٌ...

ولهب بن خندق، ويقال: الخندق ترجمه ابن أبي حاثم في «الجرح والتعديل» (١٨٣/٢/٣) وقال: «روى عن عوف بن الحارث، روى عنه القاسم بن عوف الشيباني سمعتُ أبي يقول ذلك». ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

## باب ذم ال<u>کذ</u>ب

[٤٦٦] حدثنا علي بن الجَعْد، أنبأنا شُعْبَةُ، عن يزيد بن خُمَيْر قال: سمعت سليم بن عامر، يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط، سمع أبا بكر الصديق، رضي الله عنه بعد ما قبض رسول الله، على بَسَنة قال: قام رسول الله، على عَامَ أول مقامي هذا، ثم بكى ثم قال: «إِيَّاكُم والكَذِبَ، فإنه مع الفُجُور، وهُمَا في النَّارِ».

[٤٦٧] حدثنا أبو خَيْثَمَةً، حدثنا جَرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، على: «إنَّ الكَذِب يَهْدِي إلى. الفُجُور، وإن الفُجُورَ يَهْدِي إلى النَّار، وإن الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حتى يُكْتَبَ عند الله كَذَّاباً».

[٤٦٨] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا شُعْبة، أخبرني عمر بن مُرة قال: سمعت مُرَّةَ الهَمْدَانِي قال: كان عبد الله، رضي الله عنه، يقول: إِيَّاكم والكَذِبَ، فَإِنَّه يهدي إلى النار، وما يَزالَ الرَّجُل يَكْذِبُ حتى يُكْتَبَ عند الله كَذَّاباً، ويَثْبُتُ الفُجُورُ في قَلْبِهِ، فلا يكونُ للبِرِّ موضعُ إبرةٍ يَسْتَقِرُّ فِيها.

<sup>[</sup>٤٦٦] إسنادُهُ صحيحً . . .

مرّ تخريجه برقم (٤٤١) بذات السند والمتن.

<sup>[</sup>٢٦٧] إسنادُهُ صحيحٌ...

مرَّ برقم (٤٤٢).

<sup>[</sup>٢٢٨] إسنادُهُ صحيحٌ...

مرّ برقم (٤٤٣).

[٤٦٩] حدثنا أبو حَفْص الصَّيْرَفِي، حدثنا أبو داود، حدثنا شُعْبَةُ، أخبرني منصور قال: سمعت أبا وائل، عن عبد الله، رضي الله عنه، أن النبي، ﷺ، قال: «آيةُ المُنَافِقِ ثَلَاثُ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَد أَخْلَفَ، وإذا اؤْتُمِنَ خَانَ».

[٤٧٠] حدثنا أبو حفص، حدثنا يحيى بن محمد بن قيس، حدثنا العلاء ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أبيًا: «آيةً المُنَافِقِ ثَلَاثُ: إذا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإذا أَوْتُمِنَ خَانَ».

[٤٧١] حدثنا زُهَيْر بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن الأعمش،

[٤٦٩] صحيحٌ موقوفاً.

أخرجه البزار (ج ١/رقم ٨٦)، والخرائطي في «المكارم» (١٩١، ٢٠٠)، والفريابي في «صفة النفاق» (٧)، وابن منده في «الإيمان» (رقم ٥٣١) وأبو نعيم في «الحلية» (٥٣/٥) من طريق الطبالسي، حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي وائل عن ابن مسعود مرفوعاً.

قال عمرو بن علي \_ وهو شيخ المصنف هنا \_:

«لا أعلم أحداً تابع أبا داود ـ يعني الطيالسي ـ على هذا، وأبو داود ثقة».

ذكره الفريابي عقب تخريجه.

وقال البزار: "«وهذا لا نعلم أسنـــــه إلا أبو داود، وغيرُهُ يرويه موقوفاً».

وقال أبو نعيم: «تفرد برفعه أبو داود عن شعبة. ورواه غندر وغيره عن شعبة موقوفاً. ورواه أبو عوانة وزهير بن معاوية عن منصور به موقوفاً». أ. هـ.

قُلْتُ: فَيظهر مما قاله أبو نعيم أن رواية الطيالسيّ مرجوحة وإن كان الطيالسيُّ إماماً ثقة لكنه كان يخطىء قليلًا، وهذا الخطأ وإن لم يضره مطلقاً، لكن يضرُّهُ إن خالف من هو أثبت منه لا سيما أن كانوا جماعة. ومحمد بن جعفر من أثبت الناس في شعبة، وقد تابعه أبو عوانة وزهير بن معاوية، وجرير بن عبد الحميد ثلاثتهم عن منصور، عن أبي وائل عن ابن مسعود موقوفاً ورواية زهير أخرجها النسائي عبد الحديث صحيحٌ موقوفاً.

وقد صحّ مرفوعاً عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأنس وغيرهم.

[٧٠] إسنادُهُ حسنٌ، والحديثُ صحيحٌ...

ويحيى بن محمد بن قيس هو أبو زكير البصريّ فيه مقال حاصله ما قالمه الساجي: «صدوق يهم وفي حديثه لين».

وقال أبو حاتم: «يكتب حديثه» يعني على سبيل الاعتبار ولم يتفرد بالحديث ولكن تابعه محمد بن جعفر بن أبي كثير، وسليمان بن بلال.

والحديثُ أخرجه مسلم (١٠٨/٥٩ ـ ١٠٩)، والترمذيُّ (٢٦٣١)، والفريابي، (رقم ٢، ٣)، وابن مندة في «الإيمان» (٥٢٨، ٢٩٥)، من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

[۷۱] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

عن عبد الله بن مُرَّة، عن مَسْرُوق، عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَرْبَعُ منْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وإن كانت فيه خَصْلةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه خَصْلةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيه خَصْلةً من النَّفَاقِ، حَتَّى يَدَعَها: إذا وَعَد أَخْلَفَ، وإذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذا خَاصَمَ فَجَر، وإذَا عَاهَدَ غَدَرَ».

[٤٧٢] حدثنا داود بن رُشَيْد، حدثنا على بن هاشم، قال: سمعت الأعمش ذَكَرَه، عن أبي إسحاق، عن مُصْعَب بن سعد عن أبيه، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، على: «على كل خَلَّةٍ يُطْبَعُ، أو يُطْوَى عليها المُؤْمِنُ، إلا الخِيَانَةَ والكَذِبَ».

[٤٧٣] حدثنا سَوَّارُ بن عبد الله، حدثنا الضحاك بن مَخْلَد، عن ابن

أخرجه البخاريّ (١/٩٨، ٢/٢٧٩)، ومسلم (١٠٦/٥٨) وأبو عسوانة (٢٠/١)، وأبسو داود (٢٠٨١)، وأبسو داود (٢٠٨١)، والنسائي (١١٦/٨)، والترمنديُّ (٢٦٣، ٢٦٣٧)، وأحمد (١٨٩/٢)، وابن أبي شيبة (٤٠٥/٨ - ٤٠٥)، والفريابي في «صفة النفاق» (١٣، ١٤، ١٥)، وابن حبان في «صحيحه» (ج ١/رقم ٢٥٤، ٢٥٥)، والخرائطي في «المكارم» (٢٠١)، وابن مندة في «الإيمان» (٢٠٥، ٢٢٥، ١/رقم ٢٥٥، ٢٥٥)، والبخوي في «شرح السنة» (٢٠/٧ ـ ٢٤) والحاكم في «علوم الحديث» (ص ١١) من طرق عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً.

«حسن صحيحٌ».

[٤٧٢] صحيحٌ موقوفاً.

أخرجه أبو يعلى (ج ٢/رقم ٧١١)، والبزار (ج ١/رقم ١٠٣) وابن عدي في «الكامل» (٤٤/١)، والبيهقيُّ (١٩٧/١٠)، وابن الجوزي في «الواهيات» (٧٠٦/٢) من طريق داود بن رشيد بسنده سواء. قُلُتُ: والأعمش وأبو إسحق كلاهما مدلسٌ وقد عنعن.

أما الحافظ فقال في «الفتح» (١٠/ ٥٠٨):

«سنده قويًّ \*!!.

وقد رجح الدارقطني وقفه، فقال في «العلل» (ج ١/١٥ ١/١١٧ ـ ٢):

«قال داود بن رشيد، عن علي بن هاشم، عن الأعمش. وخالفه حمزة الزيات فرواه عن الأعمش عن مصعب بن سعد. لم يذكر أبا إسحق. ورواه سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد، فاختلف عنه فرفعه أبو شيبة عن سلمة. وخالفه الثوري وشعبة فروياه عن سلمة موقوفاً غير مرفوع. وقيل عن الثوري عن سلمة مرفوعاً ولا يثبت. وروى عن عمر بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قاله عبد الرحمٰن بن عمرو بن جبلة، عن سعيد بن عبد الرحمٰن، عن عمرو بن مرة، وعبد الرحمٰن متروكي المحديث. والموقوف أشبه». أ.هـ.

[٧٣] إسنادُهُ حسنٌ...

عَجْلَان، عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه: قال: قـال رسول الله، ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لا يَنْظُرُ الله إليْهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: الشَّيْخَ الزَّانِي، والإِمامُ الكَذَّابُ، والعَـائِلُ

[٤٧٤] حدثنا إسماعيل بن خالد الضرير، حدثنا يَعْلَى بن الأشْدَق، حدثنا عبد الله بن جَرَاد قال: قال أبو الدُّرْدَاء، رضي الله عنه: يا رسول الله، هل يَكْذِبُ المُؤمِن؟ قال: «لا يُؤْمِنُ بالله ولاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ، مَنْ حَدَّث فَكَذَب».

[٤٧٥] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، وبَيَان، سمعا قيس بن أبي حازم، سَمِعَ أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، يقول: أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ والكَذِبَ، فإِنَّهُ مُجَانِبُ الإِيمان.

[٤٧٦] حـدثنا علي بن الجَعْدِ، أنبأنـا نصر بن طَرِيف البَـاهِليّ، حــدثنــا

أخرجه النسائي (٨٦/٥)، وأحمد (٤٣٣/٢) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً.

وسندُهُ حسنٌ . . .

وأخرجه مسلم (١٠٧/١٠٧) من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه وفيه زيادة.

[٤٧٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه الخطيب في «التاريخ» (٢٧٢/٦) من طريق المصنف بسنده سواء، ويعلى بن الأشدق، قال البخاري: «لا يكتب حديثه».

وقال أبو زرعة: «لا شيء، لا يصدق».

وشيخ المصنف ترجمه الخطيب في «التاريخ» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

[٧٥] صحيحٌ موقوفاً...

أخرجه وكيع (٣٩٩)، وعنه هنَّاد (١٣٦٨) كلاهما في «الزهـد»، وأحمـد (١/٥)، وابن عـدي (١/٢٤)، والبيهقي (١٩٦/١٠ ـ ١٩٦) من طريق إسماعيل بن أبي خالد بسنده سواء.

ولم يذكروا «بيان» مقروناً بإسماعيل.

قال الدارقطنيّ في «العلل» (ج ١/٥ ٢٠٥ ـ ٢):

«الأصح وقفه». وكذلك قال البيهقيُّ.

وكذا قال ابن عدي. والذي تفرد برفعه عن إسماعيسل هو ابن أبي عتبة، وهو محمم بن عبيد بن أبي عتبة وهو ثقة ولكن خالفه سفيان الثوري، ووكيع وعبدة بن سليمان وغيرهم فأوقفوه.

[٤٧٦] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً، وهو حديث حسن...

إبراهيم بن مَيْسَرَةً، عن عُبَيْد بن سعد، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: مَا كَانَ مِنْ خُلُقٍ أَشَدَّ عِنْدَ أصحاب النبي، عَلَى، فِنَ الكَذِب، ولقد كان رسول الله، عَلَى أَمُ عَلَى الرَّجُل من صَدْرِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنْ قَد أَحْدَثَ لله مِنْهَا تَوْبةً.

[٤٧٧] حدثني أبو محمد عبد الله بن أيوب المُخَرِّمِيّ، حدثنا عبد الرحيم

ونصر بن طريف الباهليّ، قال ابن مجين: «من المعروفين بوضع الحديث» وقال ابن عدي: «أجمعوا على ضعفه وتركه النسائي.

وأخرجه أحمد (١٥٢/٦) عن عبد البرزاق، وهـذا في «مصنف» (٢٠١٩٥/١٥٨/١١) أخبـرنــا معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، أو غيره، عن عائشة... فذكرته.

كذا رواه عبد البرزاق على الشك، وأخذه عنه أحمد ولكن رواه جماعة عن عبد البرزاق بدون شك، منهم:

١ ـ يحيي بن موسىٰ.

أخرجه الترمذي (١٩٧٣) وقال: «حديثُ حسنُ».

٢ ـ محمد بن عبد الملك بن زنجويه.

أخرجه ابن حبان (ج ٧/رقم ٥٧٠٦).

٣ ـ أحمد بن منصور الرمادي.

أخرجه البيهقي (١٩٦/١٠).

٤ ــ حسين بن مهدي.

ه ـ زهير بن محمد. كلاهما.

أخرجه البزار (ج ١/رقم ١٩٣).

فالظاهر أن الشك من عبد الرزاق أو ممن دونه كأحمد والدُّبري والله أعلم.

[٤٧٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وشيخ المصنف ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديـل» (١١/٢/٢) وقال: «سمعت منـه مع أبي، وهو صدوق».

وزعم بعضُهُمْ بجهل بالغ أنه عبد الله بن أيوب القربي الضريس الذي قال فيه المدارقطني: متروك: إ.

ما أحوجك إلى التعزير!!.

وأخرجه الترمذيُّ (١٩٧٢)، وابن حبان في «المجروحين» (١٣٧/٢) من طـريق يحيى بن موسىٰ، عن عبد الرحيم بنِ هارون بسنده سوادٍ.

قال الترمذيُّ :

«حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به عبد الرحيم بن هارون». قُلْتُ: ترجمه ابن أبي حاتم (٢/٢/٣) وقال: «مجهولٌ لا أعرفه». ابن هارون أبو هشام الغَسَّانِيِّ، عن عبد العزيـز بن أبي رَوَّادَ، عن نافـع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، رفعه فقال: «إِنَّ العَبْـدَ لَيَكْذَبُ الْكَـذِبَةَ، فَيَتَبَـاعَدُ المَلْكُ منه مِيلًا أو مِيلَيْن مِمَّا جَاءَ بِهِ».

[٤٧٨] حدثني عبد العزيز بن بحر، أنبأنا أبو عَقِيل ، عن محمد بن نُعَيْم ، مولى عمر بن الخطاب، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن جده ، علي ، رضي الله عنه قال: أَعْظُمُ الخَطَايَا عِنْدَ الله: اللِّسَانُ الكَذُوبُ، وشَرُّ النَّدَامَةِ: نَدَامَةُ يَوْمِ القِيَامَةِ .

[٤٧٩] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان حدثني عبد الرحمن بن عبد الله، مفيان حدثني عبد الرحمن بن عابِس، حدثني ناس من أصحاب عبد الله، رضي الله عنه، أنه كان يقول في خطبته: شَرُّ الرَّوَايَا رَوَايَا الكَذِبِ، وأَعْظَمُ الخَطَايَا اللَّسَانُ الكَذُوبِ، وأَعْظَمُ الخَطَايَا اللَّسَانُ الكَذُوبِ.

[٤٨٠] حدثني يحيى بن أيوب، حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني أبو

<sup>[</sup>٨٧٤] إسناده واهِ...

وانظر رقم ٤٤٩.

<sup>[</sup>٤٧٩] إسنادُهُ حسنٌ...

والرواة عن ابن مسعود جماعة تنجبر جهالتهم كما صرح بذلك الحافظ السخاوي وغيره.

وأخرجه ابن عــديّ في «الكامـل» (٥/١٥ ــ ٥٦) وأبو نعيم في «الحليــة» (١٣٨/١ ــ ١٣٩) مطوّلًا من طريق عمرو بن ثابت، عن عبد الرحمٰن بن عابس.

ثم أخرجه ابن عدي من طريق ابن نمير، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس.

وأخرجه أيضاً عبد الـرزاق (١١/١٥٩ ـ ١٦٠) مطوّلًا من طـريق معمر بن جعفـر بن برقــان، قال: قال ابن مسعود. . . وفيه محلُّ الشاهد.

<sup>[</sup>٨٠] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

ووقع في «المخطوطة»: «جعفر أخبرني سهيل» وهذا خطأ وصوابه: «أبو سهيل» وكانت مكتوبة على الصواب، فضرب الناسخ على «أبو» وأبقى «سهيل ظناً منه أنه «سهيل بن أبي صالح، عن أبيه» وهو خطأ والصواب: «أبو سهيل» وهو نافع بن مالك بن أبى عامر.

<sup>[</sup>أخرجه البخاري (١ / ٨٩ و ٥ / ٢٨٩ و ٣٥٥ و ٢٠ / ٥٠٠ و قتح) ومسلم (١٠٧/٥٩)، وأبو عوانة (١٠٧/٥١)، والنسائي (١١٧/٨) والترمذيّ (٢٦٣١)، والفريابي (رقم ١)، وأحمد (٢ / ٣٥٧)، والدولابي في «الكني» (٢٠٢١)، وابن مندة في «الإيمان» (٥٢٧)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١٣٥١)، والبيهتيّ (٢ / ٢٠١)، وابن الجوزي في «شرح السُّنة» (٧٢/١)، وابن الجوزي في

سُهَيْل عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن رسول الله، ﷺ، قال: «آيَةُ اللهُمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذا حَدَّث كَذَبّ، وإذا وَعَدَ أَخْلفَ وإذا ٱؤْتُمِنَ خَانَ».

[٤٨١] حدثني أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسحاق الأزرق، عن عوف، عن الحسن، رضي الله عنه قال: يُعَدُّ من النَّفاقِ: اخْتِلَافُ القَوْلِ والعَمَلِ، واختلافِ السِّرِّ والعَلَانِية، والمَدْخَل والمخرج، وأصل النَّفاق، والـذي بُنِي عليه النفاق: الكَذِب.

[٤٨٢] حدثني الحسين بن السَّكَنِ بن أبي السكن، حدثنا المُعَلَّى بن أسد، حدثنا المُعَلَّى بن أسد، حدثنا الحسن بن ميمون الحَضْرَمِيَّ. قال: سمعت إياس بن معاوية، رحمه الله، يقول: إن الكَذِبَ عِنْدي، من يَكذب فيمَا لاَ يَضُرُّهُ وَلاَ يُنْفَعُهُ، فأمَّا رَجُلٌ كَذَبَ كِذْبَةً يَرُدُّ عن نَفْسِهِ بها بَلِيَّةً، أو يَجُرِّ إلى نفسه بها مَعْرُوفاً فَلَيْسَ عِنْدِي بِكَذَابٍ.

[٤٨٣] حدثني محمد بن إدريس، حدثنا محمد بن خالد النَّيلِيّ، ثنا الوليد

<sup>«</sup>مشيخته» (ص ٥٩ - ٦٠)، وابن السمعاني في «الإملاء» (ص ٤٠) من طرقٍ عن إسماعيل بن جعفر، حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره مرفوعاً.

قال الترمذي: «حسنٌ صحيحٌ».

<sup>[</sup>٤٨١] إسناده صحيح...

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (١١/٧) للمصنف.

<sup>[</sup>٤٨٢] إسنادُهُ ضَعيفٌ...

أما شيخ المصنف، فقد ترجمه ابن أبي حاتم (٥٤/١/٢) وقال: «سمعت منه ببغداد مع أبسي، سئل عنه أبي فقال: شيخ» والحسن بن ميمون الحضرميّ ترجمه ابن أبي حاتم (٣٨/١/٢) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، فهو مجهول الحال.

وزعم بعضَهُمْ أن الحسن بن ميمون الحضرمي، همو الحسن بن ميمون المترجم له في «تعجيل المنفعة» (رقم ٢٠٥)، فأين الدليل على ذلك؟! ويظهر لي أنه غيره.

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٧/ ٢٥) للمصنف.

<sup>[</sup>۴۸۳] رجاله ثقات... والوليد بن مسلم مدلس، ومالك بن أنس لا أظنه سمع من عمر بن عبد العزيز، فإن هذا مات سنة (۱۰۱۱) وولد مالك سنة (۹۳)، ولم يؤثر عن مالك أنه روى عن عمر بن عبد العزيز. والله أعلم.

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٧/ ٥٢٠) للمصنف.

ابن مسلم، عن مالك بن أنس، رضي الله عنه قال: قال عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه: مَا كَذَبْتُ كَذِبةً مُنْذُ شَدَدْتُ عليَّ إِزَادِي.

[٤٨٤] حدثني محمد بن إدريس، حدثنا محمود بن خاله، ثنا أبي، حدثني عيسى بن المُسَيَّب، عن عدي بن ثابت قال: قال: عمر رضي الله عنه: أَحَبُّكُم إليْنَا ما لم نَرَكُمْ، أَحْسَنُكُم اسماً، فإذا رأيْناكُمْ، فَأَحَبُّكُمْ إِلَيْنَا أَحْسَنُكُمْ خَلَقاً، فإذا اخْتَبَرناكُمْ، فَأَحَبُّكُمْ إِليْنَا أَصْدَقُكُمْ خَديثاً، وَأَعْظَمُكُمْ أَمانَةً.

[٤٨٥] حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي، أنبأنا إبراهيم ابن الأشعث ثنا الفُضيل، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن ثَرُوان أبي قيس عن هُزَيْل بن شُرَحبيل، رحمه الله، قال: قال موسى عليه السلام: «رَبِّ أَيَّ عِبَادِكَ خَيْرٌ عَمَلاً؟ قال: مَنْ لاَ يَكْذِبُ لِسَانُهُ، ولاَ يَفْجُرُ قَلْبُهُ، ولا يَزْنِي فَرْجُهُ.

[٤٨٦] حدثني الحسين بن علي بن يزيد، حدثنا القَعْنَبي، حدثنا أبو مروان البزاز قال: جاءنا سالم يطلب ثَوْباً سُبَاعِياً، فَنَشَرْتُ عليه ثَوْباً سُبَاعِياً، فَذَرَعَهُ فإذا هو أقَلُ من سُبَاعِيٍّ، فقال أليس قلت: سُبَاعِيُّ؟ قلت: كذلك نُسَمِّيها قال: كذلك يكون الكَذِبُ.

<sup>[</sup>٤٨٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وعيسى بن المسيب هو البجلي الكوفي. ضعّفه ابن معين والنسائي والـدارقطني وأبـو داود. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: «ليس بالقويّ» وقال ابن عديّ: «صالح الحديث».

وُعديّ بن ثابت لم يلحق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وهذه الفقرة ذكرها ابن الجوزي في «سيرة عمر بن الخطاب» (٢٢٣).

وزعم بعضُّهُمْ أن: ﴿إِصْنَادُهُ حَسَنَ»!!.

من أين لك هذا؟!!.

<sup>[</sup>٤٨٥] إسنادُهُ ضعيفٌ...

ولبث بن أبي سليم فيه ضعفً.

وعزاه الزبيدي في «الأتحاف» (١٩/٧) للمصنف.

<sup>[</sup>٤٨٦] في سنده لينّ...

أبو مروان البزار هو عبد الملك بن حبيب المصيصي، قال الحافظ «مقبولٌ». ومسالم لم أهتد إلى تعيينه. فالله أعلم.

[٤٨٧] حدثنا أبو حُذَيْفة الفَزَاري، حدثنا عبد الرحمن بن مسعود الزجّاج الموصلي، عن مَعْمَر، عن موسى بن شيبة، رحمه الله، أن النبي على رَدَّ شهادة رجل في كِذْبَةٍ.

[٤٨٨] حدثني محمد بن إدريس، حدثني عبد العزيز بن عبد الله العامري، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن العامري، حدثنا إبراهيم بن سعد، رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب، سالم بن عبد الله، عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب، رضي الله عنه يقول في خطبته: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الصَّدْقِ مِنَ الحَدِيث خَيْرٌ، مَنْ يَفْجُرْ، ومن يَفْجُرْ يَهْلِكُ.

[٤٨٩] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا

[٤٨٧] إسنادُهُ ضعيفُ...

أخرجه عبد الرزاق (٢٠١٩٧/١٥٩/١١) والعقيليُّ (٢٠١٦٢ ـ ١٦٣) والبيهقيُّ (١٩٦/١٠) من طريق معمر، عن موسىٰ بن أبي شيبة.

وفي آخره: ﴿ وَلا أُدرِي مَا كَانَت تلك الكذبة؟ أكذب على الله أم كذب على رسوله ١١١٠٠٠٠

وسنده ضعيفٌ لإرساله أو لإعضاله.

ثم موسىٰ بن أبي شيبة مجهول كما قال الحافظ، وسئل أحمد عنه فقال: «روى عنه معمر أحاديث مناكير».

[٨٨٤] إسنادُهُ حسنٌ...

أما عبد العزيز بن عبد الله فهو ابن يحيى بن عمرو الأويسي العامريّ وثقه أبو داود ويعقوب بن شيبة، وقال أبورحاتم: صدوق وقال الدارقطنيُّ: «حجة».

وزعم بعضهم أنه: «عبد العزيز بن عبد الله العامري القرشي البلاذري كان يرمي بالكذب وكان لمه قدر. قال ابن حجر: لعل نسبة البلاذري له الكذب كان في حديث الناس فإني لم أجد له رواية».

وكذا قال هذا المسكين، وهو جهلٌ قبيعٌ جـدًاً، لم أكن أظن أنْ يلج علم الحديث أمثـالُ هؤلاء. فلله الأمر من قبل ومن بعدُ!!.

وابن أخي ابن شهاب هو محمد بن عبد الله بن مسلم.

وقد تكلم فيه ابن معين وغيره.

وقال الحافظ: «صدوق له أوهام».

وأخرجه البيهقيُّ (٢١٥/٣) من طريق محمد بن إسماعيل السلمي، ثنا عبد العزيز بن عبـد الله الأويسي بسنده سواء.

وعزاه في «كنز العمال» (٣/ ٧٧٠) للمصنف هنا.

[٤٨٩] إسناده ضعيف لانقطاعه.

الأوْزَاعِيّ، حدثني حسان بن عطية: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لا تُجدُ المُؤْمِنَ كَذَّاباً.

[٤٩٠] حدثنا ابن جميل، أنبأنا عبد الله، أنبأنا سفيان وشعبة، عن سلمة ابن كُهَيْل، عن مُصعب بن سعد، عن سعد رضي الله عنه، قال: كُلُّ الخِلاَل يُطْبَعُ عليها المُؤْمن، إلا الخِيانَةَ والكَذِبَ.

[٤٩١] حدثنا أحمد بن جميل، أنبأنا عبد الله أنبأنا سفيان، عن منصور عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، رضي الله عنه قال: كُلُّ الخِلَال يُطْوَى عليها المُؤْمِنُ، إلا الخِيانةَ والكَذِبَ.

[٤٩٢] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا المسعودي، عن رجل من بني أسد قال: قال عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه: إنَّ المُبَارِزَ لله تعالى بالمَعْصِيَة، كَمَنْ حَلَفَ باسْمِهِ كَاذِباً، وإنَّ الكِذْبَةَ لَتُفْطِرُ الصَّائِمَ.

[٤٩٣] حدثنا أحمد، حدثنا يَعْلَى بن عُبيد، عن الأعمش، عن إبراهيم،

وذلك إن حسان بن عطية لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وعزاه صاحب «الكنز» (١/٣٦٤) للمصنف هنا، وللبيهقي في «شعب الإيمان».

<sup>[</sup>٤٩٠] إسنادُهُ صحيحُ . . .

وأنظر رقم (٤٧٢).

<sup>[</sup>٤٩١] رجاله ثقات...

أخرجه الطبراني في «الكبيس» (ج ٩/رقم ٩٠٩٪) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان بسنده سواء.

قال الهيثميُّ (١/٩٣):

<sup>«</sup>رجاله ثقات».

<sup>[</sup>٤٩٢] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذلك لأن يزيد بن هارون سمع من المسعودي في الإختالاط، ثم جهالة شيخ المسعودي. والله أعلم.

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٢٢/٧) للمصنف.

<sup>[</sup>٤٩٣] إسنادُهُ صحيح...

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢٢٧/٤) من طريق أحمد بن حنبل، ثنا وكيع، عن سليمان بن حيان، عن الأعمش عن إبراهيم قال: الكذب يفطر الصائم.

رحمه الله، قال: كانوا يقولون: إنَّ الكَذِبَ يُفْطِرُ الصَائِمَ.

[٤٩٤] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا مُبَشِّرُ الحلبي، حدثني جعفر بن بُرْقَانَ، حدثني أبو عبد الله الجُرَشِيّ، حدثنا رجل من حرس معاوية قال: بعث طاغيةُ الروم إلى معاوية يُعْرض عليه الجِزْيةُ؟ فقال له الرومِيُّ: يا معاوية، لا تُمَاكِرْنِي فإنكَ لا تَجِد مَكراً، إلا وَمَعَه كَذِبٌ.

[٤٩٥] حدثنا محمد بن عمرو بن العباس البَاهِلِيّ، حدثنا سفيان قال: قال مُطَرِّف بن طَريف: ما أُحِبُّ أني كَذَبْتُ، وأن لِيَ الدنيا وما فيها قال سفيان: تفسيره: مَا أُحِبُّ أني ذهبْتُ أَتَعَرَّضُ لِغَضَبِ الله، ثم لا أَدْري يتُوبُ عليًّ أو لا يَتُوبُ.

[٤٩٦] حدثني عبد الرحمن بن صالح، حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش قـال: قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: لا خَيْرَ فيما دُونَ الصِّدق من الحديث، من يَكْذِب يَفْجُرْ، ومن يفْجُرْ يَهْلِكْ، قَد أَفْلحَ من حُفِظَ من ثلاث: الطَّمَع، والهَوى، والغضب.

[٤٩٧] حدثنا محمد بن عمرو البّاهِلِيّ، حدثنا أبو زُكَيْر يحيى بن محمد بن

<sup>[</sup>٤٩٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

لجهالة الرجل من حرس معاوية.

وأبو عبد الله الجرشي لم أهتد إلى تعيينه.

وقال بعضُهُمْ:

<sup>«</sup>وفي الكنى للدولابي (٢ / ٦٠) أبو عبد الله الحريش محمد بن طريف ولم أعلم ـ حالـه أيضاً».

قُلْتُ: وهذا وهم في النقل أيضاً، وصواب كما في «الكنى»: «وأبـو عبد الله محمـد بن طريف بن عبد الله بن الشخير» فليس هناك ذكر «الحريشي»!!.

<sup>[</sup>٩٩٥] رجاله ثقات...

أخرجه ابنُ أبي حماتم في «الجرح والتعمديل ـ المقمدمة» من طريق شيخ المصنف بمإسناده سمواء ولكنه لم يذكر تفسير سفيان بن عيينة .

<sup>[</sup>٤٩٦] إسنادُهُ ضعيفٌ منقطعٌ . . .

وأبو بكر بن عياش لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وانظر رقم (۸۸۶).

<sup>[</sup>٤٩٧] إسنادُهُ حسنٌ...

قيس، حدثنا ابن عَجْلاَن، عن أبيه، عن أبي هـريرة، رضي الله عنـه: قال: قـال رسول الله، ﷺ: «لاَ يَنْظُرُ الله يـوم القِيَامَـةِ إلى ثلاثـة: الإِمام الكَـنَّاب، ولا إلى الشَّيْخ الزَّانِي، ولا إلى العَائل المَزْهُوِّ».

[٤٩٨] حدثني محمد بن عمرو، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز قال: سمعت مالِكَ بن دينار، رحمه الله يقول: قرأت في بعض الكتب: ما مِنْ خَطِيبِ يَخْطُب، إلا عُرِضَتْ خُطْبَتُهُ على عَمَلِهِ، فإن كان صادقاً صُدِّق، وإن كان كاذباً قُرِضَتَا نَبَتَتا.

[ ٩٩٩] حدثنا داود بن عمرو الضَّبِّي، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عبد الله بن عثمان بن خُشُم، عن شَهْر بن حَوْشَب، عن أسماء بنت يزيد، رضي الله عنها، أن رسول الله على، خطب الناس فقال: «أَيُها النَّاس: مَا يَحْمِلُكُم أَن تَتَابَعُوا بالكَذِب، كَمَا تَتَتَابَعُ الفَرَاشُ في النَّارِ، كُلُّ الكَذِب يُكْتَبُ على ابن آدَمَ إلا تُلاثُ خِصال: رَجُلٌ كَذَبَ امْراته لِيُرْضِيَها، ورجُلٌ كَذَب بَيْنَ المُراتِّة لِيُرْضِيَها، ورجُلٌ كَذَب بي خديعة الحَرْبِ».

[٥٠٠] حدثنا أحمد بن جَمِيل، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا يـونس عن

وانظر رقم (٤٧٣).

<sup>[</sup>٤٩٨] إسنادُهُ صحيحُ...

وعزاه الزبيدي (٧/ ٢١/٥) للمصنف، ولأبي نعيم في «الحلية».

<sup>[</sup>٤٩٩] حديثٌ حسنٌ...

أخرجه الترمذيُّ (٦٨/٦ ـ تحفة)، وأحمد (٤٥٤/٦، ٤٥٩، ٤٦١)، وابن جرير في «تهـذيب الأثار» (١٢٨/٣) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم بسنده سواء.

قال الترمذيُّ :

<sup>«</sup>حديثُ حسنٌ».

قُلْتُ: أي بشواهده، وذلك لضعف إسناده، ومن شواهده الحديث الآتي.

<sup>[</sup>٥٠٠] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه الشيخان وأبو داود (٢٦٣/١٣ ـ عون)، والنسائي، وأحمد (٤٠٤/٦) والطيسالسيّ (١٦٥)، وابن جرير في «تهديب الآثار» (١٣١، ١٣٢، ١٣٣)، والخطيب في «الكفاية» (١٨٠ ـ ١٨١) من طريق الزهريّ به.

وانظر كتابنا «الانشراح في آداب النكاح» (ص ٦٧).

الزُّهْرِي، أنبأنا حُمَيْد بن عبد الرحمن بن عوف: أن أمه وهي أم كلثوم بنت عُقْبَة ابن أبي مُعَيْط أَخْبَرَتْهُ: أنها سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: «لَيْس الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بين النَّاسِ، فَيَقُولُ خَيْراً، ويَنْجِي خَيْراً». قال ابن شهاب: فلم أسمع يُرخَّصُ فيما يقول الناس كَذِبُ إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المَرْأةِ زَوْجَهَا.

[٥٠١] حدثنا أحمد بن مَنِيع، حدثنا يحيى بن إسحاق السَّيْلَجِينِي، حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سِنَان، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، ﷺ: «إِذَا حَدَّثُتُم فَلا تَكْذِبوا، وإذا آوْتُمِنْتُمْ فَلا تَخُونُوا».

[ ٢٠٥] حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عَبَّاد بن العَوام، أنبأنا داود بن أبي هند، عن شَهْر بن حَوْشَب، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، عَلَّى: «كُلُّ كَذِبٍ مَكْتُوبٌ كَذِبٌ لاَ مَحَالَةَ، إلا الكذب في ثلاث: الكَذِبُ في الحرب، فإن الحرب خُدْعَة، وكَذِبُ الرَّجُلِ فيما بَيْنَ الرجلين لِيُصْلح بينهما، وكَذِبُ الرَّجُل المَرَّأَتُهُ، قال داود: ويُمَنِّها.

[٥٠٣] حدثنا أحمد بن مَنِيع، حدثنا ابن عُلَيَّة، عن سَوَّار بن عبد الله قال: نُبُّتُ أَنْ ميمون بن مِهْرانَ قـال وعنده رجـل من قُرَّاء أهـل الشّام: إن الكَـذِبَ في

<sup>[</sup>٥٠١] حديثُ حسنٌ...

وأنظر تخريجه برقم (٤٤٤).

<sup>[</sup>٥٠٢] إسنادُهُ ضعيفٌ لإرساله...

وشهر بن حوشب فيه مقال.

ويبدو أن هذا وجه من الاختلاف على شهر بن حوشب في إسناده. وانظر رقم (٤٩٩).

<sup>[</sup>٥٠٣] إسنادُهُ ضعيفٌ لانقطاعه بين سوّار بن عبد الله وميمون بن مهران.

فمن العجب العاجب قول بعضهم:

<sup>«</sup>إسنادُهُ صحيحٌ»!!.

كيف أبها البصير وأنت ترى في الإسناد «نُبئت»؟!!.

وعزاه الزبيدي (٥٢٢/٧ ـ ٥٢٣) للمصنف.

وذكره المزيّ في «تهذيب الكمال» (ج ٣/لوحة ١٣٩٩) في ترجمة ميمون بن مهران.

بعض المَواطن خَيْرٌ من الصِّدق!! فقال الشامي: لا الصدق في كل مَوْطِنِ خَيْـرٌ. قال: أَرأيت لو رأيتَ رجلاً يسعى، وآخر يَتْبَعَهُ بالسَّيف، فدخل داراً فانتهى إليك، فقال: رأيتَ الرَّجُلَ؟ ما كنت قائلاً؟ قال: كنت أقول: لا. . . قال: فَهُو ذَاكَ.

[٤٠٤] حدثنا أحمد بن جَمِيل المَرْوَزِي، أنبأنا عبد الله بن المبارك، أنبأنا سفيان، عن أبي حَيَّان، عن أبي الزِّنْبَاع، عن أبي الدِّهْقَان قال: صحب الأحنف ابن قيس، رحمه الله، رَجُلٌ فقال: ألا تَمِيلُ فَنَحْمِلَكَ ونَهْعَلَ؟ قال: لعلك من العَرَّاضين؟ قال: وما العَرَّاضون؟ قال: الذين يُحبُّون أن يُحْمَدُوا ولا يَهْعَلُوا. قال: يا أبا بَحْر مَا عَرَّضْتُ عليك حتى قال: يا ابن أخي إذا عَرَضَ لك الحق، فاقصد له والله عَمَا سِوَى ذلك.

[٥٠٥] حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا خالد بن حَيَّان، حدثنا عيسى بن كثير الأسدي الرَّقِي قال: مشيت مع ميمون بن مِهْرَان، حتى أتى باب داره، ومعه ابنه عمرو، فلما أردت أن انصرف قال له عمرو: يا أبت ألا تَعْرِضَ عليه العَشَاء؟ قال: ليس ذلك من نيَّتى.

<sup>[</sup>٥٠٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٤٠١) أخبرنا سفيان فذكره بسنده سواد.

وأبو الزنباع اسمه صدقة بن صالح. ترجمه ابن أبي حاتم (٢١/١/٢) ونقل عن ابن معين أنه قال: «ثقة».

وأبو الدهقان ترجمه ابن أبي حاتم (٣٦٨/٢/٤) وقـال: «روى عن عمر وعبـد الله. روى عنه أبـو الزنباع. سمعت أبي يقول ذلك». فهو مجهول الحال، إن لم يكن العين.

وقد اختلف علي أبي الزنباع في إسناده.

فرواه وكيع، عن سفيان، عن أبي حيان، عن أبي الزنباع، قال: كان شاب يمشي مع الأحنف بن قيس. . . إلخ.

فسقط ذكر وأبي الدهقان.

أخرجه أحمد في «الزهد» (٢٣٥) حدثنا وكبيع، عن سفيان.

<sup>[</sup>٥٠٥] إسنادُهُ ضعيفُ...

وخالد بن حيان صدوق يهم. ووقع اسمه في نسخة دار الكتب: «خلف بن حيان»، ووقع على الصواب في نسخة الظاهرية.

وعيسى بن كثير الأسدي لا أعرف عنه شيئاً.

وذكره ابن المجوزي في «صفة الصفوة» (١٩٤/٤ ـ ١٩٥).

[٥٠٦] حدثنا فضيل بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن عبد الله، عن ابن عَوْن قال: اعتذر رجل عند إبراهيم، فقال: قد عَذَرْنَاكَ غَيْرَ مُعْتَذِرٍ إن الاعتِذَار يُخَالِطُهُ الكَذِبُ.

[٥٠٧] حدثني عيسى بن عبد الله التميمي أنبأنا يحيى بن بُكَيْس المصري قال: سمعت اللَّيْثَ بن سعد قال: كانت تَرْمِعُن عَيْنا سعيد بن المُسَيَّب، حتى يبلغ الرَّمَصُ خارج عينيه، وصف يحيى بيده إلى المحاجر فيقال له: لو مَسَحْتَ هذا الرَّمَص، فيقول: فأين قَوْلِي للطبيب وهو يقول لي: لا تَمَسَّ عَيْنَك، فأقول: لا أَفْعَلُ.

[٣/٥٠٧] حَدَّثِنِي أَسَدُ بْنُ عَمَّـار التَّميميُّ، ثَنَا يَـزيدُ بْنُ هَــارُونَ، أَنَا بَكْــرُ الأَعتق، عَنْ خَالِدِ بْنِ رِخِيمٍ، عَنْ مُطَرِّف، قال: المُعَاذِرُ مُفَاجِرُ.

[٥٠٨] حدثنا بُنْدَار: محمد بن بَشَار، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا قُرَّةُ بن جُنْدُب وكان داهية: لأن حدثنا قُرَّةُ بن خالد، عن الحسن قال: قال سَمُرَةُ بن جُنْدُب وكان داهية: لأن

<sup>[</sup>٥٠٦] إسنادُهُ صحيحٌ . . .

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٣٦٥) ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (٢٢٤/٤) قال: أخبرنا ابن عون قال: اعتذرت أنا وشعيب يعني ابن الحبحاب إلى إبراهيم، فقال: وذكر رجلاً، أنه قال: قد عذرتك غير معتذر. . . إلخ .

<sup>[</sup>٧٠٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

والليث بن سعد لم يدرك سعيد بن المسيب.

وعزاه الزبيدي (٢١/٧) للمصنف.

<sup>(</sup>۲/۵۰۷) إسنادُهُ ضعيفٌ. . .

هذا الأثر ساقط من نسخة دار الكتب وهو ثابت في نسخة الظاهرية (ج ٣/ق ٢٦/١). وسنده ضعيفٌ، وشيخ المصنف ترجمه الخطيب في «التاريخ» (١٩/٧) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

وبكر الأعتق يكني أبا عتبة ذكره ابن حبان في والثقات؛ وقال: وربما أخطأ».

وخالد بن رخيم ترجمه ابن أبي حاتم (٢/١/ ٣٣٠) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا، فهو مجهول الحال.

<sup>[</sup>٥٠٨] إسنادُهُ ضعيفُ...

<sup>.</sup> والحسن لم يسمع من سمرة إلا أشياء يسيرةٍ، ومع ذلك فنحتاج أن يصرح بالتحديث لأنه كان مدلساً وزعم بعضهم بتسرع أن: «إسناده صحيح»!!.

أَقُولَ: «لا» أُحَبُّ إليَّ من أن أقول: «نَعْم» ثُمَّ لاَ أَفْعَلْ.

[٥٠٩] حدثني حمزة بن العباس، حدثنا عَبْدَانُ بن عثمان، أنبأنا عبد الله ابن المبارك، أنبأناحماد بن سلمة، عن علي بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، على: «رأيتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بي، رِجالاً تُقْرَضُ شِفَاهُهُم بمَقارِيضَ من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل: قال: خُطَباءُ مِنْ أُمَّتِكَ، الَّذِينَ يَأْمُرونَ النَّاسَ بالبِرِّ ويَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُم، وهم يَتْلُونَ الكِتَابَ، أَفلا يَعْقِلُونَ».

[ ١٠٥] حدثنا هارون بن عبد الله ، حدثنا سَيَّار ، حدثنا جعفر . قال : حدثنا مالك بن دينار ، عن الحسن ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله ، ﷺ : «مَا مِنْ عبد يَخْطُب خُطْبةً إلا الله سَائِلُهُ عنها يوم القيامة ، ما أَرَدْتَ بها » قال : فكان مالك إذا حدثني بهذا بكى ، ثم يقول : أتَحْسَبُونَ أن عَيْنِي تَقَرُّ بكلامي عليكم ، وأنا أعلم أن الله سَائِلي عنه يوم القيامة ، ما أَرَدْتَ به ، أنت الشّهيدُ على قلبي ، لو أعلم أنه أَحَبُّ إليك لم أقرأ على اثنين أبداً .

[٥١١] حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا أبو عُبَيْدَةَ الحَدَّادَ، عن سعيد بن

<sup>[</sup>٥٠٩] إسنادُهُ ضعيفٌ، والحديث حسنٌ...

أخرجه أحمد (٣/١٢٠، ٣٢١، ٣٢١)، والخطيب في «التاريخ» (١٩٩/٦)، والخطيب في «التاريخ» (١٩٩/٦- ٢٠٠)، والبغوي في «شرح السُّنَة» (٣٥٣/١٤) من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس مرفوعاً. قُلْتُ: وسنده ضعيف لأجل علي بن زيد بن جدعان ولكنه توبع.

تابعه مالك بن دينار، عن أنس فذكره.

أخرجه ابن حبان (ج ١/رقم ٥ُ٣) من طريق المغيرة ختن مالك بن دينار، عن مالك بن دينار به .

وسنَّلُهُ حسنٌ في الشّواهَـدُ، والْمغيّرة بن حبيب ختن مالـك بن دينـــار تـرجمــه ابن أبي حــاتـم (٢٢٠/١/٤ ـ ٢٢١) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا.

فالحديث حسن كمًّا قال البغوي. والله أعلم.ويأتي له طريق آخر برقم (٥٧٠).

<sup>[</sup>١٥] إسنادُهُ ضعيفٌ لإرساله.

أخرجه أحمد في «الزهد» (٣٢٣) حدثنا سيار، بسنده سواد ولم يذكر: «أنت الشهيد على قلمي . . . إلخ».

وعزاه السيوطي في «الجامع» للبيهتي في «الشعب» مرسلًا وضعف شيخنا في «ضعيف الجامع» (١٢٢/٥).

<sup>[</sup>۱۱ه] رجاله ثقات...

يزيد قال: سمعت الشُّعْبِي يَتُمَثُّل:

أنتَ الفَتَى كلُّ الفَتَى

إن كنتَ تَـصْـدُقُ مـا تـقـولُ لَا خَيْسَرَ فِي كَسِذِبِ الجَوَادِ وَحَبِّذَا صِدْقُ البَيِخِيلُ

[٥١٢] حدثني أسد بن عمار التَّمِيمِي، حدثنا سعيد بن عَـوْن البصري، حدثنا جعفر قال: سمعت مالك بن دينار، رحمه الله يقول: الصدقُ والكَـذِبُ يَعْتَركانِ في القلب، حتى يُخْرجَ أحدُهما صَاحِبَهُ.

[٥١٣] حدثني محمد بن إدريس الحَنْظَلِيّ، حدثنا أَصْبَغُ بن الفرج، أخبرني عبد الله بن وهب، عن مسلمة بن علي قال: قال يزيد بن مَيْسَرَةً: الكَـٰذِبَ يَسْقِي بابَ كُلِّ شَرٍّ، كما يَسْقِي الماءُ أُصُولَ السَّجر.

[١٤] حدثنا سعيد بن سليمان، عن مبارك بن فَضَالَة، عن الحسن رضى الله عنه، قال: الكَذِبُ جِماعُ النَّفَاقِ.

[٥١٥] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا شَبَابَةُ بن سَوَّار، حدثنا وَرْقَاءُ، عن

<sup>[</sup>٥١٢] رجاله ثقات غير شبخ المصنف، وقد مرَّ ذكر حاله برقم (٢/٥٠٧)...

وعزاه الزبيدي (٢١/٧ه) للمصنف.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٦٠/٢) من طريق وهب بن محمد، ثنا جعفر، قال سمعت مالكاً... فذكره.

<sup>[</sup>٥١٣] رجاله ثقات غير مسلمة بن على وهو الخشني، وهو واه. . .

تركه النسائى والدارقطني والبرقاني والأزدي والجوزقاني.

وقال البخاري وأبو زرعة وابن حبان:

<sup>«</sup>منكر الحديث».

زاد ابن حبان:

<sup>«</sup>لا يشتغل به، هو في حدُّ الترك».

وطعن فيه عامتهم.

وعزاه الزبيدي (٣٢/٧) للمصنف.

قُلْتُ: مبارك بن فضالة فيه مقال ، وكان يُدلس وأخرجه أحمد في «الزهد» (٢٧٨) حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن العيزار، عن الحسن قال: «الكذب جماع النفاق» ورجاله ثقات.

<sup>[</sup>٥١٥] رجاله ثقات، وورقاء توبع...

ابن أبي نَجيح، عن مُجَاهد، رحمه الله، في قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنصدَّقَنَّ﴾ قال: رجلان خرجا على مَلاٍّ قُعُود، فقالا: والله لئن رَزَقَنا الله من فَضْلِهِ لَنصدَّقَنَّ، فلما رزقهم بَخِلُوا به.

[٥١٦] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا وَكِيع، حدثنا الأعمش، عن عِمَارَة ابن عُمَيْر، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله، رضي الله عنه: اعْتَبِروا المُنَافِقَ بِثَلَاث: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وإذا عَاهَدَ غَدَرَ، ثم قرأ: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لَيْنُ أَتَانًا مِنْ فَصْلِهِ. . . ﴾ الآية [سورة التوبة: ٧٥].

[۱۷ ] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا عباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زُرَيْع، عن سعيد، عن قَتَادَة، رضي الله عنه، في قوله، عزَّ وجلَّ: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لِثَنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لِنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [سورة التوبة: ٥٧] قال: ذُكِر لنا أن رجلاً من الأنصار، أتى على مجلس للأنصار، فقال: لئن أتاه الله مالاً لَيُوْتِينَ كل ذي حق حقه، فآتاه الله مالاً، فصنع فيه ما يسمعون: ﴿وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ [سورة التوبة: ﴿وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ [سورة التوبة: ٢٧، ٧٧].

[٥١٨] حدثنا إبراهيم، حدثنا بَهْزُ بن أسد، حدثنا شُعبة، حدثنا أبو إسحاق

أخرجه ابن جرير (١٠/١٣٢) من طريقين عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد فذكره.

<sup>[</sup>٥١٦] رجاله ثقات...

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج ٩/رقم ٩٠٧٥) حدثنا محمد بن علي الصائع، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، بسنده سواء.

وأخرجه ابن جرير (١٠/ ١٣٢) حدثنا أبو السائب، ثنا أبو معاوية بمثله قال الهيثميُّ (١٠٨/١): «رجاله رجال الصحيح».

<sup>[</sup>١٧] رجاله ثقات...

أخرجه ابن جرير (١٠/١٠٠) حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة فذكره.

<sup>[</sup>٥١٨] إسناده صحيح . . .

أخرجه مسلم (٢٦٠٦)، وأحمد (٢٣٧/١)، والطيالسيُّ (٢٢١١)، والبيهقيُّ (٢٤٦/١٠) من طريق شعبة، بإسناده سواء.

وتابعه إدريس الأوديُّ، عن أبي إسحق بإسناده سواء وفيه زيادة.

أخرجه الدارميُّ (٢١٠/٢) وغيرُهُ.

قال: سمعت أبا الأحْوَص يحدث: أن عبد الله، رضي الله عنه كان يقول: إن محمداً، ﷺ، كان يقول النَّاس، محمداً، ﷺ، كان يقول «أَلَا أُنْبِئُكُمْ بالعَضْهِ: وهي النَّميمة، القَالَةُ بين النَّاس، وإن شَرَّ الرَوايَا رَوَايَا الكَذِبِ، وإن الكَذِبَ لاَ يَصْلُحُ منه جِدٌ ولا هَزْل، ولا يَعِدُ أَحدُكُم صَبِيًّا ولا يُنْجِزُ له».

[١٩٩] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا أبو النضر، حدثنا الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، عن رسول الله، ﷺ، قالْ،: «مَنْ قَالَ لِصَبِيِّهِ: هَا أَعْطِيكَ، فَلَمْ يَعْطِهِ شَيْئًا، كُتِبَتْ كَذِبَةً».

[ ٥ ٢٠] حدثنا أحمد، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس بن يَزِيد الأَيْلِي، عن أبي شداد، عن مجاهد، أن أسماء بنت عُمَيْس، رضي الله عنها قالت: كنتُ صاحبة عائشة، رضي الله عنها، التي هَيِّتُهَا، وأَدْخَلْتُها على النبي، عَلَيْ، ومعي نسوة، قالت: فوالله ما وجدنا عنده قِرَى، إلا قَدَحاً من لَبَن، فَشَربَ ثُم نَاوَلَه عَائِشَة، قالت: فاسْتَحْيَتِ الجَارِيةُ. قالت: فقلتُ: لا تَرُدِّي يَدَ رسول الله، عَلَيْ خُدي منه. قال: «ناولي صَوَاحِبَكِ» خُدي منه. قال: «ناولي صَوَاحِبَكِ» فقلن: لا نَشْتَهيه!! فقال: «لا تَجْمَعْنَ جُوعاً وكَذِباً»!! قالت: فقلت: يا معلى الله، إن قالت إحدانا لِشَيْء تَشْتَهيه: لا أَشْتَهِيهِ، أَيُعَدُّ ذلك كَذِباً؟ قال: «إن

<sup>[</sup>٥١٩] إسناده ضعيف لانقطاعه...

فإن ابن شهاب لم يسمع من أبي هريرة كما قال المنذري في «الترغيب» (٣٩/٣).

أخرجه أحمد (٢/٢٥)، وابن المبارك في «الزهد» (٣٧٥) من طريق ليث بن سعد بسنده سواء.

<sup>[</sup>٥٢٠] إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو صحيحٌ...

وأبو شداد قال الذهبيُّ: «ما روى عنه سوى ابن جريج».

قُلْتُ: فَتُستفاد رواية يونس من هنا، وهي في مسند أحمد أيضاً.

وترجمه ابن أبي حاتم (٢/٤/ ٣٨٩) ولمَّ يذَّكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

وأخرجه أحمد (٣٢٩٨)، ٢٥٢، ٤٥٣، ٤٥٨)، وابن ماجة مختصراً جدّاً (٣٢٩٨)، والحميديُّ (١/١٧٩) من حديث أسماء بنت يزيد.

قال الهيثميُّ في «المجمع» (١/٤):

<sup>«</sup>وفيه أسماء بنت عميس، إلا أن أسماء بنت عميس كانت بأرض الحبشة، مع زوجها جعفـر حين تزوج النبي ﷺ عائشة. والصواب حديث أسماء بنت يزيد والله أعلم». أ. هـ.

وانظر «الانشراح» (ص ٢٦).

الكَذِب لَيُكتَبُ كَذِباً، حَتَّى الكُذَيْبة كُذَيْبة».

[٥٢١] حدثنا أحمد بن عِمْرَان الأخْنَسيّ، حدثنا أبو بكر بن عَيَّاش، عن عاصم، عن شَقِيق بن سَلَمَةَ قال: قال أخي عبد الرحمن بن سلمة: ما كذبتُ منذ أسلمتُ، إلا أن الرجل لَيَدْعُوني إلى طعامه، فأقول: ما أَشْتَهِيهِ فَعَسَى أَن يُكْتَبَ.

[٥٢٢] حدثنا داود بن عمرو الضّبِّي، حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنيَّة، حدثنا سلامة بن مَنيح قال: قال الأحنف بن قيس: ما كذبتُ مُنْـذُ أَسْلمتُ، إلا مَرَّةً واحِدةً، فإن عُمَرَ سَأَلَنِي عن ثَوْبٍ: بكم أُخَذْتَهُ؟ فأَسْقَطْتُ تُلَثِي الشَّمَن.

[٥٢٣] حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطّالَقَانِي، حدثنا ابن المبارك، عن الأوْزَاعِيّ، حدثنا حِبَّان، عن عطية قال: قال عمر بن الخطاب، رضى الله عنه: لا تَجدُ المُؤْمِنَ كَذَّاباً.

[718] حدثنا الهَيْثَم بن خَارِجَة، حدثنا الهيشم بن عمران، قال: سمعت إسماعيل بن عبد الله المَخْزُومي يقول: أَمَرَني عبدُ الملك بن مَرْوان أن أُجَنِّبَ بِنيهِ الكَذِبَ، وإن كان فيه، يعني: القَتْلَ.

[٥٢٥] حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، وسفيان بن وَكيع قبالا: حدثنا

<sup>[</sup>٥٢١] إسنادُهُ حسنٌ...

وعزاه الزبيدي (۲۲/۷ه) للمصنف.

<sup>[</sup>OYY]

قُلْتُ: سلامة بن منيح لم أجد له ترجمة فيما بين يديُّ من المراجع.

وعزاه الزبيدي (٢/٧٥) للمصنف.

<sup>[</sup>٥٢٣] إسناده ضعيف لانقطاعه...

وقد مضى رقم (٤٨٩).

<sup>[370]</sup> 

مرّ برقم (٤٤٨).

<sup>[</sup>OYO]

أخرجه عبد الله بن أحمد في والـزهد، (٢٩٢) حـدثنا سفيـان بن وكيع، حـدثنـا ابن عبينـة، عن الماجشون، قال: كلم عمر بن عبد العزيز. . . إلخ.

قُلْتُ: وسفيان بن وكيع فيه مقال، وقد توبع كما عند المصنف هنا.

وأخرجه ابن سعد (٣٩٩/٥) من طريق محمد بن عبيد، قال: حدثني إبراهيم السكريّ، قال:

ابن عُينْنَةَ عن رجل قبال: وقال سفيان: عن الماجَشُون قال: كلم عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، الوليد في شيء فقال له: كذبت. . . فقبال له عمر: ما كذبتُ منذُ علمتُ أن الكذِبَ يَشِينُ صاحِبَه.

[٥٢٦] حدثنا أحمد بن إبراهيم العَبْدي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثني داود العطار، قال: أَقفَلَ قُتَيْبَةُ بن مسلم، بكر بن ماعز من خُراسَانَ، فَصَحبه رجل، فقال له: يا بكر كذبت قَطّ؟ فسكت عنه، ثم قال: يا بكر كذبت قَطّ؟ فسكت عنه، حتى انتهى إلى حَمَّام فسكت عنه، ثم قال: يا بكر كذبت قط؟ فسكت عنه، حتى انتهى إلى حَمَّام عمر أو حَمَّام أعْيَن، فقال: يا بكر كذبت قط؟ فقال: إنك قد أكثرت عَلَيَّ، وإني عمر أو حَمَّام أعْيَن، فقال: يا بكر كذبت قط؟ فقال: إنك قد أكثرت عَلَيَّ، وإني لم أكذب قط، إلا كِذْبةً واحدةً، فإن قُتيْبةً أُخذنا بالسلاح، فاسْتَعَرْتُ رُمْحاً، فلما مررت به قال: يا بكر، هذا السلاح لك؟ قلت: نعم، وكان الرُّمْحُ ليس لي.

[٥٢٧] حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان قال: حدثني رجل قال: حدثت سليمان بن علي بحديث، فقال لي: كذبت. قال: فقلت: ما يَسُرُني أَنِّي كذبتُ، وأن لي مِلْءَ بَهْوِكَ هذا ذهباً. قال: فإنكَسَرَ عني.

[٥٢٨] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا يحيى بن معين، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه قال: سمعت يونس بن عُبَيْد يقول: كل خَلَّةٍ يُرْجَى تـركُها يـوماً ما، إلا صاحبَ الكَذِب.

[٢٩] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، حدثنا

كان بين موال لسليمان بن عبد الملك وبين موال لعمر بن عبد العزيز كلام. فذكر ذلك سليمانُ لعمر. فبينا هو يكلمه إذ قال سليمان لعمر: كذبت! فقال: ما كذبت منذ علمت أن الكذب شين لصاحبه.

<sup>[</sup>٥٢٦] رجاله ثقات...

<sup>[</sup>٥٢٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذلك لجهالة شيخ سفيان بن عيينة فيه.

ولم أقف عليه فيما عندي من المراجع.

<sup>[</sup>٨٢٨) إسنادُهُ صحيحٌ...

<sup>[044]</sup> 

قُلْتُ: وجوّاب هو ابن عبيد الله التيميّ وثقه يعقوب بن سفيان وابن حبان، وضعّفه ابن نميــر، وهو صدوق كما قال ابن حجر.

قيس بن سليم العَنْبَري، عن جَوَّابِ التَّيْمِي قال: جاءت أخت الربيع بن خُتَيْم عائدة إلى بُنيٍّ له، فانْكَبَّتْ عليه، فقالت: كيف أنت يا بني؟ فجلس ربيع فقال: ارْضَعْتِيهِ؟ قالت: لا . . . قال: ما عليك لو قلت: يا ابنَ أخي، فَصَدَقْتِ؟! .

[۳۰۰] حدثنا عبد الرحمن بن يونس، حدثنا يحيى بن يَمَانٍ، أنبأنا سفيان ابن سعيد، عن أبيه، عن مُحَارِب بن دِثَار: أن امرأة قالت لِشُتَيْر بن شَكَل: يا بني. قال: كَذَبْتِ لم تَلديني

[٥٣١] حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الأعمش قال: ذكرت لإبراهيم، رحمه الله، حديث أبي الضُحى عن مَسْروق، أنه رَخَصَ في الكذب في إصلاح بين الناس؟ فقال: ما كانوا يُرَخُصُونَ في الكذب في جِدٍّ ولا هَزْل .

[٥٣٢] حدثنا أحمد، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا ابن عَوْن، عن محمد، أنه ذُكِرَ عنده أنه يَصْلُح الكذب في الحَرْب، فأنكر ذلك، وقال: ما أعلم الكذب إلا حراماً، قال ابن عون: فَغَزَوْتُ، فَخَطَبَنَا معاوية بن هشام، فقال: اللهم انْصُرْنا على عُمُّورِيَّة، وهو يريد غيرها، فلما قدمت، ذكرت ذلك لمحمد، فقال: أمَّا هذا فَلَا بأُس به.

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٧/ ٥٣١) للمصنف.

[٥٣٠] رجاله ثقات غير يحيى بن يمان كان سريع الحفظ سريع النسيان.

قال الحافظ:

«صدوق عابد يخطىء كثيراً، وقد تغيّر».

وعزاه الزبيدي (٥٣١/٧) للمصنف.

[٥٣١] إسنادُهُ صحيحً...

قُلْتُ: كذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله، والحجة إنما هي في قول النبي ﷺ وقد صحّ عنه أنـه قال:

«ثلاث من الكذب لا أعدُّهُنَّ كذباً، فذكر منها والرجل يكذب بين امرأين ليصلح بينهما».

وانظر رقم (٤٩٩، ٥٠٠).

[٥٣٢] إسنادُهُ صحيحٌ...

قُلْتُ: وكذا قول الإمام محمد بن سيرين: ما أعلم الكذب إلا حراماً، يردُّه قول النبي ﷺ: «ثلاث من الكذب لا أعدهن كذباً» فقد استثنى عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع من الكذب للمصلحة الراجحة، ولعل ابن سيرين رحمه الله خشي أن يتوسع الناس في هذه الرخصة، فيخرجون عنها إلى ما لا رخصة لهم فيه. والله أعلم.

[۵۳۳] حدثنا على بن الجَعْد، أنبأنا شُعبة وقيس، عن حبيب الـزيات بن أبي ثابت، عن ميمون بن أبي شَبيب، عن المُغيرة بن شُعبة، رضي الله عنه، عن النبي، ﷺ قال: «مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ، وهو يَرَى أَنَّه كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الكَذَّابِينَ».

[٥٣٤] حدثنا علي بن الجَعْد، أنبأنا شُعْبَةً، عن الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى يحدث: عن سَمُرَةً بن جُنْدُب، عن النبي، على قال: «مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثاً، وهُوَ يَرَى أنه كَذِبٌ، فهو أَحَد الكَاذِبِينَ».

[٥٣٥] حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد القرشي، وعبد الرحمن بن صالح العَتَكِيّ قالا: حدثنا حسين الجُعْفِيّ، عن الحسن بن الخُرّ، عن ميمون بن أبي شَبِيب قال: قعدت أكتب كتاباً فمررت بحرف، إن أنا كَتَبّتُهُ زَيَّنتُ الكتاب، وكنت قد كذبتُ، فعزمت على تركه، فناداني مُناد من جانب البيت: ﴿يُفَيِّتُ الله اللَّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ النَّابِتِ في الحَيَاةِ الدُّنيَا وفي الآخِرةِ ﴾ [سورة إسراهيم: ٢٧] فقال: وتهيأتُ لِلجُمُعة في زمن الحجاج، فجعلتُ أقول: أذهب، لا أذهب، فناداني مناد من جانب البيت: ﴿يا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فاسْعَوْا إلى ذِكْرِ الله ﴾ [سورة الجمعة: ٩] قال: فذهبت.

[٥٣٦] حدثنا المُثَنَّى بن مُعَاذ، حدثنا سَلَمُ بن قُتَيْبَةَ، عن المسعودي، عن

<sup>[</sup>٥٣٣] حديثٌ صحيحٌ...

أخرجه مسلم في «المقدمة» (٩/١)، والترمذي (٣٦٦٢)، وابن ماجة (٤١)، وأحمد (٢٥٧/٤)، والطيالسيّ (٢٩٠)، وابن أبي شيبة (٩/٥٩)، وابن حبان في «المجروحين» (٧/١)، والطحاويّ في «المشكسل» (١/٥٢)، وابن عـديّ في «الكامـل» (١/٩٢)، وابن عـديّ في «الكامـل» (١/٢١)، وابن المجوزي (٢١٤/١)، والخطيب في «الجامع» (١٢٨٧)، والبغويّ في «شـرح السُّنة» (١/٢٦٦)، وابن المجوزي في «الموضوعات» (٢٦٦١)، من طريق ميمون بن شيبة، عن المغيرة بن شعبة.

<sup>[</sup>٤٣٤] حديث صحيح . . .

أخرجه مسلم في «المقدمة»، وابن مـاجـة (٣٩)، وأحمـد (١٤/٥، ٢٠) والـطيـالــــيُّ (٨٩٥)، والطحاويٌ في «المشكل» (١/٤/١) وابن عديّ (٢٩/١) وغيرهم من طريق شعبة بإسناده سواء.

<sup>[</sup>۵۴۵] رجاله ثقات . . .

وعزاه الزبيدي (٧/ ٢٠) للمصنف ولأبي نعيم في «الحلية».

<sup>[</sup>٥٣٦] رجاله ثقات، غير أن المسعودي كان اختلط اختلط.

وعزاء الزبيدي (٧/ ٢٩ ه) للمصنف.

عون بن عبد الله قال: كَسَانِي أَبِي حُلَّةً، فخرجت فيها، فقال لي أصحابي: كَسَاكَ هذه الأميرُ؟ فلَّحَبَبْتُ أَن يَرُوا أَن الأمير كَسَانِيها، فقلت: جَزَى الله الأمير خيراً، كَسَا الله الأمير من كُسُوة الجَنَّة، فذكرتُ ذلك لأبي، فقال: يا بني، لا تَكْذِبْ ولا تَشَبَّهُ بالكَذِب.

[٥٣٧] حدثني أبو صالح المَرْوَزي، عن محمد ابن مُزَاحِم قال: قالت أم سَهْل بن علي له يوماً: يا بُنَيَّ رُدًّ نِصْفَ هذا الباب، فجاء بِخَيْطٍ فجعل يُقَدِّرُ!!.

[٥٣٨] حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن الحسن قال: قال لقمان عليه السلام لابنه: «إِيَّاكَ والكَذِبَ، فإنهُ شَهِيٍّ كَلَحْم العُصْفُور، عما قليل يَقْلاَهُ صَاحِبُهُ».

[٥٣٩] حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا جرير، عن بَيَـانُ بن بِشْر، عن الشَّعْبي قال: ما أدرى أَيُّهُمَا أَبْعَدُ غَوْراً في النَّارِ: الكَذِبُ أو البُخْلُ.

[٥٤٠] حـدثنا أحمـد بن مَنِيع، حـدثنا علي بن عـاصم، أخبـرنـا بيـان بن بشير، عن الشَّعْبِي قال: من كَذِب فهو مُنَافِقٌ.

[٥٤١] حدثنا أحمد بن مَنيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل عن

<sup>[047]</sup> 

ولعل هذا نوعُ تكلف، وعلى كل حال، فورع المتقين لا يعطي حكماً. والله أعلم.

<sup>[</sup>٥٣٨] رجاله ثقات...

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (١٩/٧) للمصنف.

<sup>[</sup>٥٣٩] إسنادُهُ صحيحٌ...

ووقع في «الأصل» حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا علي بن عاصم، أخبرنا بيان بن بشر، عن الشعبي . . . وهو عين السند القادم، ويبدو أن الناسخ انتقل بصره. وقد ثبت في نسخة الظاهرية التغاير بين الإسنادين إلى بيان بن بشر. والله أعلم.

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٧/ ٥٢١ ـ ٥٢١) للمصنف.

<sup>[</sup>٥٤٠] رجاله ثقات غير علي بن عاصم، فإنه وإن كان صدوقاً غيــر أنه كــان يخطىء ويصــرُّ على خطئه وكان يحتقر الحفاظ الكبار. غفر الله لنا وله.

<sup>[081]</sup> 

مرّ تخريجه برقم (٤٧٩).

أبي إسحاق، عن أبي الأخوص، عن عبد الله، رضي الله عنه، أنه قال: ألا إنَّ شَرَّ الرَّوايا رَوَايَا الكَذِب، ألا وإن الكَذِبَ لا يَصْلُحُ منه جِدُ ولا هَزْلُ، ولا أن يَعِدَ الوَّجُلُ ولِده شيئاً. ولا يُنْجِزُهُ، ألا وإن الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُور، وإن الفُجُور يَهْدِي إلى الفُجُور، وإن الفُجُور يَهْدِي إلى النَّار، ألا وإنّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلى البِرِّ، وإنَّ البِرِّ يَهْدِي إلى الجنة، وإنه يُقال للصَّادق: صَدَقَ وَبَرَّ، ويقال للكاذب: كَذَبَ وفَجَر، ألا وإنَّ محمداً، عَلَيْ مَعَدَّ الله صِدِّيقاً، ويكذب حتى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقاً، ويكذب حتى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباً».

[٥٤٢] حدثنا عبد الله، حدثنا أحمد بن مَنِيع، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا المسعودي، عن إبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، رضي الله عنه، قال: والذي نفسي بيده، ما أحلَّ الله الكَذِبَ في جدِّ ولا هَـزْل قَطّ، ولا أن يَعِد الرَّجُلُ صَبِيّهُ ثم لا يُنْجِزُهُ له، اقرُّوا إن شِئْتُم: ﴿اتَّقُوا الله وكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾. [سورة التوبة: ١١٩].

[٥٤٣] حدثنا ابن مَنِيع، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مجاهد، عن ابن معمر قال: قال عبد الله، رضي الله عنه: لا يَصْلُحُ الكَذِبُ في هَـزْل ولا جِدِّ ولا أن يَعِدَ أحدُكم صَبِيَّهُ شَيْئاً ثُمَّ لا يُنْجِزُهُ له.

[٤٤٥] حدثني علي بن أبي مريم، عن الحُمَيْدي قال: سمعت سفيان

<sup>[</sup>٥٤٢] إسنادُهُ ضعيفٌ...

ويزيد بن هارون كان ممن سمع من المسعودي بعد اختلاطه.

وأخرجه ابن المبارك (١٤٠٠)، وابن جريـر في «تهذيب الآثــار ـ مسنــد علي» (٢٥٣، ٢٥٣) من طريق عمرو بن مرة، سمعت أبا عبيدة، يحدث عن ابن مسعود فذكره.

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

<sup>[</sup>٥٤٣] صحيحٌ...

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٣٨٧)، وابن أبي شيبة (٥٩١/٨)، والطبريّ في «تفسيره» (٤٦/١١)، والطبرانيّ في «الكبير» (١٠٢/٩) من طريق الأعمش عن مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن جرير في «تهذيب الأثـار\_ مسنـد علي» (رقم ٢٥٥)، والحـاكم (١٢٧/١).

<sup>[</sup>٤٤٤] رجاله ثقات غير شيخ المصنف...

قال: قال الأعمش، لقد أدركتُ قوماً لو لم يَتْرُكُوا الكَذِبَ إلا حَيَاءً لَتَركُوهُ.

[٥٤٥] حدثنا هارون بن سفيان، حدثنا عبد الله بن صالح العِجْلِي قال: سمعت ابن السَّمَّـاك يقول: ما أُرَانِي أُوجَرُ على تَـرْكِي الكَذِبَ، لأني إنَّمَـا أَدَعُـهُ أَنَّهُ.

[٥٤٦] حدثني العباس بن جعفر، حدثنا ابن أبي رِزْمَةَ، عن أبيه قال: سمعت ابن المبارك يقول: أوَّلُ عُقُوبَةِ الكاذِب مِنْ كَذِبِهِ، أنه يُرَدُّ عليه صِدْقُهُ.

[٥٤٧] وحدثني العَبَّاس، حدثني حسين بن حسن، حدثنا إسحاق بن منصور قال: سمعت أبا بكر بن عَيَّاش، رحمه الله، يقول: إذا كَذَبَنِي الـرجـلُ كِذْبَةً، لم أَقْبَلْ مِنْهُ بَعْدَهَا.

[٥٤٨] حدثني أبو صالح المَرْوَذِي قال: سمعت رافع بن أشْرَسَ قال: قلت لخالد بن صُبَيْع: أَرَايْتَ من يَكْذِبُ الكِذْبَةَ، هل يُسَمَّى فاسقاً؟! قال: نعم. وحدثني عبد الرحمن بن يزيذ، عن ابن مسعود، رضي الله عنه، قال: كلُّ الخِلال يُطْوَى عليها المؤمنُ، إلا الخِيَانَةَ والكَذِبَ.

وعزاه الزبيدي (٢٢/٧) للمصنف.

<sup>[</sup>٥٤٥] رجاله ثقات غير شيخ المصنف...

فقد ترجمه الخطيب (٢٥/١٤) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٢١/٧) للمصنف، ولأبي نعيم في «الحلية».

<sup>[</sup>٥٤٦] رجاله ثقات...

<sup>[48</sup>V]

والعباس يظهر أنه ابن جعفر المتقدم في السند السابق، وهذه عادتهم أن يذكروا الاسم بدون نسب إن سبق وذكروه بنسبه وقال بعضُهُمْ: العباس هو ابن عبد العظيم العنبريُّ!! وأقسول: أين الديار؟!.

وعزاه الزبيدي (٢٢/٧) للمصنف.

<sup>[</sup>٨٤٥] رجاله ثقات، سوى رافع بن أشرس فترجمه ابن أبي حاتم (٢/١/٤٨٣) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

<sup>[</sup>٢/٥٤٨] هذا السند معطوف على سابقه، وتقديره:

حدثني أبو صالح المروزي، سمعت رافع بن استرس، حدثني عبد الرحمٰن بن يزد.

[٥٤٩] وحدثني أبو صالح قال: سمعت رافع بن أَشْرَسَ قال: كان يقال: إن من عقوبة الكذَّاب، أن لا يُقْبَلَ صِدْقُهُ. قال: وأنا أقول: وَمِن عُقُوبَةِ الفاسِقِ المُبْتَدِع، أن لا تُذْكَرَ مَحَاسِنُهُ.

[٥٥٠] حدثني العباس العَنْبَرِي، حدثنا عبد الـرحمن بن مهدي، حـدثنا سفيـان، عن الأعْمش، عن أبي الضَّحى، عن مَسْرُوق، رحمـه الله، قـال: ليس شَـَىْءً أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنَ الكَذِب.

[٥٥١] حدثنا أبو عبد الرحمن القرشي، حدثنا إبراهيم بن عيسى قال: قال لقمان عليه السلام لابنه: يـا بُنيَّ من سَـاءَ خُلُقُه عَذَّبَ نَفْسَه، ومَنْ كَذَبَ ذَهَبَ جَمَالُهُ.

[٥٥٢] حدثنا عبد الرحمن بن وَاقِد، حدثنا ضَمْرَةُ، حدثنا علي بن حَمَلَة قال: قال عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي: عَالَجْتُ الصَّمْتَ عما لا يَعْنيني عِشْرين سَنَةً، قلَّ أَن أَقْدِرَ منه على ما أريدُ، قال: وكان لا يدعُ يُغْتَابُ في مَجْلِسِهِ أَحَدُ يقول: إن ذَكَرْتُم الله أَعَنَاكُمْ، وإن ذَكَرْتُمُ النَّاسَ تَركَناكُمْ.

[٥٥٣] حدثنا خُيْثَمَةُ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي

<sup>[</sup>٩٤٩] رجاله ثقات...

<sup>[</sup>٥٥٠] إسنادُهُ صحيحٌ...

وعزاه الزبيدي (٢٢/٧) للمصنف.

<sup>[001]</sup> 

<sup>[</sup>٥٥٢] رجاله ثقات، وفي ضمرة بن ربيعة كلام يسير...

أخرجه أبو نعيم في «الحلّية» (١٤٩/٥) من طريق أبي عمير، ثنا ضمرة، عن أبي جميلة، قـال: كان ابن زكريا لا يذكر في مجلسه أحد. . . إلخ.

قُلْتُ: كذا. و «أُنوَّ جميلة» لعل صوابه: «ابن أبي حملة». والله أعلم.

<sup>[</sup>٥٥٣] حديثُ صحيحٌ...

أخسرجه البخاريُّ (١٠/ ٢٤٥/ ، ٣٣٠ - فتح)، ومسلم (١/ ٨٨) وأحمد (٢٦٧/٢)، والبيهقي

حُصَيْن، عن أبي صالح، عن أبي همريرة، رضي الله عنه، عن النبي، ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر، فَلْيَقُلْ خَيْراً، أو لِيَسْكُتْ.

[300] حدثني الحسين بن السّكن بن أبي السّكن القُرشِي، حدثنا المُعلَّى ابن أسد العَمِّي، حدثنا بشار بن الحكم، قال ثابت البُنانِيّ: حُدُّثُنا عن أنس بن مالك، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ: «يا أبا ذَرِّ، أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى خَصْلَتَيْن، هُمَا أَخَفُ عَلَى الظَّهْرِ، وأَثْقَلُ في المِيزَان مِنْ غَيْرِهماه؟ قال: بلى يا رسول الله، قال: «عَلَيْكَ بِحُسْنِ الخُلُقِ، وطُولِ الصَّمْتِ، فَوَالذي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيدِه، مَا عَمِلَ الخَلَائِقُ بِمثلِهِمَا».

[٥٥٥] حدثنا عثمان بن أبي شَيْبَةً، وأبو بكر قالا: حدثنا أبو الأحْـوَص عن

(١٦٤/٨)، والبغويُّ في وشرح السُّنة، (١٦٢/٩) وغيرهم من حديث أبي هريرة وفيه زيادة.

وفي الباب عن أبي شريع رضي الله عنه.

أخرَجه البخاريُّ (٥٣١/١٠٠ ـ فتح)، ومسلم (٦٩/١ ـ عبد الباقي) والخطيب (١١/١٣٩) وجماعة غيرهم بنحوه.

[٥٥٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وبشار بن الحكم أبو بدر.

وقال أبو زرعة: ومنكر الحديث.

وقال ابن حبان:

«يتفرد عن ثابت بأشياء ليست من حديثه».

وقال ابن عديّ: «أرجو أنه لا بأس به».

والحديث أخرجه البزار (ج ٤/رقم ٣٥٧٣)، وابن حبان في «المجروحين» (١٩١/١) من طريق يشار بن الحكم، عن ثابت، عن أنس.

قال البزار:

ولا نعلم روى بشار عن ثابت غيره،

قُلْتُ: بِلَ رَوِي غَيْرِ هَذَا وَلَكُن يَسْيِراً، وانظر ترجمته في «الكامل» (٢/٥٦) وفي «المجروحين».

قال الهيثميُّ في والمجمع» (١٠١/١٠):

وبشار بن الحكم ضعيف.

وزعم بعضهم أنه وسيار بن الحكم، تقليداً منه لما وقع في نسخة دار الكتب المصرية، وقد ذكر على الصواب في نسخة الظاهرية.

وذكر الذهبي له هذا البحديث وعزاه للبزار (١/٣١٠).

[٥٥٥] حديثُ صحيحُ . . .

مرّ تخريجه قبل حديث.

أبي خُصَيْن، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ: «مَن كَانَ يُؤمن بالله واليَوْم الآخِرِ، فلْيَقُلْ خَيْراً أو لِيسكُت».

[٥٥٦] حدثنا علي بن الجَعْدِ، ومحمد بن يَزِيد الآدمي، قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا العوَّام بن جُوَيْرية، عن الحسن، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه قال: أَرْبَعٌ لا يُصَبْنَ إلا بعُجُب: الصَّمْتُ، وهو أول العِبَادَةِ، والتَّواضُعُ، وذِكْرُ الله، وَقلَّةُ الشَّيْءِ.

[٥٥٧] حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا عبد الله ابن المُسَيَّب، عن الضَّحَّاك، بن شُرَحْبيل، عن أبي هريرة، رضي الله عنه: أنه كان يقول: مَن لَمْ يَرَ أَنَّ كَلَامَةُ مِنْ عَمَلِهِ، وأن خُلُقَةُ من دِينِهِ، هَلَكَ وهُوَ لاَ يَشْعُرُ.

[٥٥٨] حدثنا محمد بن مسعود، أنبأنا عبد الرزاق قـال: سمعت وهَيْب بن الوَرْدِ، رحمه الله، يقول: من عَدَّ كَلاَمَهُ من عَمَلِهِ، قَلَّ كَلاَمُهُ.

[٥٥٩] حدثني سُرَيْج بن يونس، حدثنا علي بن ثابت، عن أبي الأشْهَب، عن الحسن، رضي الله عنه، قال: ما عَقَلَ دِينَهُ، من لم يَحْفَظْ لِسَانَهُ.

[٥٦٠] حدثني محمد بن إدريس، حدثنا أصبغ، أخبرني ابن وهب، حدثنا

<sup>[</sup>٥٥٦] إسنادُهُ ضعيفٌ...

والعوام بن جويرية قال فيه ابن حبان:

<sup>«</sup>كان يروي الموضوعات عن الثقات، على صــلاح فيه ــ كــان يهم ويأتي بــالشيء على التوهم من غير أن يتعمد فاستحق ترك الاحتجاج به لما ظهر عليه من أمارات الجرح».

ثم الحسن البصري مدلس.

وقد روي مرفوعاً وحكم عليه شيخنا بالوضع.

وانظر «الضعيفة» (٧٨١).

<sup>[</sup>٥٥٧] رجاله ثقات، حاشا عبد الله بن المسيب.

فلم يوثقه إلا ابن حبان. ومع ذلك قال بعضُهُمْ: «إسنادُهُ صحيحٌ»!!.

<sup>[</sup>۵۵۸] رجاله ثقات...

وقد مرّ في أوائل الكتاب.

<sup>[</sup>٥٥٩] رجاله ثقات.

<sup>[</sup>٥٦٠] رجاله ثقات، ويأتي برقم (٦٩٣).

قُلْتُ: كذا في «الأصلين»: «عبد الملك بن شريح» وصوابه عبد الرحمٰن بن شريح وسياتي برقم

بكر بن مُضَر، عن عبد الملك بن شُريحْ قال: لَوْ أَنَّ عَبْداً اخْتَارَ لِنَفْسِهِ، ما اخْتَارَ شَيْئاً أَفْضَلَ من الصَّمْتِ.

[٥٦١] وحدثني محمد بن إدريس، حدثنا أَصْبَغُ، أنبأنا ابن وهب، أخبرني عِيَاضُ بن عبد الله الفِهْرِيِّ قال: إن الرَّجُلَ لَيَطْغَى في مَالِهِ.

[٢/٥٦١] حدثني محمد بن إدريس، حدثنا أصبغ، حدثنا ابن وهب، حدثني سحبل بن محمد الأسلمي، قال: سمعت محمد بن عجلان، يقول: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وأن تقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك».

[٥٦٢] حدثني أبو حاتم، حدثنا ابن عُفَيْر، حدثنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن موسى بن علي، عن أبيه قال: قال رَبِيطُ بني إسرائيل: زَيْنُ المرأةِ الحَيَاءُ، وزَيْنُ الحكيم الصَّمْتُ.

[٥٦٣] حدثني أبو حاتم الرازي، حدثنا اصْبَغَ، حدثنا ابن وهب، أخبرني عبد الحميد بن سالم المهري، عن عبد الله بن حبيب، رحمه الله: أن داود النبي، عليه السلام قال: «رُبَّ كلام قد نَدِمْتُ عليه، ولم أَنْدَمْ على صَمْتٍ قَط».

<sup>. (</sup>٦٩٣)

وأخرجه ابن وهب في «جامعه» (١/ ٢٤).

<sup>[</sup>٥٦١] رجاله ثقات...

وأخرجه ابن وهب في «جامعه» (١٤/١).

ويأتي برقم (٦٩٤).

<sup>(</sup>٢/٥٦١) إسنادُهُ صحيحُ...

وهذا الأثر سقط من نسخة دار الكتب، وهو ثابت في نسخة الظاهرية (ج ٤/ق ٢/٣٣).

وأخرجه ابن وهب في وجامعه (١/ ٦٥ ـ ٢٦).

<sup>[</sup>٢٦٥] إسنادُهُ ضعيفٌ...

ومحمد بن موسى لم أقف له على ترجمة.

<sup>[</sup>٥٦٣] رجاله ثقات غير عبد الحميد بن سالم المهري فلم أقف عليه. ولعله نسب إلى غير أبيه. وقد حدثت لي أشياء في هذا الكتاب منعتني من إطالة البحث، وقد أشرت إليها في المقدمة. والله المستعان.

[078] حدثني محمد بن إدريس، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا أبو خُلَيْـد عُتُبَـةُ بن حماد، عن الأوْزَاعي، عن يحيى بن أبي كثيــر، رحمــه الله، قــال: خَصْلَتَانِ إذا رأيتَهُما في الرجل، فاعلم أن ما وَرَاءهُما خيرٌ منهما: إذا كان حَـابِساً لِلسَانِهِ، يُحافِظ على صَلاَتِهِ.

[٥٦٥] حدثني محمد بن إدريس، حدثنا محمد بن وهب بن عطية، حدثنا اللهَيْثُمُ بن عِمْران العَنْسي: أن عبد الله بن أبي زكريا قال: عَالَجتُ السُّكُوت عِشْرينَ سنة، فما بَلَغْتُ منه ما أُرَدْتُ.

[٥٦٦] وحدثني محمد بن إدريس، حدثنا محمد بن وهب، حدثنا عبيد بن الوليد بن أبي السائب، حدثني أبي قال: كان عبد الله بن أبي زكريا، إذا كان في مجلس، فَخَاضَ جُلَسَاؤُهُ في غير ذِكْرِ الله، فكأنّه سَاهٍ، وإذَا أَخَذُوا في ذِكْرِ الله، كَانَ أَشَدٌ القَومِ اسْتماعاً إليه.

[٥٦٧] وحدثني محمد بن إدريس، حدثنا يـزيد بن عبـد الله بَقِيَّةُ، حـدثنا مسلم بن زياد قال: كان عبد الله بن أبي زكـريا، لا يَكَـادُ أن يَتَكَلَّمَ، حتَى يُسْأَل، وكان من أبشً النَّاسِ، وأكْثَرِهِم تَبَسُّماً.

[٥٦٨] حدثني محمد بن إدريس، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا عُقْبَةُ بن

<sup>[</sup>٥٦٤] رجاله ثقات...

F0707

مرّ طرف منه برقم (٥٥٢).

ومحمد بن وهب بن عطية وثقه الدارقطني.

وقال أبو حاتم: «صالح الحديث».

والهيثم بن عمران مجهول الحال كما مرّ ذكره من رقم (٤٤٨).

<sup>[</sup>٥٦٦] رجاله ثقات غير عبيد بن الوليد لم يذكره ابن أبي حاتم بجرح ولا تعديل...

وهذا الأثر ذكره ابن الجوزي في والصفة، (٢١٧/٤).

وياتي برقم (٧١٥).

<sup>[</sup>٥٦٧] رجاله موثقون...

ويأتي برقم (٧١٤).

<sup>[</sup>٥٦٨] رجاله ثقات...

عَلْقَمَةَ، عن إبراهيم بن أَدْهَم، رحمه الله، ونفعنا ببركاته قال: إذا تَكَلَّمَ الحَـدَثُ عِنْدَنَا في الحَلْقَةَ، أَيسْنَا من خَيْرِهِ.

[٥٦٩] حدثني محمد بن منصور، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا ابن عيّاش، عن أبي سَلَمة الصَّنْعاني، رحمه الله، أن كعباً كان يقول: قِلَّةُ المَنْطِقِ حُكُمُّ عَظِيم مَعْنَى، فعليكم بالصَّمْتِ، فإنه رِعَةٌ حَسَنَةٌ، وقِلَّة وِزْرٍ، وَخَفَّةٌ مِنَ الدُّنُوب.

[٥٧٠] حدثنا الحسين بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا جعفر بن سليمان، عن عمر بن نَبْهان، عن قَتَادَةً، عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رصول الله، ﷺ: «مررتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بي، على قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفاهُهُم بِمَقَاريضَ من نار، كلما قرضتُ عَادَتْ، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: خُطَباءُ مِنْ أُمّتكَ، يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ».

[٥٧١] حدثنا حسين بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا مَعْمَر، عن ابن جُريَّج، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كَانَ أَبْغَضَ الرُّجَالِ إلى رسول الله، ﷺ: «الألَدُّ الخَصِمُ.

[٥٧٢] حدثنا حسين بن مهدي، حدثنا عبد القدوس أبو المغيرة، حدثنا صفوان بن عمرو السَّكْسَكِيِّ، حدثني راشد بن سعد، وعبد الرحمن بن جُبَيْر بن نُفَيْر، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ: «لما عُرجَ بي مررتُ بِقَوْم لَهُم أَظْفَارُ من نُحَاسٍ، يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُم، فقلت:

<sup>[079]</sup> 

مرٌ برقم (٤٢٦).

<sup>[</sup>٧٧٠] اِسْنَادُهُ ضَعَيْفٌ، وهُوَ حَدَيْثُ حَسَنُ...

وعمر بن نبهان ضعّفه أبو حاتم وابن معين في رواية وابن حبان وغيرهم. وقد مرّ من طريق آخر برقم (١٩٥٥).

<sup>[</sup>٥٧١] إسنادُهُ صحيحٌ...

وقد مرَّ تخريجه برقم (۱۵۷).

<sup>[</sup>٥٧٢] حديثٌ صحيحٌ...

مرّ تخريجه برقم (١٦٥).

مَن هَوُلاَءِ يا جبريل؟ قال: هَوْلاءِ اللَّذينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ، ويَقَعُونَ في أَعْرَاضِهمْ».

[٥٧٣] حدثنا بِشْر بن معاذ، حدثنا حماد بن يحيى الأَبَحَ، عن محمـد بن واسع، عن مُطَرِّف بن الشِّخْير قال: من صَفَا عَمَلُهُ، صَفَا لِسَانُهُ، ومن خَلَطَ خُلِطَ لَهُ. لَهُ.

[٥٧٤] حدثني أزهر بن مروان، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا عَنْبَسَةُ الخوَّاص قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في الطواف: يا لِسَانُ قل فَاغْنَمْ، أو اسْكُتْ واسْلَم، قبل أن تندم.

[٥٧٥] حدثني أزهر بن مروان، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا المُعَلَّى قال: قال مَوَرَّق: أُمَّرُ أَنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة، لم أُقْدِرْ عليه، ولستُ بِتَارِكٍ طَلَبَهُ أَبداً، قالوا: وما هو يا أبا المُعْتَمِر؟ قال: الكَفُّ عما لا يَعْنِيني.

[٥٧٦] حدثني أحمد بن بُحَيْر، حدثنا قُبَيْصَةُ حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حَيَّان، عن إبراهيم التَّيْمِي، رحمه الله قال: ما عَرَضْتُ قولِي على عَمَلِي، إلا خَشِيتُ أن أكون مُكَذَّباً.

[٥٧٧] حدثني سُرَيْج بن يونس، حدثنا المبارك بن سعيد، عن رجل قد سَمَّاهُ، عن بكر بن ماعز قال: كان الربيع بن خُثَيم يقول: يا بكر اخزن لِسانَكَ إلا مِمَّا لَكَ، فإنى اتَّهَمْتُ الناسَ على دِينى.

<sup>[</sup>٥٧٣] رجاله ثقات، وفي حماد بن يحيي مقالً...

<sup>[3</sup> Y 0]

أنظر برقم (٥٤).

<sup>[</sup>٥٧٥] رجاله ثقات...

مرّ تخریجه برقم (۱۱۸).

<sup>[</sup>٥٧٦]

مرٌ تخريجه برق (١٠٤).

<sup>[</sup>٥٧٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وله طرق أخرى ذكرتها تحت رقم (٣٠).

[٥٧٨] حدثني إبراهيم بن سعيد، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا ضَمْرَةً، عن علي بن أبي حَمَلَةَ، عن عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعته يقول: عَالَجْتُ الصمت عشرين سنة، فلم أقدر منه على ما أريد. وكان لا يَـدَعُ يُغْتَابُ في مجلسه أحَد، يقول: إنْ ذَكَرْتُم الله أعَنَاكُمَّ وإن ذَكَرْتُمُ الناس تَرَكْنَاكم.

[٥٧٩] حدثني إبراهيم بن سعيد، حدثنا موسى بن أيـوب، حدثنا أبي، عن طَلْحَةً بن زيد قال: قال الحسن، رضي الله عنه: ابنَ آدَمَ: وُكِّلَ بـك مَلَكَانِ كَرِيمَانِ، رِيقُكَ مِدَادُهما، ولِسَانُكَ قَلَمُهُما.

[٥٨٠] حدثني إبراهيم، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا بَقِيَّةُ، عن ابن أبي مريم، عن المُهَاجِر، عن أبي الدَّرْدَاءِ، رضي الله عنه، قال: ما لَعَنَ الأرْضَ أَحَدُ الا قالت: لَعَنَ الله أَعْصَانَا لله عزَّ وجَلَّ.

[٥٨١] حدثني إبراهيم بن سعيد، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا ضَمْرَة، عن ابن شَـوْذَبَ قال: دخـل رجل على عمـر بن عبـد العـزيـز، رضي الله عنـه: فجعل يشكو إليه رجُلًا ظَلَمـه وَيَقَعُ فيـه، فقال لـه عمر، رضي الله عنـه: إنَّكَ إنْ تَلْقَى الله، ومَظْلِمَتُكَ كما هي، خيرٌ لَكَ مِنْ أَن تَلْقَاهُ وقد انتَقَصْتَهَا.

[٥٨٢] حدثني إبراهيم بن سعيد، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا مَخْلَد،

<sup>[</sup>۸۷۸] رجاله ثقات...

مرّ برقم (۲۵۵، ۵۹۵).

ويلتي برقم (٧١٣).

<sup>[</sup>۷۷۹] لم أجده...

<sup>[</sup>٥٨٠] إسنادُهُ ضعيفٌ جدًاً...

<sup>-</sup>وابين أبي مريم هو أبو بكر، وهو واهٍ. وبقية مدلسٌ. .

وبين بي الريام و الاتحاف» (٧/ ٨٤٤) للمصنف.

<sup>[</sup>٥٨١] رجاله ثقات...

وله لفظ قريب.

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٦٨١) من طريق رياح بن عبيدة قال: كنت قاعداً عند عمر بن عبد العزيـز فذُكـر الحجاج فشتمته ووقعت فيه، فقـال عمر: مهـلاً يا ريـاح أنه بلغني أن الـرجل يـظلم بالمظلمة، فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه، ويكون للظالم الفضل عليه.

<sup>[</sup>٥٨٣] إسنادُهُ ضعيفٌ لجهالة شيخ مخلد. . .

حدثنا بعض أصحابنا قال: ذكرت يوماً عند الحسن بن ذَكُوانَ رجلًا بشيء، فقال: مَهُ، لاَ تَذْكُرِ العُلَماءَ بِشَيْءٍ، فَيُمِيتَ الله قَلْبَكَ.

[٥٨٣] حدثني إبراهيم بن سعيد، حدثنا موسى بن أيـوب، حدثنا مَخْلَدَ، حدثني عَقِيل يوماً بحديث، ومعي ابن فَرَافُصَة \_ يعني الحجَّاجَ \_ فقلت فيه فَأَعْنَفْتُ في القول: فقال الحجاج: لا تَقُلُّ بِقَوْلِ الجَهَلَةِ.

[٥٨٤] لم أجده.

[٥٨٥] وحدثني إبراهيم، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا مَخْلَد، قال: جاء رجل إلى أبان بن أبي عيـاش فقال: إن فـلاناً يقـع فيك. قـال: أَقْرِثُـهُ السـلام، وأَعْلِمْهُ أَنه قد هَيَّجَنِي على الاسْتِغْفار.

[٥٨٦] وحدثني إبراهيم بن سعيد، حدثنا موسى بن أيوب، حدثنا ضَمْرَةَ، عن العلاء بن هارون قال: كان عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، يتَحفَّظ في منطقه، لا يتكلَّمُ بِشَيءٍ من الخَنَا، فَخَرَجَ به خُرَاجٌ في إبطه، فقالوا: أي شيء عسى أن يقول الآن؟ قالوا: يا أبا حفص، أيْنَ خرج منك هذا الخُرَاجُ؟ قال: في باطِن يَدِي.

[٥٨٧] وحدثني إبراهيم، حدثنا موسى، حدثنا مَخْلَد قال: كنان رجل من بني إسرائيل كثير الصمت، فبَعَثَ إليه مَلِكُهُمْ فَسَأَلُهُ، فلم يُكَلِّمهُ، فبعث به معهم إلى الصيد، فقال: لعله يَسرَى شَيئاً فيتكلم، فخرجوا به، فرأوا صَيْداً، فصاح فَسَرَّحوا عليه ظَرِبَانَ فأخذه، فقال الرجل السُّكُوت: لكنل شيء جِيد، حتى للطَّيْرا!.

<sup>[</sup>٥٨٣] رجاله ثقات...

<sup>[</sup>٤٨٥] لم أجده.

<sup>[</sup>٥٨٥] رجاله ثقات...

وعزاه الزبيدي (٤٨٢/٧) للمصنف هنا.

<sup>[</sup>٥٨٦] لم أجده...

<sup>[0</sup>**XY**]

مرٌ برقم (٥٦٨).

[٥٨٨] حدثنا عبد الله، وحدثني إبراهيم، حدثنا موسى بن أيـوب، حدثني عقبـة بن عَلْقَمَة المُعَـانِدي، عن إبـراهيم بن أَدْهَمَ، رحمه الله، ونَفَعَنـا ببـركتـه، قال: إذا تكلم الحَدَثُ في الحَلْقَةِ عندنا، أَيِسْنَا من خَيْرِهِ.

[٢/٥٨٨] حدثناعثمان بن شَيْبَة ، حدثناجرير بن عبد الحميد، عن الأعمش عن عمرو بن مُرَّة ، عن يوسف بن مَاهَكَ ، عن عُبَيْد بن عُمَيْر ، عن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن أعْظَمَ الناس فِرْيةً اثنان : شاعرٌ يهجو القبيلة بأسْرِها ، ورجل انْتَفَى من أبيه » .

[٥٨٩] حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ، حدثنا مُعْتَمِرٌ، عن أبيه، حدثنا أبو

<sup>[</sup>٥٨٨] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه ابن ماجة (٣٧٦١)، والبخاريّ في «الأدب المفرد» (٨٧٤) وابن حبان (٢٠١٤)، والبيهقيُّ (٢٤/١٠) من طريق الأعمش بسنده سواء.

قال البوصيري في «الزوائد»:

<sup>«</sup>إسناده صحيح، رجاله ثقات».

<sup>[</sup>٥٨٩] حديثُ صحيحٌ...

أخرجه البخاري (١١٠/١، ١١٠/١٠) ولي والتاريخ الصغيرة (١١٠/١) والأدب المفرد (٢١١) ومسلم (١١٢/١٠) والنسائي (٢٦/١٠) وفي والتاريخ الصغيرة (١١٩٨) والأدب المفرد (٢١١) ومسلم (١١٦/١٤)، والنسائي (١٢١/٧)، والترمذيّ (٢١٨)، والترمذيّ (٢٥٨)، والحميديّ وقال حسن صحيح، وابن ماجة (٢٩، ٣٩٩٩) وأحمد (٢٠٣١)، والطيالسيّ (٢٥٨)، والحميديّ (٤٠١)، وأبو عوانة (١٠٤١، ٢٥)، وابن حبان (ج ٧/رقم ١٠٣٥، ١٠٣١، وأبو نعيم في والحلية (٢٥٥) والطبراني في والكبيرة (ج ١٠/رقم ١٠٢٥، ١٠٣٠، ١٠٣١، وأبو نعيم في والحلية (٢٥٨)، والبيهقيّ في والسنن، وفي والأداب، (١٥٧) والخطيب في والتاريخ، (١٠/١٥) والبغويّ وشرح (١٠/١٥) والبغويّ وشرح (١٠/١٥) من حديث ابن مسعود وفي اللب عن:

١ ــ أبي هريرة رضي الله عنه.

أُخرجه ابن ماجة (٣٩٤٠) وأبـو نعيم في «الحلية» (٨/٣٥٩)، والخـطيب في «التاريخ» (٣٩٧/٣) وفي «التلخيص» (٢٦٢٢).

٢ ـ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

أخرجه ابن ماجة (٣٩٤١)، وأحمد (١٥١٩)، والطحاويّ في «المشكل» (١/٣٦٥)، والطبرانيّ في «الكبير» (ج ١/ وقم ٣٢٥).

٣ ـ عبد الله بن المغفل رضي الله عنه.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (ج ١/رقم ٧٣٨) والخطيب في «الموضح» (٢/٢٩).

٤ ـ عمرو بن النعمان بن مقرن رضي الله عنه .

أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج ١٧/رقم ٨٠).

عَمَّرُو الشَّيْبَانِي، عَنْ عَبَدُ الله بِنْ مَسْعُود، رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ ﷺ: «سِبَابُ المُؤْمِنْ فُسُوقُ، وقِتَالُهُ كُفْرٌ».

[٩٩٠] حدثنا أبو بكر حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي خالـد الوَالِبيّ، عن النَّعمان بن عمـرو بن مُقَـرِّن قـال: قـال رسـول الله، ﷺ: «سِبَـابُ المُسْلِم فُشُوقٌ، وقِتَالُهُ كُفْرٌ».

[٥٩١] حدثنا أبو بكر، حدثنا محمد بن الحسن الأسدي، حدثنا أبه هـ لال، حدثنا محمد بن سِيرِينَ، عن أبي هُريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، ﷺ: «سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ، وقِتَالُهُ كُفْرٌ».

قال أبو بكر: ليس هذا عند أهل البصرة.

<sup>[</sup>٥٩٠] إسنادُهُ حسنٌ، والحديث صحيح...

أخرجه الطبراني في «الكبير» (/ ١٧ / رقم ٨٠) من طريق أبي خالد الوالبي به.

قال الهيثمي (٧٣/٨):

<sup>«</sup>رجاله رجال الصحيح غير أبي خالد الوالبي وهو ثقة» [ ].

<sup>[</sup>٥٩١] إسنادُهُ صالح، والحديث صحيح...

وانظر رقم (٥٨٩).

## باب ذم المداحين

[٩٩٣] حدثنا علي بن الجَعْد، أنبأنا شُعْبَةً، عن خالد الحَذَّاء، عن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَةً، رضي الله عنه، أن رجلًا مدح رجلًا، عند النبي، ﷺ، فقال النبي، ﷺ: «وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبكَ» ثم قال: «إن كان لا بُدَّ أَحَدُكُم مَادِحاً أخاه لا مَحَالَةً، فَلْيُقُسل: أحْسَبُ فسلاناً، ولا أُزكِي على الله أحسداً، حسيبُهُ الله، إنْ كان يَرَى أنَّهُ كذلك».

[998] حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن هُمَام بن الحارث قال: قال المِقْدَادُ بن الأسود، رضي الله عنه: أَمَرَنا رسول الله عليه: إذا رَأَيْنَا المَدَّاحِينَ، أَن نَحْتُو في وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ.

<sup>[</sup>٥٩٣] إسنادُهُ صحيحُ . . .

أخرجه البخاريُّ (٢٠٢/٥، ٢٠٦/١٠) ومسلم (٣٥٠/٠٠)، وأبو داود (٤٨٠٥) وابن ماجة (٣٦ـ٣٥)، وأبو داود (٤٨٠٥) وابن ماجة (٣٧٤)، وأحمد (٥/١٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧)، والطيالسيُّ (٨٦٧)، وابن السنيَّ في «اليوم والليلة» (٣٣٤) وابن حبان (ج ٧/رقم ٢٧٣٠، ٧٥٧٥)، والبيهقيِّ في «السنن» (٢٤٢/١٠)، وفي «الأداب» (١٥)، والبغويُّ في «شرح السنة» (١٤٩/١٣) من طريق خالد الحذاء بسنده سواء.

<sup>[</sup>٤٩٤] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه مسلم (٢٠٠٣/ ٦٩) والبخاريُّ في «الأدب المفرد» (٣٣٩) وأبـو داود (٤٨٠٤)، والترمـذيُّ (٣٣٣) وابن مـاجـة (٣٧٤٢)، وأحمـد (٦/٥) والـطيــالسيِّ (١١٥٨، ١١٥٩) والبيهقيِّ في «الأداب» (٥١٧) والبغويِّ (١٥٠/١٣) من حديث المقداد.

قال الترمذي:

<sup>«</sup>حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».

[٥٩٥] حدثنا خَلَفُ بن هشام، حدثنا حَزْم قـال: سمعت الحسن قال: مَـرَّ عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، والجَارُودُ معه، فسمع قـائلاً يقـول: هذا سيـدُ ربيعة، فَعَلاَه بالدِّرَة، فقال: أَمَا إِنَّكَ قد سَمِعْتَها!!.

[٥٩٦] حدثنا علي بن الجعد، حدثنا محمد بن ينزيد، عن العوام بن حَوْشَب، عن إبراهيم النَّيْمِي، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ: «ذَبْتُ الرجل أَنْ تُزَكِّيه في وَجْههِ».

[٥٩٧] حدثني محمد بن الحارث المُقْرِي، حدثنا سَبَّار، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عطاء السَّلِيمي قال: سمعت جعفر بن زيد العَبْدِي يـذكر أن رجـلاً مَرَّ بمجلس، فأَثني عليه خيراً فلما جَاوَزَهُم قال: اللهم إن هؤلاء لَمْ يَعْرِفُونِي، وأنت تَعْرِفُنِي.

[٥٩٨] حدثنا أحمد بن بَحْر، حدثنا قُبَيْصَةُ، حدثنا سفيان، عن أبي

```
[٥٩٥] إسناده ضعيف لانقطاعه...
```

والحسن البصري لم يدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

وحزم هو ابن أبي حزم .

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٧١/٧) للمصنف.

ويأتي مطوّلًا برقم (٦٦١).

<sup>[</sup>٥٩٦] إسنادُهُ ضَعيفٌ...

وذلك أن إبراهيم التيمي لم يدرك النبي ﷺ.

وعزاه الزبيدي (٥٧٢/٧) للمصنف هنا.

وفي الأحاديث الصحيحة هذا المغني، ففيها غناء. والله أعلم.

<sup>[</sup>٧٩٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وشيخ المصنف ترجمه الخطيب (٢ / ٢٩) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

وعطاء السليميّ، قال البخاري: قتل مع ابن الاشعث.

قال الذهبيُّ: «لا يدري من عطاء هذا الذي ذكره البخاري أنه قتل مع ابن الأشعث. وقال ابن عديّ :

ولم يسند شيئاً، ويُعدُّ من زهاد البصرة».

وعزاه الزبيدي (٧٣/٧ - ٧٧٤) للمصنف.

<sup>[09]</sup> 

عزاه الزبيدي (٥٧٢/٧) للمصنف هنا.

سِنَان، عن عبد الله بن أبي الهُـذَيْل قال: أثنى رجل على رجل من المصلين في وجهه، فقال: اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَك تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِمَقْتِكَ، وأنا أُشْهِدُكَ على مَقْتِهِ.

[٥٩٩] حدثني القاسم بن هَاشِم، حدثنا يحيى بن صالح، الوَحَاظي، حدثني محمد بن أبي جَميلة، حدثنا خالد بن مَعْدَانَ، رضي الله عنه، قال: من مَدَحَ إماماً، أو أَحَداً بما ليس فيه على رؤوس الأشْهَادِ، بعثه الله يوم القيامة، يَتَعَشَّرُ بِلْسَانِهِ.

[ ۲۰۰] حدثنا محمد بن عبد المجيد التَّميمي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن يونس، عن الحسن، رضي الله عنه، قال: من دَعَا لِظَالِم بِالبَقَاء، فقد أُحَبَّ أَن يُعْصَى الله .

[ ١٠٠] حدثنا على بن الجَعْد، حدثنا المبارك بن فَضَالَة ، عن الحسن ، رضي الله عنه ، قال: كان عُمَر، رضي الله عنه ، قاعداً وَمَعَه الدُّرَةُ ، والناس حَوْلَهُ ، إذ أقبل الجَارُودُ ، فقال رجل: هذا سيَّد رَبِيعَة ، فسمعه عمر، رضي الله عنه ، ومن حَوْلَه ، وسمعها الجَارُودُ ، فلما دَنَا منه ، خَفَقَه بالدِّرَةِ ، فقال: ما لي ولَكَ يا أمير المؤمنين ، فقال: مَا لِي ولَك ، أما لقد سَمعْتَها قال: سمعتُها فَمَهُ ؟! قال: خَشَيتُ أن يُخالِط قَلْبَكَ منها شَيء ، فأحبتُ أن أَطأَطِيءَ منك!! .

[٦٠٢] حدثنا منصور بن أبي مُزَاحم، حدثنا أبو سعيد المؤدِّب عن

<sup>[</sup>٩٩٩] رجاله ثقات ما عدا ابن أبي جميلة، فأظنه المترجم في «الجرح والتعديل» (٢٢٤/٢/٣) وقال عنه أبو حاتم: «مجهول».

وعزاه الزبيدي (٧/ ٥٧٠) للمصنف هنا.

<sup>[</sup>٦٠٠] إسنادُهُ ضعيفُ...

وقد مرّ برقم (۲۳۰).

<sup>[</sup>٢٠١] إسنادُهُ ضعيفٌ. مرَّ برقم (٥٩٥) مختصراً.

<sup>[</sup>٦٠٢] إسنادُهُ ضعيفٌ، وقد صعَّ . . .

وَعَلَّةُ ذَلْكَ أَنْ عَبِيدَ الله بن عمر لَم يدرك أسلم العدوي مولى عمر، إنما يسروي عن زيد بن أسلم.

وأبـو سعيد المؤدب هـو محمد بن مسلم بن أبي الـوضاح وقـد وثقه الأكثـرون، ولم يجـرحـه غيــر

عبيد الله بن عمر قال: أظنه عن أسلم مولى عمر عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: المَدْحُ ذَبْحُ!!.

[٦٠٣] حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أبي غُنيَّة، حدثني أبي قال: سمع عمر بن الخطاب رضي الله، رجلًا يثنني علَى رجل، فقال: أُسَافَوْتَ معه؟ قال: لا قال: أُخَالَطْنَهُ؟ قال: لا. قال: والله الذي لا آلِهَ غيره، ما تَعْرِفُهُ.

[٢٠٤] حدثني محمد بن يحيى الواسطي، حدثنا حِبَّان بن صخر بن جُورُيرِيةِ قال: سمعت سفيان بن عُينْنَة، رحمه الله يقول: ليس يَضُرُّ المَدْحُ من عَرَفَ نَفْسَهُ.

[٦٠٥] حدثني الحسن بن الصباح، حدثنا محمد بن كثير، عن إسراهيم

البخاريُّ فيما وقفت عليه، فقال: «فيه نظر»!! وقد غبنه الحافظ، فقال في «التقريب»: «صدوق

وكان الواجب أن يقول: «ثقة، تكلم فيه البخاري بكلام مجمل؛!.

وقد خولف أبو سعيد فيه .

خالفه حفص بن غياث، فرواه عن عبيـد الله بن عمر، عن زيـد بن أسلم، عن أبيه، سمعت عمـر يقول: المدح ذبع.

أخرجه البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٣٣٦) من طريق عبد السلام بن مطهر، حدثنا حفص به.

وهذا سندٌ قويٌ .

[٦٠٣] إسناده ضعيف الانقطاعه . . .

وابن أبي غنية هو يحيى بن عبـد الملك بن حميد الكوفي. وأبوه عبـد الملك لم يدرك عمـر بن الخطاب رضي الله عنه.

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٧١/٧) للمصنف.

[٢٠٤] رجاله ثقات غير حبان بن صخر، فلم أعرف من حاله شيئاً.

وفي هامش نسخة دار الكتب:

«حبان ـ بكسر الحاء المهملة ـ ابن نافع بن صخر، بن جويرية، بصريٌّ، روى عنه غير واحد». وعزاه الزبيري (٥٧٣/٧) للمصنف.

ونقله الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٤٧٨).

[٦٠٥] يشنادُهُ لا بأس به...

وإسراهيم بن عمر، هو ابن كيسان، وهو يروي عن وهب بن منبه كما في «تهذيب الكمال»

ومحمد بن كثير له أوهام.

ابن عمر، قال:قال وهب بن مُنَّبه، رحمه الله: إذا مَدَحَكَ الرجل بما ليس فيك، فلا تَأْمَنْهُ أَن يَذُمَّكَ بما لَيْس فيكَ.

[٦٠٦] حدثنا أبو يَعْلَى الثَّقفِيّ، حدثنا أحمد بن يـونس، عن أبي شهاب، عن الأعْمش، عن الحسن: أن رجـلاً أثنى على عمـر، رضي الله عنـه، فقـال: تُهْلِكُنِى، وتُهْلِكُ نَفْسَكَ.

[٦٠٧] حدثني زياد بن أيوب، حدثنا حفص بن غِيَاث، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِيِّ قال: أثنى رجل عَلَى عَلِيٍّ، رضي الله عنه، في وجهه وقع كان بلغه أنه يقع فيه فقال له علي: أنا دُونَ ما قلت، وفوق ما في نَفْسكَ.

[٦٠٨] حدثنا الهَيْثَمُ بن خَارِجَةَ، حدثنا سهل بن هاشم البيروتي، عن الأوْزَاعِيِّ قال: قال سليمان بن داود، عليهما السلام: «إن كان الكلام من فِضَّة فالصَّمْتُ من ذَهَب».

[٦٠٩] حدثني محمد بن عبد المجيد التيمي، حدثني الوليد بن صالح قال: قال علي، رضي الله عنه: وَارِ شَخْصَكَ لا تُذكّر، وآصْمُتْ تَسْلمْ.

[٢٠٦] إسنادُهُ ضعيفٌ...

قُلْتُ: شيخ المصنف لم أعرف من هو، وأحمد هو ابن عبد الله بن يونس ثقة، وأبو شهاب الحناط هو عبد ربه بن نافع. والحسن لم يسمع من عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

وعزاه الزبيدي (٧٤/٧) للمصنف.

[٦٠٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وعلَّةَ ذلك أن أبا البختري لم يسمع من عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

قال في «التهذيب» (٤/٧٧): «وأرسل عن عمر وعلي وحذيفة وسلمان وابو مسعود».

ورغم هذا التصريح فقد زعم بعضُهُم أن:

«إسناده صحيحٌ»!!.

كيف يا صاحبي؟! عفا الله عنك.

وعزاه الزبيدي (٥٧٤/٧) للمصنف.

[114]

أنظر رقم (٤٧).

الطورفم (۲۰).

[٦٠٩] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وشيخ المصنف ضعّفه تمتام وغيره. والوليد بن صالح لم يدرك عليّاً رضي الله عنه.

[ ۱۹۱ ] حدثني محمد بن عبد المجيد التيمي، حدثنا أبو المليح، عن ميمون بن مِهْران قال: جاء رجل إلى سلمان، رضي الله عنه، فقال: يا أبا عبد الله أوصني؟ قال: لا تَكَلَّم!! قال: ما يستطيع من عاش في النار أن لا يَتَكَلَّم قال: فإن تكلمت، فتكلم بِحَقِّ أو اسْكُتْ. قال: زدني؟ قال: لا تَغْضَب قال: أمرتني ألا أغضَب، وأنه لَيغْشَانِي ما لا أُمْلِكُ؟ قال: فإن غَضِبْتَ فامْلِكْ لِسَانَكَ ويَدَك. قال: زدني؟ قال: لا تُلابِس الناس، قال: ما يستطيع من عَاشَ في الناس أن لا يُلابِسَهُمْ. قال: فإن لابَسْتَهمْ، فاصْدُق الحديثَ وأد الأمانة.

[111] حدثني محمد بن قدامة الجوهري، ومحمد بن عبد المجيد التيمي ـ وهذا لفظ محمد بن عبد المجيد عن التيمي ـ وهذا لفظ محمد بن عبد المجيد ـ قالا: حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن مجاهد رضي الله عنه قال: إن لِبَنِي آدَمَ جُلَسَاءَ من الملائكة، فإذا ذَكَر الرجلُ أخاه المسلم بخير، قالت الملائكة: ولك بمثله، وإذا ذَكره بسوء، قالت الملائكة: ابنَ آدَمَ المَسْتورَ عَـوْرَتُهُ أَرْبِع على نَفْسِك، واحْمِد الله الذي سَتَر عَوْرَتَكَ.

[٦١٢] حدثني عُبَيْد بن محمد قال: سمعت بشر بن الحارث، رحمه الله، قال: قال الله عزَّ وجلَّ لآدم عليه السلام: «يا آدم، إني قد جَعَلْتُ لِفَمِكَ طَبَقاً، فإذا هممت أن لا تتكلم بما لا ينبغي، فأطبقه، وجعلتُ لِعينيك طَبَقاً، فإذا رأيت ما لا ينبغي، فأطبقهما، وقد سَتَرْتُ فَرْجَكَ بِسِتْرٍ فلا تكشِفْه إلا عندما يَحِلُ لك».

<sup>[</sup>٦١٠] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وشيخ المصنف تقدم حاله، وميمون بن مهران لم يدرك سلمان الفارسي، وبيانه:

أن مَيمون بن مهران روى عن الزبير موسلًا كما في «التهذيب» (١٠/ ٣٩٠) والـزبير بن العـوام قتل سنة (٣٦ هـ) وسلمان الفارسي مات سنة (٣٤) فأولى أن لا يدركه ميمون. والله أعلم.

<sup>[</sup>٦١١] إسنادُهُ صالح . . .

قُلْتُ: وشيخا المصنف متكلمٌ فيهما، ومتابعة أحدهما للآخر مما يقوي روايتهما.

ويحيى بن سليم صدوق في حفظه سوء. وعزاه الزبيدي (٧٢/٧ ـ ٥٧٣) للمصنف.

<sup>[</sup>٦١٢] لم أُجدُه عند غير المصنف.

[٦١٣] حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جَرِير، عن الأعمش، عن يزيله ابن حَيَّان، عن عَنْبس بن عُقْبَةً، عن عبد الله، رضي الله عنه قال: والذي لا آله غيره، ما على الأرض شيءً أفقرُ إلى طُول ِ سَجْنٍ من لِسانٍ.

[٦١٤] حدثنا محمد بن حسان السَّمْتِي، حدثنا فضيل بن عِيَاض، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، رضي الله عنه قال: كنا مع النبي، ﷺ، فهاجت ربح مُنْتِنَة فقال رسول الله، ﷺ: «إن نَاساً من المُنَافِقِينَ، اغتابوا أناساً من المُسْلِمين، فَلِذَلك هَاجَتْ هذه الرِّبحُ».

[٦١٥] حدثنا حمدون بن سعيد، حدثنا النضر بن إسماعيل عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن أبيه أبي ليلي، رحمهم الله، قال: قال رسول الله، وَلا تَسُبُّوا اللَّيْلَ وَلاَ النَّهَارَ، وَلاَ الشَّمْسَ وَلاَ القَمَرَ، وَلا الرِّياحَ، فإنَّ الله بَعَثَهُمْ رَحْمَةً على قَوْمٍ وعَذَاباً على آخَرِينَ».

[717] حدثنا حمدون بن سعد، حدثنا النضر بن إسماعيل، عن أبي

<sup>[</sup>٦١٣] إسنانُهُ صحيحٌ...

رَقَدَ مَرُّ تَخْرِيجِهُ بَرَقُمُ (١٩).

<sup>[</sup>٦١٤] رجاله ثقات فير شيخ المصنف ففيه مقالً يسير...

وقد مرَّ تخريجه .

<sup>[</sup>٦١٥] إسنائهُ ضعيفٌ...

وتوله: "وعن أبيه أبي ليلى، في نفسي شيء من هذه العبارة. فإن عبند الرحمٰن بن أبي ليلى والمد عبسى كنيته أبو عبسى وليست أبنا ليلى، وقمد يقبال للجند أب، فبإن كنان عيسى يسرويه عن أبي ليلى الصحابي، فهو منقطع. وإن كان يرويه عن أبيه عبد الرحمٰن بن أبي ليلى فهو مرسلً.

وألله أعلم.

وقد أخرجُه الطبراني في والأوسط» ـ كما في والمجمع» (٧١/٨) من حديث جمابر بن عبــد الله رضى الله عنهما.

قال الهيشمي:

وفيه سعيد بن بشير، وثقه جماعة وضعُفه جماعة وبقية رجاله ثقات.

وقال أبو حاتم ـ كما في «العلل» (٢٣٦٢):

ولا أعلم رواه إلا ابن أبي ليلى وسعيد بن بشير».

<sup>[</sup>٦١٦] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وعلَّةُ ذلك هو أبو طالب هـذا، وأظنه المترجم في «الجرح والتعـديل» (٣٩٧/٢/٤) قـال: «روى

طالب، عن عمار الدُّهْنِيِّ، عن أبي جعفر قال: سمع علي، رضي الله عنه امرأة تقول: اللَّهُم أَدْخِلْني في شَفَاعَةِ محمدٍ. قال: إذاً تَمَسَّكِ النار.

[٦١٧] حدثنا الحسن بن محبوب، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت أبيا جعفر يذكر: عن الربيع بن أنس، رحمه الله قال: مكتوب في الحكمة مَنْ يَصْحَبْ صاحِبَ السَّوء لا يَسْلم، ومن يدخلْ مَداخِل السَّوء يُتَّهَم، ومن لا يَمْلِكْ لِسانة يَنْدَمْ.

[٦١٨] حدثني محمد بن قدامة، حدثنا سفيان، عن مِسْعَر عن مُحَارِب قال: صَحِبنَا القاسمُ بن عبد الرحمن، فغلبنا بِطُول الصَّمْتِ وسَخاءِ النَفْسِ، وكَثْرَةِ الصَّلاةِ.

[719] حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثني إبراهيم بن موسى، أنبأنا هِشام بن يوسف، عن إبراهيم بن منبه، أنبأنا هِشام بن يوسف، عن إبراهيم بن محمد بن فِرَاس، عن وهب بن منبه، رحمه الله قال: أَجْمَعَتِ الأطباء، أنَّ رَأْسَ الطبِّ الحِمْيَةُ، وأَجْمَعتِ الحكماء، أن رأسَ الطبِّ الحِمْية، وأجْمَعتِ الحكماء، أن رأسَ الحِكمة الصَّمْتُ.

[٦٢٠] حدثني هارون بن سفيان، حدثنا عبيد الله بن موسى، أنبأنا

عنه طالوت العرفطي روى عنه النضر بن إسماعيل، ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا فهو مجهول الحال. وانظر رقم (٣٤٦).

<sup>[</sup>٦١٧] إسنادُهُ ضعيفٌ، ويأتي برقم (٦٨٤)...

وعلَّةُ ذلك أبو جعفر هذا، وهو الرَّازٰيُ وهو سيىء الحفظ وزعم بعضُهُم بجهلٍ، أنـه: «أبو جعفـر الباقره؟!!.

كيف \_ أيها العاقل \_ يروي إسحق بن سليمان عن أبي جعفر الباقر وهو لم يدركه يقيناً؟! .

وفي ترجمة إسحق بن سليمان أنه يسروي عن أبي جعفر السرازي، وفي ترجمــة الربيــع بن أنس أنه يروي عنه أبو جعفر الرازيّ.

<sup>[</sup>٦١٨] رجاله ثقات، وشيخ المصنف فيه مقال يسير, , ,

ذكره في «التهذيب» في ترجمة القاسم: «وقال مسعر عن محارب. . . إلخ» ولكن فيه تقليم وتأخير.

<sup>[</sup>٦١٩] رجاله ثقات، حاشــا إبراهيم بن محمــد بن فرأس، فتــرجمه ابن أبي حــاتــم (١/١/١/١) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، فهو مجهول الحال.

<sup>[</sup>٦٢٠] رجاله ثقات حاشا شيخ المصنف...

إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، رحمه الله قال: كانـوا يجلسون، فَـأَطْوَلُهُمْ سُكُوناً، أَفْضَلُهُم في أَنْفُسِهِم.

[٦٢١] حدثني هرون بن سفيان، حدثني حمزةً بن زِيَاد، حدثنا أبو هلال، عن قَتَـادَة، رضي الله عنه قــال: إن الرجــل لَيَشْبَـعُ من الكَــلام ، كَمــا يَشْبَـعُ من الكَــلام . الطّعام .

[٦٢٢] حدثني محمد بن إسحاق البَاهِلِي، حدثنا سفيان، رحمه الله قال: كنا عند الأعمش، فذكروا قَتْلَ زَيْد بن علي، فَقال: أنا لكم النَّذِيرُ العُـرْيَانُ، كَفَّ رَجُل يَدَه، وأَمْسَكَ لِسَانَه، وعالَج قَلْبَهُ.

[٦٢٣] حدثت عن أبي عاصم العِبَادَاني قال: سمعت: شُمَيْطَ بن عَجْلان يقول: يابن آدم، إِنَّك ما سَكَتَّ فأنت سَالِم، فإذا تكلمتَ فَخُذْ حِدْركَ، إِمَّا لك، وإما عليك.

[٦٢٤] وحدثني حمزة بن العباس، أنبأنا عَبْدَانُ بن عثمان، أنبأنا عبد الله

فترجمه الخطيب (٢٥/١٤) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

[177]

قُلْتُ: شيخ المصنف مرّ حاله. وحمزة بن زياد هل هو الراسبي؟! احتمال قويّ. وقد تركه أحمد، وقال ابن معين: لا بأس به.

[777]

لم أجده عند غير المصنف.

[٦٢٣] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وعلَّةُ ذلك الإنقطاع بين المصنف وبين أبي عاصم العباداني.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣٠/٣١) من طريق سليمان بن داود، قبال ثنا أبنو عاصم عبيد الله ابن عبيد الله العباداني، قال سمعتُ شميطاً يقول في قصصه. . . فذكره .

ورجاله ثقات غير أبي عاصم فهو لين الحديث وقد وثقه. والله أعلم.

[٦٢٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وعمر بن بكار ترجمه ابن أبي حاتم (١٠٠/١/٣) وقال: «روى عن عمرو بن الحارث، روى عنه ابن المبارك» وكذا العلاء بن سعد بن مسعود، ترجمه (٣٥٦/١/٣) وقال: «روى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ روى عنه عمرو بن الحارث، يُعدُّ في الشاميين أو المصريين».

ولم يذكر فيهما جرحاً ولا تعديلًا فهما مجهولا الحال.

ابن المبارك، أنبأنا عمر بن بَكَار، عن عمرو بن الحارث عن العلاء بن سعد بن مسعود، عن رجل من أصحاب رسول الله على قال: إنَّ الرَّجُل لَيُكَلِّمنِي بالكَلاَم لَجُوابُهُ أَشْهَى إِليَّ من الماء البَارِد على الظَّمَا، فَأَتْرُكُ جَوَابَه خِيفَةَ أن يكون فَضْلاً.

[٦٢٥] وحدثني حمزة، أنبأنا عَبْدَانُ، أنبأنا عبد الله، أنبأنا رشدِينُ بن سعد، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الكريم بن الحارث، عن قيس بن رافع، رحمه الله قال: اجتمع ناسٌ من أصحاب رسول الله، على عند ابن عباس، رضي الله عنهما «فتذاكروا الحَيْر فَرَقُوا وَوَاقِدُ بنُ الحارث ساكت فقالوا: يا أبا الحارث ألا تتكلم؟ قال: قد تكلمتم وكَفَيْتُم. قالوا: تكلم، فلَعمْري ما أنت بأصْغَرنا سِناً. فقال: أَسْمَعُ القولَ، فالقولُ قَوْلُ خاتِفٍ، وأنظر الفِعْلَ، فالفِعْلُ فِعْلُ آمِنَ.

[٦٢٦] حدثني حمزة بن العباس، أنبأنا عَبْدَانُ، أنبأنا عبد الله، أنبأنا معْمَرُ، عن يحيى بن المختار، عن الحسن، رضي الله عنه، قال: اعْتَبِرُوا الناسَ بأعمالهم، ودَعُوا قَوْلَهُمْ، فإن الله لم يَدَعْ قولاً، إلا جَعَلَ عليه دَليلاً من عمل يُصَدِّقُهُ أو يُكَذِّبُهُ، فإذا سمعتَ قولاً حسناً، فَرُويْداً بصاحبِه. فإن وَافَقَ قَوْلُهُ عَمَلاً، فَصَدَّقُهُ أو يُكَذِّبُهُ، فإذا سمعتَ قولاً حسناً، فَرُويْداً بصاحبِه. فإن وَافَقَ قَوْلُهُ عَمَلاً، (فنعم، ونعمة عين، آخه وأحببه وإن خالف قول عملاً) (١٠)، فماذا يُشْبِهُ عليك منه؟ أمْ ماذا يخفى عليك منه؟ إيَّاكَ وإيَّاهُ، لا يَخْدَعَنَكَ كما خُدِعَ ابنُ آدم، إن لك قولاً وعملاً، فَعَمَلُكَ أَحَقُ (بك من قولك وإن لك سريرة وعلانية فسريرتك أحق) (١٠) بك مِن عَلاِئِيتِكَ، ولِذَلِك عَاجِلةً وَعَاقِبةً، فَعَاقِبتُكَ أَحَقُ من عَاجِلَتِكَ.

<sup>[</sup>٦٢٥] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وعلَّةُ ذلك رشدين بن سعد الغالب على تضعيف.

<sup>.</sup> وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٧٤) أخبرنا رشدين بسنده سواء.

وقد سقط ذكر عبد الكريم بن الحارث من نسخة دار الكتب واستدركته من نسخة الظاهرية.

ونقله الحافظ في «الإصابة» (٦/٤/٦) في ترجمة واقد بن الحارث، وكان لـه صحبة كما قال البخاريّ:

<sup>[</sup>٦٢٦] رجاله ثقات حاشا يحيى بن المختار، فهو مجهول الحال. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) - (١) ساقط من نسخة دار الكتب، وثابت في نسخة الظاهرية.

[٦٢٧] حدثني حمزة، أنبأنا عَبْدَانُ، أنبأنا عبد الله، أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عِمْران بن الجَعْد قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنَّ الناسَ قد أَحْسَنُوا القولَ كُلَّهُمْ، فمن وَافَقَ قولُهُ فِعْلَهُ، فذلك الذي أصابَ حَظَّهُ، ومَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ عَمَلَهُ، فإنما يُوبِّخُ نَفْسَه.

[٦٢٨] حدثني حمزة، أنبأنا عَبْدَانُ بن عثمان، أنبأنا عبد الله، أنبأنا مَعْمَرَ، عن يحيى بن المختار، عن الحسن، رضي الله عنه قال: إذا شِئْتَ لَقِيتَهُ أبيضَ بَضّاً، حَديد اللِّسانِ، حَدِيدَ النَّظَرِ مَيُّتَ القَلْبِ والعمل، أنتَ أَبْصَرُ بِهِ مِنْ نفسه، تَرَى أَبْداناً ولا قُلُوبَ، وتَسمعُ الصوتَ ولا أَنِيسَ، أخْصَبُ أَلْسِنَةً وأَجْدَبُ قُلُوباً.

[٦٢٩] حدثني حمزة، أنبأنا عَبْدَانُ، أنبأنا عبد الله، أنبأنا رِشْدِين بن سعيد، حدثنا الحجاج بن شَدَّاد، أنه سمع عُبيد الله بن أبي جعفر، - وكان أحَدَ الحكماء - يقول: إذا كان المَرْءُ يُحدِّثُ في مجلس، فَأَعْجَبَهُ الحديث فَلْيَسْكُتْ، فإن كان ساكِتاً، فأعجَبَهُ السكوت، فَلْيُحدِّث.

[٦٣٠] حدثني حمزة بن العباس، أنبأنا عَبْدَانُ، أنبأنا عبد الله، عن سليمان بن المُغِيرَةِ عن ثابت، عن مُطَرِّف قال: لِيُعَظَّمْ جَلاَلُ الله في صُدُوركُمْ، فلا تَذْكُرُوه عند مِثْلِ هذا، قول أَحَدِكم للكَلْبِ: اللهم أَخْزِه، وللحمار وللشاة.

<sup>[</sup>٦٢٧] رجاله ثقات غير عمران بن الجعد ويقال: عُمران بن أبي الجعد فترجمه ابن أبي حاتم (٢٩٥/١/٣) قال: «عمران بن أبي الجعد روى عن ابن مسعود وابن عمر روى عنه إسماعيل بن أبي خالد سمعت أبي يقول ذلك».

ولم بذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

وزعم بعضُهُمْ بجهل أنه «عمران بن الجعد أخو إبراهيم. . . إلىغ» والعجيب أن كلا الرجلين في صفحة واحدة، فذكر ابن أبي حاتم عمران بن الجعد، ثم اتبعه به «عمران بن أبي الجعد» فتعجّل المسكين فوقع في هذا الغلط الغريب. فالله يغفر لنا وله.

<sup>[</sup>٦٢٨] رجاله ثقات حاشا يحيى بن المختار. فهو مجهولُ الحال. والله أعلم.

<sup>[</sup>٦٢٩] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذلك لضعف رشدين بن سعد.

ومرّ يرقم (٩٧).

<sup>[</sup>٦٣٠] رجاله ثقات...

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٢١٤) أخبرنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عطرف به.

[٦٣١] حدثني حمزة، أنبأنا عَبْدَانُ، أنبأنا عبد الله، أنبأنا شَريك، عن أبي إسحاق الشَّيْبَانِيّ، عن خُناس بن سُحَيْم، قال: أقبلتُ مع زياد بن جُديْر من الكُناسَة، فقلت في كلامي: لا والأمَانَةِ، فجعل زيادُ يبكي ويبكي، فظننتُ أني أتيتُ أمراً عظيماً، فقلت له: أكان يَكْرَهُ ما قلتُ؟ قال: نعم: كان عمر رضي الله عنه، يَنْهَانَا عن الحَلِف بالأمانة، أشَدَّ النَّهْي .

[٦٣٢] حدثني حمزة بن العباس، أنبأنا عَبْدَانُ، أنبأنا سُفْيان، عن الأعمش، عن أبي الضَحَى، عن مَسْرُوق، رضي الله عنه، أنه سُئِل عن بيتٍ من شِعْر فَكَرِهَه، فقيل له؟ فقال: إني أَكْرَه أن يُوجَدَ في صَحِيفَتي شِعْرٌ.

[٦٣٣] حدثني علي بن أبي مريم، عن حسين الجُعْفِيّ، حـدثنا هـلالُ أبو أَلَّ الصَّيْرَفِيّ قال: اجْعَلْ مكانَ أَلَّ الصَّيْرَفِيّ قال: اجْعَلْ مكانَ هـ بَكْراً، فإن ذِكْر الله خيرٌ من الشَّعْر.

[٦٣٤] حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا مُطَرِّف أبو الصَّعْب، حدثنا مالك

<sup>[</sup>٦٣١] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذلك لأن شريك النخعي سبىء الحفظ، وخناس بن سحيم ترجمه ابن أبي حاتم (٣٩٥/٢/١) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا فهو مجهولُ الحال.

أخرجه ابن المبارك (٢١٣) وعن طريقه أبو نعيم في «الحليـة» (١٩٦/٤) أخبرنـا شريـك بسنده سواء.

<sup>[</sup>٦٣٢] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٣٧٤) أخبرنا سفيان بسنده سواء.

وتابعه يحيى القطان عن سفيان به.

أخرجه أحمد في «الزهد» (٣٤٩) عنه.

وتابعه محمد بن عبد الله الأسدي وموسى بن مسعود النهدي قالا: حدثنا سفيان به.

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٨٠/٦) عنهما.

<sup>[</sup>٦٣٣] رجاله ثقات حاشا شيخ المصنف، وكذا هلال وهــو ابن أيوب الصيــرفيُّ وليس هو الــوزان كما قال أبو حاتم ولم يحك فيه ولده جرحاً ولا تعديلاً (٧٥/٢/٤).

وزعم بعضُّهُم أن هلالًا هذا هو أبن أبي حميد الوزان؟!!. وهذا خطأ بلا شك. فالـذي في السند صبرفيُّ، وابن أبي حميد وصف بالوزان. ثم إن هذا لم يكنى بابي أيوب. وعزاه الزبيدي (٤٩٤/٧) للمصنف.

<sup>[</sup>٦٢٤] إسنادُهُ حسنٌ...

ابن أنس قال: قال القاسم بن محمد، رحمه الله، لقد أدركتُ الناس وما يَعْجَبُون لِلقَوْل .

[٦٣٥] حدثني محمد، حدثني الحُمَيْدِي، عن سفيان، رحمه الله قال اجتمعوا إلى القاسم بن محمد، رحمه الله، في صدقة قسمها قالوا: وهو يصلي، فجعلوا يتكلمون، فقال ابنه: إنكم اجتمعتم إلى رجل والله ما نَالَ منها دِرْهما، ولا دَانِقاً. قال: فَأُوْجَزَ القاسم، ثم قال: قل يا بني: فيما عَلِمْتُهُ. قال: سفيان: صدق ابنه، ولكنه أراد تأديبه في المنطق وحِفْظِهِ.

[٦٣٦] حدثني على بن أبي مريم، عن خالد بن يـزيد القُـرَنِي، حدثنا يحيى بن مطر قال: قلت لعيسى بن جَابَانَ: أقْعُـد إلى هؤلاء القوم ساعة، قلت: هنيهة قال: هكذا فقُلْ. قال: وقال لي عيسى يوماً: ادخل فانظر فلاناً، هل تـراه في المسجد؟ فدخلتُ وخرجتُ، فقلت: ليس في المسجد أحدً. قال: لا تَقُـلْ هكذا. قلت: لم أر في المسجد أحداً. قال: هكذا فَقُلْ.

[٦٣٧] حدثني حَمزة بن العباس، أنبأنا عَبْدَانُ بن عثمان، أنبأنا عبد الله، أنبأنا ابن لَهِيعَة حدثني الحارث بن يزيد، عن علي بن رَبَاح قال: سمعت وهباً الذِّمَارِيِّ يحدث: عن فَضَالَة بن عُبَيْد قال: إن داود النبي، عليه السلام سألَ ربَّهُ

<sup>[</sup>٦٣٥] إسنادُهُ حسنٌ...

وذكره ابن الجوزي في «الصفة» (٢/ ٨٩).

<sup>[</sup>٦٣٦] إسنادُهُ ضَعيفٌ...

لأجل شبخ المصنف. ووقع في نسخة الظاهرية: «يحيى بن قطن» ولم أقف عليه.

ويحيى بنّ مطر ذكر في «التجرح والتعديل» (٩١/٢/٤) رَّاوِياً بهـذا الأسم وقال: «روى عن هـلال ابن سراج، روى عنه عكرمة بن عمار، فهل هو؟!.

محلً نظر وإن كان الراجع عندي بُعـده، لأن عكرمة بن عمار متقـدم في الطبقة، فلا أتصــور أن ينحدر فيروي عن يحيى بن مطر، ويتساوى مع خالد بن يزيد؟! فالله أعلم.

<sup>[</sup>٦٣٧] رجاله ثقات...

ووهب هو ابن منبه.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٤٧١) أخبرنا ابنُ لهيعة أُ بسنده سواء ولفظه مطوّلٌ عنده، وكأن المصنف اختصره على محلّ الشاهد والله أعلم.

أَن يُخْبِرَهُ بَاحِبٌ الأعمال إليه؟ قال: عشراً، إذا فعلتَهُنَّ يـا داود: «لاَ تَذْكُـرَنَّ أحداً من خَلْقِي». من خَلْقِي ، ولا تَحْسُدَنَّ أحداً من خَلْقِي». قال: «يا ربِّ هؤلاء الثَّلاثُ، لا أستطيع أن أعْمَلَهُنَّ».

[٦٣٨] حدثني هارون بن سفيان، حدثنا أبو غَسَّان، حدثنا أبو قُدَامَةَ قـال: سمعت مَـالِكَ بن دِينــار، رحمه الله، يقــول: لو كُلِّفَ النــاس الصُّحُفَ لأَقلَّوا من المَنْطِق.

[٦٣٩] حدثني هارون، حدثني بعض الكوفيين، قـال: سمعت الحسن بن حَيِّ يقول: إني لأعرف رجلًا يَعُدُّ كَلاَمَه، وكانوا يُرَوْنَ أنه هو.

[ ١٤٠] حدثني هارون بن سفيان، حدثني عياد بن يزيد أبو عبد الله العابد، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش، عن عبد الله بن دينار البَهْرَانِيَّ، قال كتب زيد بن ثابت، رضي الله عنه، إلى أبَيِّ بن كعب، رضي الله عنه: أما بعد، فإن الله جعل اللسان تُرْجُمَاناً للقلب، وجعل القلبَ وعاء وراعياً ينقاد له اللسان لما هَدَى له القلبُ، وإذا كان القلب على طَرف اللسان كلَّ الكلام، واخْتَلف القولُ، فإذا له اللسان من وراء القلب، اسْتقام القولُ واعتدلَ، ولم يكن لِلسانِ عَشْرةٌ ولا زَلَّة،

<sup>[</sup>٦٣٨] صحيحٌ عن مالك...

وانظر رقم (٤٨).

<sup>[</sup>٦٣٩] إستادُهُ ضعيفٌ...

وشيخ المصنف مجهول الحال، وشيخ شيخه لا يُعرف.

<sup>[</sup>٦٤٠] إسنادُهُ ضعيفٌ جدّاً...

وفيه شيخ المصنف، وقد تقدم حاله. وعباد بن يزيد لم أقف عليه. وزعم بعضهُم بجهل عظيم أنه وعباد بن أبي يزيد ويقال ابن يزيد الكوفي»، وليست أدري أكان يعقل ما يكتب أم لا؟! فإنه عباد بن أبي يريد روى - كما في «التهديب» (٥/٠٥) - عن علي بن أبي طالب وعنه إسماعيل السديّ. فمن المستحيل أن يكون الذي وقع في السند، بل إسماعيل بن عياش لم يدركه أصلاً كما هو ظاهر، فكيف ينحدر فيروي هو عن إسماعيل؟!

أما تعقل أيها الرجل؟!.

وعبد الله بن دينار البهراني ضعَّفه ابن معين والدراقطني.

وقال أبو حاتم والأزدي: وليس بالقوي، ووثقه أبو على الحافظ ثم هو لم يدرك زيـد بن ثابت ولا أحداً من الصحابة.

ولا حِلْم لمن لم يكن قلبُهُ من بين يَدَيْ لِسَانِهِ، فإذا بَدَّل الرجل كلامَهُ بلسانِهِ، وإذا وَزَنَ الرجلُ كلامَهُ بِفِعْلِهِ، صدَّقَ وخالف على ذلك قَلْبه، خَدَعَ بذلك نَفْسَهُ، وإذا وَزَنَ الرجلُ كلامَهُ بِفِعْلِهِ، صدَّقَ ذلك مَوَاقِع حَدِيثه، تذكر، هل وَجَدتَ بخيلًا، إلا وهنو يَجُود بالقوْل، ويَضِنُ بالفِعْل، وذلك لأن لسانَه بين يَدَيْ قلبه، تذكر، هل تَجدُ عند أَحَدٍ شَرَفاً أو مُروءة، إذا لم يَحْفَظُ ما قال، ولم يُثْبِعُه بالفعل ويقول ما قال، وهو يعلم أنه حقَّ عليه، واجبُ حين يتكلم به، لا تكونن بصيراً بعيوبِ الناس، فإن الذي يُبصِرِ عيوبَ الناس، ويُهون عليه عَيْبة، كمن يتكلف ما لم يُؤْمَرُ به والسلام.

[781] حدثني سُرَيج بن يونس، حدثنا يونس، حدثنا يزيد بن هرون، أنبأنا هشام بن حسان، عن خالد الرَّبْعِي قال: نبئت أن عيسى، عليه السلام قال لأصحابه: أرأيتُم لو مَرَرْتُمْ على رجل نائم، وقد كَشَفَتِ الريحُ ثوبَهُ؟ قالوا: كنا نرده عليه. قال: بل تكشفون ما بقي. قالواً: صبحان الله، نَرُدَّه عليه!! قال: بل تكشفون ما بقي، مَثَلُ أَضْرُبُهُ للقوم، يَسْمَعُون عن الرَّجُل بالسَّيئةِ، فيزيدون عليها، ويذكرون أكثر مِنْهَا.

[٦٤٢] حدثني محمد بن إدريس، حدثنا عَبَدَةً بن سليمان، عن ابن المبارك، رحمه الله قال: قبل لابي عَوْن: ألا تتكلم فَتُؤجِر؟ قال: أما يَرْضَى المتكلمُ بالكَفَافِ.

[٦٤٣] حدثني حمزة بن العباس، أنبأنا عَبْدَانُ بن عثمان، أنبأنا عبد الله، أنبأنا عبد الله، أنبأنا وُهَيْب قال: قال عيسى ابن مريم، عليه السلام، أربع لا يجتمعن في أحد من الناس: إلا بَعَجَبِ: الصمتُ، وهو أول العبادة، والتواضعُ لله، والزهادةُ في الدنيا، وقِلَّة الشَّيْء.

<sup>[</sup>٦٤١] رجاله ثقات إلا خالد الربعي، فأظنه المترجم في «التعجيل» (٢٥٦) فبإن يكن هو، فلم يوثقه إلا ابن حبان. وقلمي يميل إلى أنه غيره. فالله أعلم.

<sup>[</sup>٦٤٢] إسنادُهُ صحيحٌ...

ولم أجده عند غير المصنف. [٣٤٣] إسناده صحيح إلى وهيب.

<sup>[</sup>٦٤٣] إسناده صحيح إلى وهي وأنظر رقم (٥٥٦).

[188] حدثني محمد بن الحسين، حدثني يوسف بن الحَكَم، أخبرني جعفر بن سِيدَان الأَرْدِيُّ، عن أبي عبد الله الحَرْبِي، قال: سمعت بعض العلماء ممن قَدِمَ على عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، يقول: الصامتُ على عِلْم، كالمتكلم على عِلْم، فقال عمر: إني لأرجو أن يكون المُتكلِّم على عِلْم، أفضًا معلى عِلْم، وهذا صمته لنفسه. قالوا: يا أفضًلهما يوم القيامة حالاً، وذلك أن منفعته للناس، وهذا صمته لنفسه. قالوا: يا أمير المؤمنين، فكيف بفتنة المَنْطق؟ قال: فبكى عمر، رضي الله عنه، بُكاء شديداً.

[٦٤٥] حدثني محمد بن يحيى الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا اليمان بن المُغِيرَة، حدثني ابن جُودَانَ، أن أبا هريرة، رضي الله عنه، حدثه قال: أردت وَجْهاً فأتيت رسول الله، ﷺ، وكان جالساً، وكنت قائماً، فقلت: يا رسول الله، ما تُوصِيني به؟ فرفع رأسه فقال: «أوصيك بإطعام الطعام وبإفشاء السلام، وبلين الكَلام».

[٦٤٦] حدثني إسماعيل بن أبي الحارث، حَدَثنا خلف بن غَنْم عن محمد ابن عبد العزيز التَّيْمِيّ، عن جَلِيس لهم، عن الشَّعْبِيّ، رحمه الله قال: قال رسول الله، ﷺ، لأبي ذَرِّ، رضي الله عنه: «أَلاَ أَدُلُّكَ على أَحْسَنِ العمل، وأَيْسَرِهِ على البَدَن»؟ قال: بلى، بأبي أنت وأمي. قال: «حُسْن الخُلُق، وطول

<sup>[</sup>٦٤٤] إسنادَهُ ضعيفٌ...

وجعفر بن سيدان الأزدي لم أقف على ترجمته.

ويوسف بن الحكم زعم بعضُهُم بجهل بالغ، وتواقح زائد أنه يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي والد الحجاج بن يوسف الأمير المعروف!!. سبحان الله!، هـل يعقل أن يروي البرجلاني شيخ المصنف عن والد الحجاج بن يوسف الذي روى عن بعض الصحابة؟!!.

ما أحوجك إلى التعزير!!.

<sup>[</sup>٦٤٥] إسنادُهُ ضعيفٌ...

واليمان بن المغيرة ضعيف، وابن جودان، هل هو المترجم في «التهذيب» (١٢٢/٢)، والمختلف في صحبته؟!.

ولم أقف عليه من هذا الطريق، ولكن للحديث شواهد كثيرة مرّ بعضها.

<sup>[</sup>٦٤٦] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وقد خرَجته برقم (۱۱۲).

الصَّمْتِ، عليكَ بهما فإنكَ لن تَلْقَى الله بمثلهما».

[٦٤٧] حدثني إبراهيم بن سعيد، حدثنا أبو أحمد الزُّبيْرِيِّ حدثنا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، رحمه الله: «أن قوماً صَحِبوا عمر بن عبد العزيز، رَضي الله عنه، فقال: عليكم بتقوى الله وَحْده لا شريك له، وإيًّاكُم والمُزَاحَ، فإنها تَجُرُّ إلى القَبيح، وتورثُ الضَّغِينَة، وتَجَالَسُوا بالقرآن، وتحدُّثُوا به، فإن ثقل عليكم، فَحَدِيثٌ من حديث الرجال حَسنٌ، سِيرُوا باسم الله.

[٦٤٨] حدثنا أبو بكر بن سَهْل، حدثنا ابن أبي مريم، أنبأنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن عَجْلاَنَ، عن زياد مولى عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن عامر ابن رَبِيعَةَ أنه سمعه يقول: دخل رسول الله، على أمي، وأنا غلام فَأَدْبَرتُ خارجاً، فنادتني أمي: يا عبد الله، هاك. فقال رسول الله، على: «ما هذا تُعْطِينَه»؟ قالت: أعطيه تَمْراً. قال: «أما إنك لَوْ لَمْ تَفْعَلى، كُتِبَتْ عليك كِذْبَةً».

[٦٤٩] حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا المحاربي، عن ليث قال: أظنه ذكره: عن مجاهد، رضي الله عنه قال: إن السرجل لَيُسْكِتُ صَبِيَّتَهُ، فيقول: اسْكُتي حتى أَشْتَري لك كذا، أو كذا. فيكتب كُذَيْبَة.

[٦٥٠] حدثنا حميد بن زَنْجُويَه، حدثنا أبو عاصم، عن ابن أبي مليكة،

<sup>[</sup>٦٤٧] رجاله ثقات...

وانظر رقم (٣٩٤).

<sup>[</sup>٦٤٨] إسنادُهُ ضعيفٌ، وزياد مولى عبد الله بن عامر لم أقف له على ترجمة.

وأخرجه أبو داود (٤٩٩١) وأحمد (٤٤٧/٣)، وابن سعد في «الطبقات» (٩/٥)، والخرائـطي في «المكـارم» (ص ٣٣)، والبيهقي (١٩٨٠٠) من طـريق الليث بن سعــد، عن ابن عجـلان عن مــولى لعبد الله بن عامر، عن عبد الله بن عامر به.

وعزاه الزبيدي (١٥/٧) للضياء والبخاري في «التاريخ» والطبراني والذهلي.

<sup>[</sup>٦٤٩] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وانظر رقم (۸۲).

<sup>[</sup>٦٥٠] إسنادُهُ صحيحٌ...

مرً برقم (۱۵۷، ۷۱۱).

[٦٥١] حدثني الحسن بن الصباح، عن أبي يزيد الرقي، عن فُضَيْل بن عِيَاض، رحمه الله قال: ما حَجٌ، ولا رِبَاطُ، ولا اجتهادً، أَشَدَّ من حَبْسِ اللِّسَانِ، ولو أَصْبَحْتَ يُهِمُّكَ لِسَانُكَ أَصْبَحْتَ في غَمَّ شديد. وقال فضيل، رضي الله عنه: سَجْن اللسان سَجْن المُؤمِن، وليس أحد أشد غَمَّا، ممن سجن لسانه.

[٦٥٢] وحدثني الحسن بن الصباح قال: قال علي بن بكار: قال: عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه: إذا رأيتم الرجل يُطِيلُ الصمتَ، ويَهْـرَبُ من الناس، فاقْتَربُوا منه، فإنه يُلَقَّنُ الحِكْمَة.

[٦٥٣] حدثنا الحسين بن علي العجليُّ، حدثنا محمد بن الصَّلت، عن ابن المبارك، عن سليمان بن المُغِيرَة، عن يونس بن عُبَيَّد قال: ما رأيت أحداً لِسَانَهُ منه على بَالٍ، إلا رأيتُ ذلك صَلاحاً في سَائِر عَمْلِهِ.

[٦٥٤] وحدثني الحسن بن الصباح، أنه حدث: عن عبد السرحمن المحاربي، عن أبي رَجَاء، عن عمر مولى غَفْرَة، عن عبد الله بن مَعْمَر قال: قال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: عَلَيْكُم بِذِكْر الله، فإنه شِفَاءً، وإيَّاكُمْ وذِكْرَ الله، فإنه شِفَاءً، وإيَّاكُمْ وذِكْرَ الله، فإنه شَفَاءً،

<sup>[</sup>٢٥١] رجاله ثقات غير أبي يزيد الرقي، وهو الفيض بن إسحاق خادم الفضيل بن عياض.

ي وربي موسوق بن على المعلمة عن المعلمة عن المعلمة المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم المعلم بن أخرجه أبو نعيم في «المحلمة» (١٩٠/٨) من طريق أحمد بن إبراهيم المدورقي، ثنا الفيض بن إسحق، قال: سمعت الفضيل يقول... فذكره.

قُلْتُ: والفيض بن إسحق ترجمه ابن أبي حاتم (٨٨/٢/٣) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

<sup>[</sup>٢٥٢] إسنائهُ ضعيفٌ...

وعلي بن بكار لم يدرك عمر بن عبد العزيز كما هو ظاهر من ترجمته.

ورغم ذلك فقد زُعم بعضُهُمْ أن «إسناده صحيحٌ»!!.

<sup>[</sup>۲۵۴] مرً برقم (۲۰).

وشيخ العصنف متكلم فيه، ولكنه توبع كما في الرواية التي أشرت إليها. والحمد لله.

<sup>[</sup>٢٥٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

مرٌ تخريجه برقم (٢٠٣).

[٦٥٥] حدثني أبو جعفر، مولى بني هاشم، عن أبي زيد محمد بن حَسَّان قَال: سمعت ابن المبارك يقول: اغْتَنِمْ ركعتين زُلْفَى إلى الله، إذا كنت فَارِغاً مُسْتَرِيحاً، وإذا ما هَمَمْتَ بالنَّطْق في البَاطِل، فاجْعَلْ مكانه تَسْبِيحاً فاغْتِنَامُ السُّكوتِ أفضلُ مِن خَوْض، وإن كُنْتَ بالحَدِيثِ فَصِيحاً.

[٣٥٦] حدثني حمزة بن العباس، أنبأنا عَبْدَانٌ بن عثمان، أنبأنا عَبد الله أنبأنا مِسْعَر قال: حدثني شيخ أنه سمع جابر بن عبد الله، أو ابن عمر، رضي الله عنهم، يقول: كان في كَلَام ِ رسول الله، ﷺ، تَرتِيل أو تَرْسِيلٌ.

[٦٥٧] حدثنا أبو سعيد المديني، حدثنا العَلاَءُ بن عبد الجَبَّار، حدثني نافع بن عمر، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: قال: رسول الله، ﷺ: «لوكَانَ الفُحْشُ خَلْقاً، لكان شَرَّ خَلْقِ الله».

[٦٥٨] حدثنا يعقوب بن عُبَيْد، حدثنا أبو عاصم النَّبيل، عن سغيان، عن عاصم، عن ذَكْوَانَ قال: قالت: عائشة، رضي الله عنها: يَتَوضًا أحدُكُم من الطَّعَام الطَّيَّب، ولا يَتَوضًا من الكَلِمَة الخَبِيثَة يقولها!!.

<sup>[200]</sup> إسنادُهُ ضعيفٌ...

وُسْيِخ المصنف اسمه محمد بن مزيد، ترجمه الخطيب (٢٨٧/٣) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديملاً فكانه مجهول الحال.

ومحمد بن حسان المكنى بأي زيد لا أدري من هـو، وهناك من الـرواة محمد بن حسان السمتي يروي عن ابن المبارك ويروي عنه المصنف لكن كنيته أبو جعفر، فاقه أعلم.

<sup>[</sup>٦٥٦] إسنادة ضعيف...

وذلك لجهالة من صمع جابر بن عبد الله.

أخرجه ابن الطبارك في «الزهد» (١٤٧) أخبرنا مسعر، حدثني شيخ أنه سمع جابر أو ابن عصر فذكه.

وتابعه محمد بن بشر، عن مسعر عن شيخ عن جابر وحده.

أخرجه أبو داود (٤٨٣٨) ومن طريقه البيهةيُّ (٢٠٧/٣).

<sup>[107]</sup> 

أنظر رقيم (٣٢٨، ٢٣١).

<sup>[</sup>١٥٨] رجاله ثقات...

وعزاه الزبيدي (٥٣٨/٧) للمصنف.

[٦٥٩] حدثنا عبد الله، حدثنا أبو هاشم، حدثنا وكيع، حدثنا كثير بن زيد، عن سالم بن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهم قال: ما سمعت أبي لَعَنِ شيئاً قَطَّ، إلا مَرَّةً وقال: قال رسول الله، ﷺ: «لا يَنْبَغِي لِلمُؤْمِن أن يكون لَعَّاناً».

[٦٦٠] حدثني محمد بن إدريس، حدثنا إصبخ، أخبرني ابن وهب، حدثني سعيد بن أبي أيوب، عن قيس بن حجاج، عن حنش الصَّنعَانِي قال: لَم يكُنْ فَاحِشاً قَطَّ، إلا لِحَيْضَةٍ، أو لِزَنْيَةٍ.

[٦٦١] حدثنا علي بن الجعد، أنبأنا سلام بن مسكين قال: سمعت الحسن، رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: ورَحِمَ الله رَجُلًا قال حَقاً أو سَكَتَ، رحم الله رجلًا قام من الليل فَصَلَّى، ثم قال لامرأته: قومي فصلَّى،

[٦٦٢] حدثنا علي بن الجَعْد، أنبأنا شُعْبَةً، عن الحكم قال: قال ابن عمر، رضي الله عنهما: لا يَبْلُغُ عَبْدُ حَقِيقة الإيمانِ حتى يَدَعَ المِرَاءَ وهو مُجتَّ، والكَذِبَ في المُزَاحِ.

[٦٦٣] حدثنا خالد بن خِدَاش، حدثنا عبد الله بن وهب، أنبأنا يونس، عن

<sup>[</sup>٦٥٩] حديثُ صحيحُ...

مرٌ برقم (٣٨٣).

<sup>[</sup>٦٦٠] إسنادُهُ حسنٌ. . .

وقيس بن حجاج، وثقه ابن حبان.

وقال أبو حاتم: ﴿صَالَحُ﴾.

<sup>[</sup>٦٦١] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أما الشطر الأول فقد مرّ بنحوه برقم (٤١).

وأما الشطر الثاني فله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه أبو داود (١٤٥٠) والنسائيُّ (٢٠٥/٣)، وابن ماجة (١٣٣٦)، وأحمد (٢٤٧/٣، ٤٥٠)، وابن حبان (١٤٧)، وابن خزيمة (١١٤٨)، والحاكم (٢٠٩/١)، والبيهقيُّ (١/٥٠١) عن أبي هريرة مرفوعاً: ورحم الله رجلًا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فصلت. فإن أبت نضح في وجهها الماء.

ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبي نضحت الماء في وجهه. وسندُهُ قيري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذا صححه النوويُ.

<sup>[17]</sup> رجاله ثقات...

مرّ برقم (۴۹۳).

<sup>[</sup>٦٦٣] حديثُ صحيحٌ...

ابن شِهَـاب، عن أبي سَلَمة بن عبـد الـرحمن، عن أبي هُـريـرة رضي الله عنـه، قال: قال رسول الله، ﷺ: «مَن كَانَ يُؤْمنِ بالله، واليومِ الآخِر، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ».

[378] حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن إسحاق، عن مِسْكين بن عبد العزيز، عن أبيه، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، رضي الله عنهم، أن كان رِدْفَ رسول الله، عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وكان الفتى يلاحِظُ النَّسَاء، فقال النبي، عَنْ بَبَصَرِه، فَصَرَفَةُ عنه، وقال النبي، عَنْ : «يا ابن أخي، إنَّ هذا يومٌ، مَن مَلكَ سَمْعَةُ إلا من حَقَّ، وبَصَرَهُ إلا من حَقَّ، عُفِرَ لَهُ مَن مَلكَ سَمْعَةُ إلا من حَقَّ، وبَصَرَهُ إلا من حَقَّ، عُفِرَ

[٦٦٥] حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا يزيد بن زُرَيْع، حدثنا سليمان النَّيْمِيِّ عن أبي عشمان النَّهْدي عن أبي بَوْزَةَ الأَسْلَمِي، رضي الله عنه قال: بينا جاريةٌ له على نَاقَةٍ عليها بعضُ مَتَاعِ القوم، إذ أَبْصَرَتِ النبي، ﷺ، وتضايَقَ بهم الجَبَل، فقالت: حَلْ، اللهم الْعُنْهَا. فقال النبي، ﷺ: «لا تُصَاحِبْنَا ناقةٌ عليها لَفْنَةً».

مرٌ برقم (٥٣٥).

<sup>[</sup>٦٦٤] رجاله ثقات، حاشا عبد العزيز بن قيس والد سكين، فإنسا وثقه ابنُ حبــان، وتوثيقــه لينُ لمثل هذه الطبقة.

<sup>[</sup>أخرجه أحمد (٣٢٩/١)، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج ١٢/رقم ١٢٩٧٤)، وأبو يعلى \_ كما في والمجمع، (٢٥/٣) \_، والخطيب (٢٤٢/١) من طريق سكين بن عبد العزيز، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كان الفضل بن العباس... فذكره.

قال الهيشميُّ :

ورجاله ثقات.

<sup>[</sup>٦٦٥] إسنادُهُ صحيحٌ...

أخسرجه مسلم (٨٢/٢٥٩٦)، وأحمسد (٤٢٠/٤، ٤٢٣)، والبيهقيُّ (٣٥٤/٥) من طسريقُ أبي عثمان النهدي عن أبي برزة.

وله شاهد من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

وقد مرّ تخريجه برقم (٣٧١).

وكذا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه أحمد (٤٢٨/٢) بسندٍ حسنٍ.

[٦٦٦] حدثنا إبراهيم بن زياد سَبَلَان، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثنا عبيد الله بن هَـوْذَة القُـرَيْعِيّ، عن جُـرْمُـوز الهُجَيْمِيّ قال: قلت: يا رسول الله، أوْصِنى؟ قال: «أُوصِيكَ أن لا تكون لَعَّاناً».

[٦٦٧] حدثنا على بن الجَعْد، حدثنا أبو هـ لال الرَّاسِبِيّ، عن قَسَادَة قال: قال ابن عمر، رضي الله عنهما: إِنَّ أَبغَضَ عِبَادِ الله إلى الله: كُلُّ طَعَّانِ لَعَّانِ.

[٦٦٨] حدثنا عُبَيْدُ الله بن عمر، حدثنا حَمَّادُ بن زيد، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن ثابت الضَّحَّاك، وكانت له صُحْبةٌ قال حماد: \_ ولو قلت: إنه مرفوع، لم أُبَال \_ أنه قال: لَعْنُ المُؤْمن كَعَدْل قَتْله، ومن دَعَاه بالكُفْر فَهُوَ كَقَتْلِه، ومن حَلَف بِمِلَّةٍ سِوَى الإسلام كَاذِباً فَهُو كما قال.

[٦٦٦] إسنانُهُ حسنُ...

أخرجه البخاريُ في «الكبير» (٢٤٧/٢/١)، والطبرانيّ في «الكبير» (ج ٢/رقم ٢١٨٠)، من طريق عبيد الله بن هوذة، عن جرموز الهجمي.

وقد رواه عن عبيد الله جماعة منهم عبـد الصمد بن عبـد الوارث، وسلم بن قتيبـة، والعقدي أبــو عامر.

وأخرجه أحمد (٧٠/٥)، وابنُ سعد (٧٩/٧)، والطبرانيّ في دالكبير، (ج ٢/رقم ٢١٨١) من ظريق عبيد الله بن هوذة، حدثني رجل، أنه سمع جرموز الهجيمي فذكره.

قال الحافظ في والإصابة، (١/ ٤٧١):

«وعلى هذا فلّعل عبيد الله سمعه عنه بواسطة ثم سمعه منه، والرجل المبهم في الرواية الأولى جزم البغوي، وابنُ السكن بأنه أبو تميمة الهُجيمي، أ. هـ.

[٦٦٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وعلَّةُ ذلك الإنقطاع بين قتــادة وابن عمر رضي الله عنهمــا وأبو هــلال الراسبي هــو محمد بن سليم وهو صدوق فيه لينٌ. .

[٦٦٨] إسناده صحيح...

أخرجه البخاريُّ (١٠/٦٤٤ ـ ٤٦٥ و ٢١/١١ ـ فتح)، ومسلم (١١٠)، وأبو عوافة (٢٠٤١)، وأبو عوافة (٢٠٤١)، وأبو عوافة (٢٠٤١)، وأبو داود (٢٠٩٨)، والنسائي (٢٠٩٨)، والسرمنديّ (١٥٤٣) وابن ماجة (٢٠٢٨)، واللحاويُّ في والمشكل (١١٢/٢)، والطيالسيُّ (١١٩٧)، وابن حبان (ج ٦/رقم ٢٣٥١، ٢٣٣١)، والطحاويُّ في والمشكل (٣٦١١)، وأبو نعيم في «الكبيب» (ج ٢/رقم ١٣٣١، ١٣٣٢، ١٣٣٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣١/١٠)، والبهقيُّ (٣٠/١٠) من طريق أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك به.

قال الترمذيُّ :

«حديثُ حسنٌ صحيحً».

[٦٦٩] حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا إسحاق بن سُويْد العَدَوِيِّ عن أبي قَتَادَة، رحمه الله قال: كان يقال: مَنْ لَعَنَ مُؤمناً، فَهُو مِثْلُ أَن يَقْتُلُه.

[٦٧٠] حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد قال: قبال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من جَعَلَ دِينَهُ غَرَضاً للخُصُوماتِ، أَكْثَر التَّنَقُلَ.

[٦٧١] حدثنا عبيد الله، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أبو إسماعيل شيخ له قال: سمعت الحسن، رضي الله عنه يقول: إنما يُخَاصِمُ الشَّاكُ في دِينِهِ.

[٦٧٢] حدثنا عبيد الله، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن مُغيرَةً، عن إبراهيم رحمه الله قال: كانوا يَكُرَهُون أَن يَتَكَلَّمُوا في القُرآن.

[٦٧٣] حدثنا عبيد الله، حدثني عصمة بن غَوزَةً، عن مُغِيسرَةً، عن إبراهيم، رضي الله عنه قال: كانُوا يَكْرَهُونَ التَّلُونُ في الدَّينِ.

[٦٧٤] حدثنا على بن الجَعْد، أخبرني أبو جعفر الرَّازي، عن قَتَادَةَ قـال: قال رسول الله، ﷺ: «إِنَّ أَعْظَمَ الناسِ خَـطَايَا يَـوْمَ القِيَامَـةِ، أَكثرَهُم خَـوْضاً في البَاطِلِ».

<sup>[</sup>٦٦٩] إسنانهُ صحيحٌ...

وعزاه الزبيدي في «الآتحاف؛ (٤٩٢/٧) للمصنف.

<sup>[</sup>٦٧٠] مرّ برقم (١٦١).

<sup>[</sup>٦٧١] إسنادُهُ ضعيفٌ لجهاله شيخ حماد بن زيد. . .

والله أعلم، وعلق بعضُهُم على هذا الموضوع بأن حماد بن زيد إمام ثقة ثبت فقيه والظن به أن لا يروي إلا عن ثقة!! ثم قال: وكأن الراوي يشير إلى أنه لا يعرفه!! فأساله: أيٌّ راوٍ هـو الذي أشار إلى ذلك!! ثم كلامك الأول فيه خلل يعرفه المبتدىء في هذا الفن.

وهُو أَن رواية العدل عمن سماه ليست بتعديل له عند الأكثرين، وهو القول؛ الراجح يقيناً. والمسألة فيها تفصيل.

<sup>[</sup>٦٧٢] إسنادُهُ صحيحٌ...

<sup>[</sup>٦٧٣] رجاله ثقات حاشا عصمة بن غرزة...

<sup>[</sup>٦٧٤] مرّ برقم (٧٦).

[٦٧٥] حدثنا خلف بن هشام، حدثنا أبو شهاب، عن عمرو بن قيس المُلَاثِي: أن رجلًا مر بِلُقْمَانَ، عليه السلام، والناس عنده، فقال: أَلَسْتَ عَبْدَ بني فلان؟ قال: بلى. قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى: قال: ما الذي بَلغَبن ما أَرَى؟ قال: صِدْقُ الحديثِ، وطولُ السُّكُوتِ عما لا يَعْنِيني.

[٦٧٦] حدثنا خلف بن هشام، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجَوْزَاء قال سمعته يقول: ما لَعَنْتُ شيئاً قَطّ، ولا أكَلْتُ مَلْعُوناً قَطّ.

[٦٧٧] حدثني مجمد بن عبد الملك، حدثنا حَجَّاج بن مِنْهَال، عن حماد عن إبراهيم، رحمه الله، قال: هَلَكَ الناس في خَلَّتَيْن: فُضُولُ المَال، وفُضُولُ الكَلام. الكَلام.

[٦٧٨] وحدثني عبد الله بن محمد البَلْخِيّ، حدثنا قُتَيْبةً بن سَعيد، عن اللَّيْثِ بن سَعْد، عن اللَّيْثِ بن سَعْد، عن هبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي خَلْدَةَ قال: أَدْرَكتُ النَّاسَ وهم يَعْمَلُونَ ولا يَعْمَلُونَ .

[٦٧٩] حدثني الفَضْلُ بن إسحاق، حدثنا أبو أُسَامَةً، عن سفيان، عن أُسامة بن زيد، عن الزُّهْرِي، عن عُرْوَةَ عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كانَ

<sup>[</sup>٦٧٥] مرّ تخريجه برقم (١١٥، ١١٦)...

<sup>[</sup>٦٧٦] إسنادُهُ حسنٌ...

<sup>[</sup>٦٧٧] إسنادُهُ صحيعٌ...

وعزاه الزبيدي (٧/٧٦) للمصف.

وقد مرّ برقم (۱۰۳).

<sup>[</sup>۲۷۸] رجاله ثقات...

<sup>[</sup>٦٧٩] إسناده حسن، والحديث صحيح . . .

أخرجه الترمذي (٣٦٣٩)، وأحمد (٢٥٨/، ٢٥٧)، والخطيب في «الجامع» (٩٩٦) من طريق أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

قال الترمذيُّ: «حديث حسن».

قُلْتُ: وأسامة بن زيد في حفظه مقال، ولكن تابعه يونس بن يزيد عن الزهريُّ به وفيه قصة.

أخرجه البخاريُّ (٦/٧٦ ـ فتح) معلقاً، ووصله سلم (٦٤٩٣)، وأبو داود (٣٦٥٥)، والـذهلي في «الـزهـريـاته ـ كمـا في «الفتح» (٥٧٨/٦) ـ، وأحمـد (١١٨/٦، ١٥٧)، والبيهقيُّ في «المدخل» (٥٩٣)، وفي «السنن» (٢٠٧/٣)، والخطيب في «الجامع» (٩٩٥) من طريق يونس به.

رسول الله، على لا يُسْرُدُ الحَدِيثَ سَرْدَكُمْ هذا، كان إذا جَلس مَجْلِساً تكلُّم يكلام فَصْل يُبَيِّنُهُ، ويَحْفَظهُ من سَمِعَهُ.

[٦٨٠] حدثنا فضل بن إسحاق، حـدثنا جعفـر بن عَوْفٍ، عن مسعـر عن رجـل قال: سمعت جـابِرَ بن عبـد الله، رضي الله عنهمـا، قــالُ: كَـانَ في كــلام رسول الله، ﷺ، تَرْبِيلُ أو تَرْسِيل.

[7۸۱] حدثنا أحمد بن عيسى المصري، حدثنا عبد الله بن وهب، عن أبي يحيى بن سليمان، عن هالال يعني ابن علي عن أنس بن مسالسك، رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله، ﷺ، سَبَّاباً، ولا فَحَّاشاً، ولا لَعَّاناً، وكان يقول لاَحَدِنا عند المَعْتِبَة: «مَالَهُ، تَربَ جَبِينُهُ».

[٦٨٢] حدثنا محمد بن حُميْد الرَّازِيّ، حدثنا صَلَمةُ بن الفَضْل، حدثني محمد بن إسحاق بن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرَة، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي، ﷺ، فقال: بِشْسَ ابن العَشِيرَةَ، فلما دخل بَاسَطَهُ. فقلت: يا رسول الله، سَمِعْنَاكَ وما تقول؟ قال: وها عَاتِشَةَ، دَخَلَ بَيْتِي، والله لا يُحِبُ الفَاحِشَ المُتَفَحِّشَ».

[٦٨٣] حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة، حدثني محمد بن إسحاق عن صالح بن كَيْسَانَ، عن عُبَيْد الله بن عبد الله، عن أسلمة بن زيد، رضي الله

<sup>[</sup>۱۸۰] مر برقم (۲۵۱).

<sup>[</sup>٦٨١] إستادُهُ صحيحٌ...

أُخرجه البخاريُّ (١٠/ ٤٦٤ ـ فتح)، وأحمد (١٤٤/٣)، وابن المبارك في «الزهد» (٣٩٦)، وأبـو الشيخ في «الأخـلاق» (٣٨/٢/١)، والبيهقيُّ (١٠ /١٩٣)، والبغـويُّ في «شـرح السُّنــة» (٣٧/١٣ ـ ٣٣٨) من طريق فليح بن سليمان، عن هلال بن علي. عن أنس به.

<sup>[</sup>٦٨٢] إسنادة ضعيف، والحديث صحيح...

وعلَّةُ ذلك هي شيخ المصنف محمد بن حميد الرازي فهو ضعيف، بل كذب بعضهم، ولكنه توبع. وأنظر تخريجه برقم (٢١٨، ٣٤٠).

<sup>[</sup>٦٨٣] إسادة ضعيف، والحديث صحيح بشواهده. . .

وعلَّةَ ذلك ما مرّ من حال محمد بن حميدً، ثم عنعنه محمد بن إسحق فقد كان مدلساً. وقد مرّ له طريق آخر رقم.(٣٣٦).

عنه، قال: سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: (إنَّ الله لا يُحِبُ الفَاحِشَ المُتَفَحَّشَ».

[٦٨٤] حدثنا الحسن بن محبوب، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت أبا جعفر يمذكر: عن الربيع بن أنس قبال: مكتبوب في الجكْمُةِ: من يَصْحُبْ صَاحِبَ السُّوهِ لا يَسْلَم، ومن يَـدْخُلُ مَـدْخَلَ السَّـوءِ يُتَّهَمْ، ومن لا يَمْلِكْ لِسَانَه يَنْدَمْ.

[٦٨٥] حدثني علي بن إبراهيم اليَشْكُرِيّ، حدثنا يعقوب بن محمد الزُّهْرِي، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عمر بن حفص، عن ربيعة بن عطاء قبال: قلت عند القياسم بن محمد: قباتل الله محمد بن يوسف، ما أَجْرَأُه على الله قال: هو أَذَلُ وأَلَامُ مِن أَن يَجْتَرِىءَ على الله، ولكنها الغِرَّةُ، قل: ما أَغَرَّهُ بالله؟!!.

[٦٨٦] حدثني الفضل بن الصباح، حدثنا أبو قتيبة، عن المسعودي، عن عَوْن بن عبد الله، رحمه الله، قال: لا تقولوا: أَصْبَحْنَا وأَصْبَح المُلْكُ لِلّه، ولكن قولوا: أَصْبَحْنَا والمُلْكُ لِلّه، ولا يقول الرجل، إذا سُئِل عن الرجل: لَيْس لي به عَهْدٌ، حتى يقول: مُذْ لَمْ أَرَهُ.

[٦٨٧] حدثني القاسم بن هاشم، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي،

<sup>[</sup>٦٨٤] مرّ برقم (٦١٧).

<sup>[</sup>٦٨٥] رجاله ثقات غير عبد الرحمٰن بن عمر بن حفص، فلم أقف عليه الأن....

وعزاه الزبيدي (٧٨/٧) للمصنف.

<sup>[</sup>٦٨٦] رجاله ثقات غير أن أبا قتية، وهمو سلم بن قتيبة سميع من المسعودي باخرة على ما ظهر...

ولكنه توبع.

وانظر رقم (٣٦٦).

<sup>[</sup>٦٨٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه الطبراني في «الأوسط» ـ كما في «المجمع» (٢٣١/٥) ـ، من طريق وهيب بن خالـد، عن أبي واقد الليثي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً. .

قال الهيثميُّ:

حدثنا وهيب بن خالد، حدثنا أبو واقد اللَّيْفي، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله، ﷺ: «مَنْ حَضَـرَ إِماماً، فَلْيَقُلْ حَقّاً، أو لِيَسْكُتُ».

[٦٨٨] حدثني قاسم، حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا وهيب، حـدثنا أبـو واقـد الليثي، حدثني إسحـاق مولى زائـدة، عن أبي هريـرة، رضي الله عنه، أن رسول الله، ﷺ، قال: «من حَفِظَ ما بَيْن لَحْيَيْهِ، وما بين رِجُلَيْهِ دَخَلَ الجَنَّةَ».

[٦٨٩] حدثنا بَشَّار بن موسى، أنبأنا يَزِيد بن المِقْدَام، بن شُرَيْع، عن أبيه المِقدام بن شُرَيْع، عن جَدَّه، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: سمع النبي، عَلَيْ أبا بكر الصديق، رضي الله عنه، لَعَنَ بَعْضَ رَقِيقِهِ، فقال له النبي، عَلَيْ: «يا أبا بكر، ليس الصَّديقُون لَعَّانِينَ» قال: فاعتق أبو بكر، رضي الله عنه، يومئذ أبا بكر، ليس الصَّديقُون لَعَّانِينَ» قال: فاعتق أبو بكر، رضي الله عنه، يومئذ

<sup>«</sup>فيه صالح بن محمد بن زياد (كذا) وصوابه «زائلة» وثقه أحمد وغيره وضعَّفه جماعة».

قُلْتُ: وصالح بن محمد هو أبو واقد الليثي وهو ضعيفً.

واختلف على وهيب فيه .

فرواه موسىٰ بن إسماعيل عنه فجعله عن أيوبٍ، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً.

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٨٠١) وغلّط أبو حاتم وجود أيوب في الإسناد، وقال: «إنما هو وهيب عن أبي واقد، عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ».

<sup>[</sup>٦٨٨] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه الحاكم (٢٥٧/٤) من طريق أبي واقد به وصححه!! ووافقه الذهبيُّ!!.

وأبو واقد ضعيف.

وأنظر رقم (۳، ۲۰).

<sup>[</sup>٦٨٩] إَسْنَادُهُ ضَعَيْفٌ، والحديث صحيحٌ...

وعلَّة ذلك بشار بن موسى شيخ المصنف.

قال الحافظ العراقي في «المغني».

<sup>«</sup>رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت» وشيخه بشار بن موسى الخفاف ضعّفه الجمهور وكان أحمد حسن الرأي فيه».

قُلْتُ: هو ضعيفٌ، ولكنه توبع.

قال الإمام البخاريُّ في «الأدب المفرد» (٣١٩) حدثنا أحمد بن يعقوب، قال: حدثني يزيد بن المقدام بسنده سواء.

وأحمد بن يعقوب من قدماء شيوخ البخاري وثقه العجلي وابن حبان، وقال الحاكم: «كوفيٌّ قديمٌ جليلٌ».

وعزاه في «المشكاة» لشعب الإيمان للبيهقيّ.

بَعْضَ رَقِيقِهِ، وجاء إلى النبي، ﷺ، فقال: والله لاَ أَعُودُ.

[ ١٩٠] حدثني أبو إسحاق الأدمي، حدثنا حجاج بن نصير، عن قُرَّةَ بن خالد، عن بُدَيْل، عن عبد الله بن شقيق، حدثني جَنْدَلُ السَّدُوسِيَّ قال: سمعت شُرَيْحاً، رحمه الله، يقول: إن اللَّئِيمَ حَقَّ اللَّئِيم، الذي يقال: هذا فَاجِرٌ فاجْفُوه. ليس هذا شَريحاً القاضي، هذا شُرَيْح الأوْدِي.

[٦٩١] حدثني الثُّقةُ، الحسن بن سعيد البَاهِلِيّ، قال: لم يقل عبد الله بن المبارك، رحمه الله، مثل هذين البَيْتين:

تَعَاهَدْ لِسَانَكَ إِن اللِّسان وهَـذَا اللِّسانُ بَسريـدُ الفُـؤَاد

سَرِيعُ إلى المَرْءِ في قَتْلِهِ يَـدُلُّ الرِّجَالَ على عَـقْلِهِ

[٦٩٢] أنشدني الرِّيَاشِيُّ:

لسان الفتى سَبُعٌ عَلَيه شَذَاتُهُ وإلا يَسزَعْ من غَسرْبِهِ فَهُـو آكلُهُ وَمِا الْعَجْـزُ إلا مَـنْـطِقُ مُتَـنَـوِّعُ صَـواءُ عَلَيْـه حَقُّ أَمْـرِ وباطِلُهُ

[٦٩٣] حدثني سلمة بن شَبِيب، أنه حُدِّثَ: عن عبد الله بن وَهْب، عن

<sup>[</sup>٦٩٠] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وحجاج بن نصير ضعيف كان يقبل التلقين، وجندل السدوسي ترجمه ابن أبي حاتم (٥٣٥/١/١) وقال: «روى عن شريح روى عنه عبد الله بن شقيق» ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا.

وقع في نسخة الظاهرية: «حدثني الثقة أنَّ الحسن بن سعيد الباهليّ قال...».

ويَخَامَرُنِي أَنْ هَذَا هُو الصحيح لآن المصنف قلماً يُوثَقُ شَيخاً لَـهُ قَبَلُ أَنْ يَـرُوي عنه، بـل لم أر له ذلك مطلقاً، والحسن بن سعيد وإن أمكن لابن أبي الـدنيا أن يلقـاه، لكن قد يفـوته شيء منـه، فيرويــه نازلاً.

والله أعلم

وأخرجه أبن حبان في «روضة العقلاء» (٤٢) من طريق محمد بن داود بن سليمان الرملي، حدثنا المسيب بن واضح، قال: سمعت ابن المبارك يقول. . . فذكر البيتين.

<sup>[797]</sup> 

والرياشي، شيخ المصنف هو عباس بن الفرج الرياشي أبو الفضل النحوي الأديب. وثقه الخطيب وابن السمعاني، وقال ابن حبان: «مستقيم الحديث».

<sup>.</sup> [٦٩٣] إسنادُهُ ضعيفٌ...

بكر بن مُضَر، عن عبد الرحمن بن شُرَيْح قال: لو أن عبداً اختار لنفسه، ما اختار شيئاً أَفْضَلَ من الصَّمْتِ.

[٦٩٤] وحدثني سلمة، أنه حدث عن ابن وهب، عن عِياض بن عبد الله قال: كان يقال: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَطْغَى في كَلَامِهِ، كما يَطْغَى في ماله.

[٦٩٥] وحدثني الحسين بن عبد الرحمن قال: قال أبو مُسْهِر رحمه الله: الصَّمْتُ وعَاءُ الأُخْيَار.

[٦٩٦] حدثني الحسين، عن شيخ من أهل الشَّام، عن رجل مِن ولـ مسليمان بن عبد الملك: الصَّمْتُ مَنَامُ العَقْلِ، والمَنْطِقُ يَقَظَتُهُ، ولا يَتِمُّ حال إلا بِحَالٍ.

[٦٩٧] وحدثني الحسين، عن شَيْخ من قُريْش قـال: قـال صَعْصَعَـةُ بن صُوحَان: الصَّمْتُ حتى يُحْتَاجَ إلى الكَلام: رَأْسُ المَوَدَّة.

[٦٩٨] حدثني أبو عثمان البَصْرِيّ، حدثنا موسى بن إسماعيل قال:

وذلك لجهالة الواسطة بين سلمة بن شبيب وبين عبد الله بن وهب. هذا على اعتبار أن «حُدث» بضم المهملة وتشديد الدال المكسورة».

ولو قرأت «حَدِّث» بفتح المهملة \_ على البناء للمعلوم \_ لكان أيضاً منقطعاً، لأن سلمة بن شبيب لم يدرك عبد الله بن وهب. والله أعلم.

وقد مرّ بسندٍ آخر أصح من هذاً، وانظر (٥٦٠).

<sup>[</sup>٢٩٤] إسنادُهُ كسابقه...

مرّ بسندٍ أصحّ من هذا برقم (٥٦١).

<sup>[</sup>٦٩٥] سندُهُ صالح...

<sup>[</sup>٦٩٦] إسنادُهُ ضعيفٌ...

لجهالة اثنين في سنده، وعزاه ابن عبد البر في «بهجة المجالس» (١/٥٥) لعبد الملك بن مروان.

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨٢/٧) عن سفيان الثوري قال: كان يُقال: الصمت منام العقبل، والمنطق يقظته، ولا منام إلا بيقظه، ولا يقظة إلا بمنام.

<sup>[</sup>٦٩٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

لجهالة شيخ الحسين بن عبد الرحمن.

<sup>[</sup>٦٩٨] صحيحٌ عن أبي عاصم رحمه الله.

سمعت أبا عَاصِم النَّبِيل، رحمه الله يقول: ما اغْتَبْتُ مُسْلِماً، منذ عَلِمْتُ أَن الله حَرَّمَ الغِيبَةَ.

[٦٩٩] حدثني أحمد بن الحارث، عن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء: إنك تُطيلُ الصَّمْتُ، فقال: إني رأيت لِسَانِي سَبُعاً عَقُوراً، أَخَاف أن أَخَاف أن أَخَاف أن

## [٧٠٠] أنشدني أبو جعفر القُرَشِيُّ :

اسْتُسر العِيَّ مسا استسطعتَ بِصَمْتٍ إِنَّ فِي الصَّمْتِ راحـةً لِلصَّمُّـوتِ واجْعَل ِ السُّكُـوتِ واجْعَل ِ الصَّمْتَ إِن عَبِيتَ جَوابساً ﴿ رُبَّ قَـول إِجَوَابُـهُ فِي السُّكُـوتِ

[۷۰۱] حدثنا محمد بن يحي بن أبي حاتِم قال: سمعت عبد الله بن داود يقول: سمعت الأعْمَشَ، يقول: السُّكُوت جَوَابٌ.

[۲۰۲] حدثني محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَةَ، أنبأنا النَّضُوُ بن شُمَيْل، عن صالح بن أبي الأخْضَر، قال: قلت لأيوب: أوصِنِي؟ قال: أقْلِلْ مِنَ الكَلَام.

[٧٠٣] دَفَعَ إِليَّ أَبُو عَبِدُ الله \_ رجل من أهل مَرْو \_ كِتَـابَهُ، فيه: قيل لـــداود

أخرجه البخاريُّ في «الكبير» (٣٣٦/٢/٢) قال: وسمعت أبا عـاصم يقول: مـا اغتبتُ أحداً منـذ علمتُ أن الغيبة تضر بأهلها.

<sup>[</sup>٦٩٩] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وقد مرّ بنحوه رقم (٥١).

<sup>[</sup>٧٠٠] شيخ المصنف هو محمد بن مزيد أبو جعفر القرشي، مترجمٌ في «تاريخ بغداد» (٢٨٧/٣).

<sup>[</sup>٧٠١] إسنادُهُ صحيعً...

وأخرجه ابن حبان في «الروضة» (١٢٠) من طريق نصر بن علي الجهضمي، ثنا ابن داود، قبال: سمعت الأعمش يقول: السكوت للأحمق جوابًا!!.

اً ` ` . . . قلت الكتب ما أثبتُه في المتن وفي «المظاهرية»: «. . . قلت لأبي، ثم كتب فوقها بخطِّ دقيق: «أيوب».

فهل صالح بن أمي الأخضر قال لأبيه: أوصني؟! أم قال لأبي أيوب: أوصني؟!!.

<sup>[</sup>٧٠٣] لم أعرف من أبو عبد الله شيخ المصنف.

المَـدِينِيِّ من أهل مَـرُو: لم لا تتكلم؟ فسكت طويـلاً ثم رفع رأسـه كأنـه خـائب، فقيل له: ألا تتكلم؟ قـال: أنتظر رسـول رب العالمين، وأنـا مُفَكِّرٌ في الجَـوَابِ، فالذي يكون مَشْغولاً بذلك، كيف يَقْدِر بأن يَتَكَلَّمَ.

[٧٠٤] وفي الكتاب قال: وقال رجل لعبد الله بن المُبَارَكِ، رحمه الله، ربما أردتُ أن أتكلم بكلام حَسَنِ أو أُحَدِّثَ بحديث فَأَسْكُتَ، أريد أن أُعَوِّد نَفْسِي السُّكُوتَ، قال: تُؤْجَرُ في ذلك وتَشْرُفُ به.

(٢/٧٠٤): وقال بعض الحُكَمَاءِ: إني لأعْتَبِرُ كلامي، فيما لا بدَّ لي منه مصيبة واقعة، وأستعين بالله على السلامة منها، وإني أَعْتَدُّ بِصَمْتِي عما لاَ يَعْنِينِي عُنْماً، وحَادِثَ نِعْمَةٍ ألتمس الشّكر عليها، إذ علمت أن من وراء كل كلمة رَقِيباً عَتيداً وأنزلتُ ما اضْطُرِرْتُ إليه من الكلام مُصِيبةً العَمّي، وأنزلتُ مَا كُفِيتُ من الكلام غَنِيمةً بارِدَةً.

[٧٠٥] حدثنا حسين بن علي، حدثنا عُبَيْـدُ الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مُجاهد، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: إذَا أردتُ أَن تَذْكُرَ عُيُوبَكَ، فَاذْكُرْ عُيُوبَكَ.

[۲۰۱] حدثنا حسين بن علي، حدثنا عُبَيْد الله بن موسى، حدثنا السرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، رحمه الله: ﴿وَلاَ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [سورة الحجرات ١١] قال: لا يَطْعُن بعضُكم على بَعْض .

[٧٠٧] حدثني الحارث بن محمد العَمِّي، عن شيخ من قَرَيْش قال: قال
علي بن أبي طالب، رضي الله عنه: الصَّمْتُ دَاعِيَةٌ إلى المحَبَّةِ.

٧٠٤] أنظر ما قبله.

<sup>[</sup>٢/٧٠٤] أنظر ما قبله.

<sup>[</sup>Y'0]

مرٌ تخريجه برقم (١٩٣).

<sup>[</sup>٢٠٦]

مرّ مثله عن ابن عباس.

أنظر رقم (۱۸٤/۲).

<sup>[</sup>٧٠٧] أسنادُهُ ضعيفٌ، وهو على الأقل معضل فضلًا عن جهالة الشيخ من قريش...

[۷۰۸] حدثني صالح بن حَكيم التَّمَّار، حدثنا حَرَمِيُّ بن حَفْص، حدثنا أبو هلال، عن بكر قال: تسَابُّ رَجُلانِ، فقال أحدهما: مُحَلِّمِي عنك، ما أعْرفُ عن نَفْسى.

[٧٠٩] حدثنا أبو عبيدة بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا أبي، حدثنا وياسُ الأفطَس، حدثنا عَطَاءُ، بن أبي رَبَاح قال: ذُكر رجل عند عائشة، رضي الله عنها، فَنَالَتْ منه، فقالوا: إنه قد مات، فَتَرَحَّمَتْ عليه، وقالت: إني سمعت رسول الله، ﷺ، يقول: «لا تَذْكُروا مَوْتَاكُمْ إلا بخيْر».

[٧١٠] حدثني الحسن بن الصباح، أنه حدث: عن عَبَايَةَ بن كُلَيْبٍ قال: أتاني مُؤَمَّلُ الشاعر، فقال: قد علمتُ أنك لا تَروي شِعْراً، ولكن اسمع هذه الثلاثة الأبيات، إذا سَافَهَكَ لَئِيمٌ أبداً، فامْتَثِلْهَا له ولا تُجبُّهُ:

إذا نَطَقَ السَّفية فَلَا تُجِبُهُ فَخَيْرٌ مِنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوتُ لَمَا حَظِيتُ لَكُوتُ لَمَا حَظِيتُ لَكُودَهُ سَفَكْتُ لَمَا حَظِيتُ فَلَيْتُ اللَّهُ مُنَى فَيَحْظَى وَلَوْ دَمَهُ سَفَكْتُ لَمَا حَظِيتُ فَلَيْتُ اللَّهُ مُشَاتِمُنِي خَزِيتُ لَمِن يُشَاتِمُنِي خَزِيتُ لَمِن يُشَاتِمُنِي خَزِيتُ

[٧١١] حدثنا الحسين بن جنيد، حدثنا شعيب بن حَرْب حدثنا على بن

[\,\]

قُلْتُ: صالح بن حكيم التمار، أظنه المترجم في «الجرح والتعديل» (٣٩٩/١/٢)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا.

وبكر هو ابن عبد الله المزني.

قال بعضهم: «بكر لم أعرفه».

قُلْتُ: لو راجعت ترجمة محمد بن سليم في «تهـذيب الكمال» للمـزي لرأيت أول شيخ فيه هـو «بكر بن عبد الله». عافاك الله.

[٧٠٩] حديثُ صحيحُ...

وقد خرّجته في «بذل آلإحسان» (١٩٣٥).

[117]

أخرجه ابن حبان في «الروضة» (١٤٠) من طريق سالم بن ميمون الخواص قال: فـذكر البيت الأول والأخير وزاد:

سكتُّ عن السفيه فظنَّ أني شرار الناس لو كانوا جميعاً [٧١١] مرّ برقم (٥٨١).

عييت عن الجواب وما عييت تُ قديت قديت قديت

مَسْعَدَة حدثنا رِيَاحُ بن عُبَيْدَة قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، رضي الله عنه، فَذَكَرَ الحجاج، فَشَتَمْتُهُ ووقعت فيه، قال: فنهانِي عمر، وقال: مهلاً يا رِيَاح، فإنه بلغني: أن الرجل يُظْلَمُ بالمَظْلِمَة، فيلا يزال المظلوم يَشْتُمُ الظالمَ، ويَنتقِصهُ، حتى يَسْتَوفِي حَقَّهُ، ويكون للظَّالِم الفَضْلَ عليه.

[٧١٢] حدثني أبو محمد العَمَّي، عن علي بن محمد القرشي، عن شيخ من غَطَفَانَ، قال: تَذَاكَرُوا الصَّمْتَ والمَنْطِقَ، فقال قوم: الصمتُ أفضلُ. فقال الأحنَفُ المنطقُ أفضلُ، لأن فَضلَ الصمتِ لا يَعْدُو صَاحِبَهُ، والمنطقَ الحسنَ ينتقفِع به من سَمِعَهُ.

[٧١٣] حدثني محمد بن حاتِم، حدثنا أبو إسحاق الطَالَقَانِيّ، عن الوليد ابن مسلم قال: حدثنا ابن جابر قال: قال عبد الله بن أبي زكريا: عالجتُ الصَّمْتَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، فما بلغتُ منه ما كنت أرْجُو، تَخَوَّفتُ منه فَتَكَلَّمتً.

[٧١٤] وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا أبو إسحاق الطَالَقَانِيّ، عن بَقِيَّة عن مُشَلّم بن زِيَاد قال: كان عبد الله بن أبي زكريا، لاَ يكادُ أن يتكلَّم، حتى يُشَاّلُ، وكان من أَبشً الناس، وأكثرهم تَبشَّماً.

[٧١٥] وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا أبو إسحاق الطَالَقَانِيّ، أنبأنا عُبَيْدَةُ ابن الوليد بن سليمان بن أبي السَّائِب، قال: سمعت أبي يذكر قال: كان عبد الله ابن أبي زكريا، إذا خَاضَ جُلسَاؤه في غير ذكر الله، رأيتُهُ كالسَّاهِي، فإذا خاضُوا في ذكر الله، كان أحسَن الناس استماعاً.

[٧١٦] وحدثني أبو محمد التميمي، عن شيخ من قريش قال: قيل لإِيَاس

<sup>[</sup>٧١٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وذكره ابن عساكر في تاريخه (۲۳/۷ ـ تهذيبه).

<sup>[</sup>۷۱۳] مر برقم (۲۵۵، ۵۲۵، ۸۷۵).

<sup>[</sup>٧١٤] أنظر رقم (٥٦٧).

<sup>[</sup>۷۱۵] مر برقم (۵٦٦).

<sup>[</sup>٧١٦] إسنادُهُ ضعيفٌ...

ونقله المزيّ في «تهذيب الكمال» (٤٣٦/٣) عن هذا الموضع.

ابن معاوية: إنك تُكثِرُ الكَلام؟ قال: أفبِصَوابٍ أتّكَلُّمُ أم بِخَطاٍّ؟ قالوا: بِصَـوابٍ. قال: فالإكثار من الصواب أفضَلُ.

[٧١٧] وحدثني الحارث بن محمد، عن علي بن محمد البَصْرِي، عنِ أبي صالح الكِنَانِيِّ، قال: قال المُهَلَّبُ لِبَنِيهِ: اتقوا زَلَّةَ اللِّسانِ، فإن الـرجل تَـزِلُ قدمه فَيَنْتَعِشُ، ويَزلُّ لِسَانُهُ، فَيَهْلِكُ.

[٧١٨] وحدثني محمد بن صالح القُرشِي، أنه حدَّثَ عن قيس بن الربيع، عن أبي حُصين قال: كان زياد يقول: إنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمة، لا يَقْطَع بها ذَنَب عَنْز مصور، لو بلغت إمَامَهُ سَفَكَ دمه. قال: قال عبد الله: العَنْنُ المصور: الغَلِيظَةُ اللَّين.

[٧١٩] وحدثني أبو محمد العمّي، عن شيخ من قريش قال: قال: صَعْصَعَةُ بن صُوحَان: الصمتُ حتّى يُحْتَاجَ إلى الكلام: رَأْسُ المَوَدَّةِ.

[٧٢٠] وحدثني الحَارِثُ بن محمد، التَّميميّ من قريش قال: كان رجلٌ يجلس إلى الشَّعْبي، فيطيلُ السكوت، فقيل له: مَا يَمْنَعُكَ مِن الكَلَامِ؟ فقال: أسكتُ فَأَسْلَمُ، وأَسْمَعُ فَأَعْلَمُ.

[٧٢١] حـدثنا يعقـوب بن عبيد قـال: قـرأت على الحـائط بـالإسكنـدريـة مكتوب:

[۷۱۷] لم أجده...

TV\A

قال ابن الأثير في والنهاية» (٣٣٦/٤):

الله على المعز خاصة وهي المعلى المعز خاصة وهي المعلى المعز خاصة وهي المعلى المعز خاصة وهي المعلى ال

وقالَ بعضُهُمْ: «أُخرجه ابن الأثير في «النهاية».

فيقال: إنما لفظة: وأخرجه؛ اصطلح النباس على أنها لا تقبال إلا إذا ساق المصنف الأثبر بسنده، والصواب أن يقال: ذكره. والله أعلم.

[۲۱۹] مر برقم (۲۹۷).

[٧٢٠] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وقد مرّ بمعناه.

[۷۲۱] لم أجده: . .

لَعَمْرُكَ ما لِلْمَرْءِ كالسرَّبِ حَافظً لسَانَكَ لا يُلْقيكَ في الغَيِّ لَفْظُهُ

ولا مِثْلُ عَقْلِ المَرْءِ لِلْمَرْءِ واعظُ فَاللَّهُ وَاعظُ فَاللَّهِ وَاعظُ فَاللَّهُ لَافِظُ

[٧٢٢] حدثني الحسن بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز: أن عيسى ابن مريم، عليه السلام قال: إنَّ مِنْ أَعْظَمِ اللَّهُ نُوبِ، عند الله تعالى، أن يقول العَبْدُ: إنَّ الله يَعْلَمُ لِمَا لاَ يَعْلَمُ.

[٧٢٣] حدثني فضل بن إسحاق، حدثنا أبو قُتَيْبَةَ، عن نافع بن عمر الجُمَحِيّ، حدثنا بِشْرِ بن عاصم، عن أبيه، يَرْفَعُهُ، قال: «إنَّ الله، عنَّ وجلَّ، يُبْغِضُ البَلِيغَ من الرِّجَالِ، الذي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ، كما تَتَخَلَّلُ البَاقِرَةُ بِلِسَانِهَا».

[٧٢٤] حدثني هارون بن عبد الله ، حدثنا محمد بن يزيد بن خُنيس، حدثنا سفيان قال: بلغنا أن فتى كان يَحْضُر مجلس عمر بنِ الخطاب، رضي الله عنه ، فيستمع ، فَيُحْسِنُ الاستماع ، ثم يقوم مِن قَبْلِ أَن يَتكلَّم ، قال : فَفَطِن إلى ذلك عمر ، رضي الله عنه ، فقال له : أراك تَحْضُرُ المَجْلِس ، فَتُحْسِن الاستماع ، ثم تقوم من قبل أن تَتكلَّم مع القوم ، ولا تَدْخُلُ في حَديثهم ، فَعَمَّ ذاك؟ قال له الفتى : إني والله أحب أن أحْضَر فأستمع فأحْسِنَ الاستماع ، ثم أَتنَقَى وأتوقي ، وأصمت لَعَلِي أَسْلَم . قال : يقول له عمر ، رضي الله عنه : يَرْحَمُكَ الله ، وأينا فَهُعَلُ هَذَا .

[٧٢٥] قال الحَكَمُ بن موسى، حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش، حدثني عبد الله

<sup>[</sup>٧٢٧] هذه الرواية من الإسرائيليات التي أمرنا ألا نصدقها ولا نكذبها. وقد مرَّ في الكتاب نماذج ذلك.

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف» (٢٢/٧).

<sup>[</sup>٧٢٣] إسنادُهُ ضَعيفٌ، وهو حديثٌ صحيحُ...

وأنظر رقم (١٤٩).

<sup>[</sup>٧٢٤] أُسْنَادُهُ مَعْضُلٌ على الأقل وبين سفيان الثوري وعمر بن الخطاب اثنان على الأقل.

وأخرجه ابن حبان في «الروضة» (٤٥) من طريق نصر بن علي، أنبأنا محمد بن ينزيد بن خنيس، عن وهيب بن المورد أن شاباً كان يحضر مجلس عمر بن الخطاب فذكره بنحوه ولم يمذكس قول عمس الأخير.

<sup>[</sup>٧٢٥] رجاله ثقات...

ابن دينار، عن كـلام الحُكَمـاء قـال: الصمتُ على خمس: عَلَى عِلْمٍ، وحِلْمٍ، وعِيّ، وجَهْل، وعظيمة!!.

[٧٢٦] حدثني الحسن بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن أبي سَلَمة قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يذكر قال: كان عبد الرحمن أخو أبي مَخْرَمَةَ، يَمْكُثُ أَرْبَعَةً أَشْهُر لا يُكَلِّم النَّاسَ، وإِذَا أَرَادَ حَاجَةً كَتَبَ إِلَى أَهْلِهِ: افْعَلُوا كَذَا وكَذَا.

[٧٢٧] حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا عَمْرو بن أبي سَلَمة، عن زُهَيْر بن محمد، عن العَلاء بن عبد السرحمن، عن أبيه، عن أبي هُسرَيْرَة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله، ﷺ، «مِنَ الكَبَائر: اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ في عِرْض رَجُلٍ مُسْلِمٍ، ومِنَ الكَبَائِر: السَّبَّتَانِ بالسَّبَّةِ».

[٧٢٨] حدثني الحسن بن عبد العزيز، حدثنا أبو حَفْص قال: سمعت الله عن يَـزِيـد بن أبي حَبيب قــال: قــالت عــاثشــة، رضي الله عنهــا: كـان رسول الله، ﷺ، يَنْزِرُ الكَلامَ نَزْراً، وأنتم تَنْثُرونَه نَثْراً.

<sup>[</sup>٧٢٦] إسنادُهُ ضعيفٌ. . .

قُلْتُ: أبو مخرمة لم أدر من هو حتى أعرف أخاه وعبد الرحمن رجح بعضُهُم أنه عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة!! ثم قال: وإسناده صحيح ١١٠ كذا قال المسكين!!.

فلو افترضنا أنه عبد الرحمٰن بن المسور فلا يمكن أن يكون الإسناد صحيحاً: وذلك أن سعيد بن عبد العزيز توفي عبد العزيز توفي سنة (٩٠هـ). وسعيد بن عبد العزيز توفي سنة (٩٠هـ). وسعيد بن عبد العزيز توفي سنة (٩٠هـ) وله بضع وسبعون سنة، فيكون سعيـد ولد سنـة (٩٠هـ) قبلها بقليـل أو بعدهـا بقليل، فكيف يدركه ويسمع منه؟!.

<sup>[</sup>٧٢٧] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه أبو داود (٤٨٧٧) من طريق عمرو بن أبي سلمة، قال: ثنا زهير بن محمد بسنده سواء.

قُلْتُ: وهذا سندٌ ضعيفٌ وذلك أن زهير بن محمد التميمي إذا روى عنه أهل الشام وقعت المناكير في روايته، وهذه الرواية منها، فإن عمرو بن أبي سلمة التنيسي دمشقي والله أعلم. وحسنٌ بعضُهُمْ إسنادَهُ!!.

<sup>[</sup>٧٢٨] إسنادُهُ ضَعيفٌ...

وعلُّهُ ذلك أن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من عائشة رضي الله عنها.

قال الزبيدي في «الاتحاف» (١١٢/٧):

<sup>«</sup>رواه الخلعيُّ في فوائده من حديث عائشة بإسناد منقطع ».

[٧٢٩] حدثنا إسحاق بن حَاتِم العَلَّاف، حدثنا شُعَيْب بن حَرْب، حـدثنا أبوجُمَيْع عن الحسن، رضي الله عنه قال: قـال رسـول الله، ﷺ: «لاَ تَقُـولُـوا لِلْمُسْلِم: لَئِيمٌ، إِنَّمَا اللَّئِيمُ الكَافِرُ».

[۷۳۰] حدثني الفضل بن إسحاق، حدثنا أبو قُتنبَة، عن نافع بن عمر عن عَمْرو بن دِينَار: أن شاعراً تكلم عند النبي، ، فأكثر، فقال: «كُمْ دُونَ لِسَانِكَ من حِجَاب»؟ قال: أَسْنَانِي وشَفَتَاي قال: أما كان في هَذَا مَا يَرُدُّ من كَلَامِكَ، إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْراً».

[٧٣١] حدثني إسحاق بن حاتم، حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي قال:

كان الحسن ـ رحمه الله ـ إذا قص القاص لم يتكلَّم. فقيل له في ذلك فقال: إجلالًا لله.

[٧٣٢] حدثني عثمان بن صالح، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا المَسْعُودي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله:

ليأتينَّ على النَّاسِ زمانٌ يأكلُون بألسنتهم كما تأكلُ البقرُّ بألْسِنتها.

[۷۳۳] حدثني عثمان بن صالح، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا جسر أبو جعفر، عن خالد الربعي قال:

<sup>[</sup>٧٢٩] إسناده ضعيف الإرساله. . .

ولم أقف عليه عند غير المصنف والله أعلم.

<sup>[</sup>۷۳۰] مرّ برقم (۹۳).

<sup>[</sup>۷۳۱] رجاله ثقات...

وهذا النصُّ هو آخر الموجود في نسخة دار الكتب المصرية. ومن أول النص القادم هـ والمثبت في نسخة الظاهرية, والله الموفق.

<sup>[</sup>۷۳۲] أنظر رقم (۱٤۹).

<sup>[</sup>٧٣٣] رجاله ثقات غير جسر أبي جعفرٍ، فقد قال ابن معين: «ليس بشيء».

وقال أبو حاتم: «ليس بالقوي، كان رجلاً صالحاً».

فزعم بعضُهُم أن: «إسناده صحيح»!!.

ثلاثُ احفظوهنَّ عنِّي وتعلَّموهنَّ واحدةً واحدةً، فإنَّكُم لا تُطيقُوهُنَّ جميعاً: ثرك الكذب، والغيبةِ، والحَلْفِ.

[٧٣٤] حدثني العباس بن جعفر، حدثنا محمد بن سعيد، عن أبي بكر ابن عياش عن عاصم قال: قال رجل للربيع بن خثيم: ما يمنعك أَنْ تَمَثَلَ بيتاً مِنَ الشَّعْر، فإنَّ أصحابَك قد كانوا يفعلُون ذلك؟ قال: إنَّه ليس أُحدَّ يتكلم بكلام إلا كُتِب، ثم يُعرض عليه يوم القيامة، فإنِّي والله أكره أَنْ أقرأ في إمامي يوم القيامة بيتَ شِعْرِ.

[٧٣٥] حدثنا محمد بن حسان الأزرق، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن محمد بن مهدم، عن محمد بن واسع قال:

رأى خُلَيْـدُ العصْري رجـلًا يلتفتُ عند الـذِّكْرِ، فقـال: وما عليـك أنْ تكفأً فَتَنْقَى وَتُوقَى.

[٧٣٦] حدثني أبو عبد الرحمن الأزدي، عن خاقان بن عبد الله قال: سمعت ابن المبارك ـ وسئل عن قول لقمان لابنه: إنْ كان الكلامُ مِنْ فِضَّـة فإنَّ الصمتُ مِنْ ذهبٍ ـ؟ فقال عبد الله: لـوْ كان الكلامُ بطاعةِ الله مِنْ فِضَّة، فإنَّ الصمتَ عَنْ معصيةِ الله مِنْ ذهب.

[٧٣٧] حدثني محمود بن محمد بن محمود بن عدي بن ياسين بن قيس ابن الحطيم الأنصاري الظفري، حدثنا أيوب بن عُتْبَة القاضي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، عليه:

«إِنَّ الله يبغضُ الفاحشُ المُتفحَّشَ».

<sup>[</sup>٧٣٤] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وقد مرّ نحوه عن مسروق، وأنظر رقم (٦٣٢).

<sup>[</sup>۷۳۰] رجاله ثقات . . .

<sup>[</sup>٧٣٦] وقد مرّ نحوه من كلام سليمان بن داود عليها السلام.

وأنظر رقم (٤٧).

<sup>[</sup>٧٣٧] إسنادُهُ ضعيفٌ لأجل أيوب بن عتبة.

ولكن له شواهد عن جماعةٍ من الصحابة تقدم بعضها وانظر (رقم ٣٢٧ ـ ٣٤٠).

[۷۳۸] حدثني محمد بن إشكاب، حدثنا أبي، حدثنا مبارك بن سعيد، عن محمد بن سوقة، قال: قال عيسى ابن مريم ـ عليه السلام ـ:

دَع الناس فليكونوا منكِ في راحةٍ، ولْتَكُنْ نفسُك منْك في شُغْلٍ، دعْهم فلا تَلْتَمِسْ محارِمَهُم، ولا تلتمس مذَامَّهُم، وعليْك بما وُكُلْتَ به.

[٧٣٩] حدثني علي بن إشْكَاب العامري، حدثنا محمد بن عبيد الطَّنَافسي قال:

سمعت موسى السيلاني يسأل سفيان الثوري: يا أبا عبد الله إنَّ الله يبغَضُ البيت اللَّحميين؟ قال: فقال: ليس هُمُ الَّـذين يأكلون اللَّحمَ، ولكنَّهم الـذين يأكلون لُحُومَ النَّاس.

[ \* ٢٤] حدثني عبد الله بن محمد البلخي ، حدثنا مكي بن إبراهيم ، حدثنا حفص بن عبد الله ، عن عثمان بن عطاء الخراساني ، عن أبيه قال :

مَنْ اغْتِيبَ غِيبةً غُفِرَ له نصفُ ذُنُوبهِ.

[٧٤١] وحدثني عبد الله بن محمد قال: سمعت مكي بن إبراهيم قال:

كُنَّا عند ابن عون، فذكروا بلالَ بن أبي بُردة، فجعلواً يلعنُونه ويقعُون فيه، وابنُ عون ساكتِ، فقالُوا به:يا أبًا عونٍ أما تذكره لما ارتكب منك؟ فقال ابنُ عون: إنَّما هُمَا كَلِمتانِ تخْرُجانِ مِنْ صحِيفتي يوْمَ القيامة: لاَ إِلَه إلا الله، ولَعَنَ الله فَلأَنْ يخرُجَ مِنْ صحيفتي لا إلّه إلا الله أحبُّ إليَّ مِنْ أَنْ يخْرُجَ لَعَنهُ الله.

<sup>[</sup>٧٣٨] رجاله ثقات، وهي من الإسرائيليات. . .

<sup>[</sup>٧٣٩] رجاله ثقات...

<sup>[</sup>٧٤٠] إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّأ. . .

وعثمان بن عطاء ضعيفٌ ضعّفه ابن معين، والساجي وقال: «جداً».

وتركه عمرو بن علي وابن الجنيد.

وقال النسائي وابن البرقي: «ليس بثقةٍ».

وقال الحاكم: ﴿يروي عن أبيه أحاديث موضوعة﴾.

وأبوه أحسن حالًا منه على سوءٍ في حفظه.

فالعجب من بعضهم يقول: «إسناده حسنٌ» كيف أيها المسكين؟!.

<sup>[</sup>٧٤١] رجاله ثقات...

وعزاه الزبيدي (٤٩٢/٧) للمصنف.

[٧٤٢] حدثني عبد الله قال: سمعت عصام بن يوسف، قال: سمعت خارجة بن مصعب يقول:

صَحِبتُ ابنَ عوْنٍ ثِنْتَيْ عشرةَ سنة فما رأيتُهُ تكلَّمَ بكلمةٍ كتبها عليه الكرامُ الكاتبُونَ.

[٧٤٣] حدثني سلمة بن شبيب، عن أبي إسحاق الطالقاني، حدثنا كنانة ابن جبلة قال: قال مالك بن دينار:

لو أَنَّ المَلَكين الَّذين يكتُبان أعمالَكم عَدُّوا عليكم يتقاضَيانِكمْ أَثمانَ الصُّحف التي ينْسخان فيها أعمالَكم، لأَمْسَكْتُم مِنْ فضول كَلَامِكُم. فإذا كانت الصُّحف مِنْ عندِ ربكم، أو لا تَرْبعون على أَنفسِكم.

[٧٤٤] حـدثني سلمة بن شبيب، حـدثنا عبـد الرزاق، حـدثنا معمـر، عن ثابت، عن أنس: أنَّ رسول اللهـقال:

«ما كان الفُحش في شيءٍ قَطُّ إلَّا شأنه ولا كان الحياءُ في شيءٍ إلا زَانَهُ».

[٧٤٥] حدثني سلمة، حدثني عبد الله بن إبراهيم المدني، حدثني الحُرُّ ابن عبد الله الحذاء، عن صَفُوان بن سُليم، عن سُليمان بن يَسَار، عن أبي هريرة أَنَّ رسول الله ﷺ، قال:

«مِنْ حُسْنِ إسلامِ المَرْءِ تركُه ما لا يَعْنِيه».

[٧٤٦] حدثني فضل بن إسحاق، حدثنا أبو قتيبة، عن المسعودي، عن عون بن عبد الله قال:

لا أحسبُ الرجلَ ينظرُ في عيوبِ الناسِ إلاّ مِنْ غفلةٍ قد غَفَلَها عن نفسِه.

[٧٤٢] إسنادُهُ ضعيفٌ...

أخرجه ابن حبـان في «الروضـــة» (٥٠ ــ ٥١) من طريق إبـراهيم بن رستم، قال: سمعت خــارجة يقول: فذكره بنحوه.

[٧٤٣] إسنادُهُ ضعيفٌ جدًاً...

وكنانة بن جبلة كذَّبهُ ابنُ معين، وضعَّفه الجوزجاني جدًّا.

[٧٤٤] إسنادُهُ صحيحٌ على شرط مسلم.

مرّ تخريجه برقم (٣٣٣).

[٧٤٥] حديثَ حسنٌ...

وقد مرّ تخریجه برقم (۱۰۷) (۱۰۸).

[٧٤٦] رجماله ثقمات غير أن سلم بن قتيبة يظهـر أنه سمـع من المسعودي بعــد الاحتلاط. والله

[٧٤٧] حدثني محمد بن عبد الله بن حُميـد الجـدي، حـدثنـا أبـو عمـر الضرير حفص بن عمر، حدثنا علي بن نوح، حدثنا هشام بن سليمان، عن عِكْرِمَةَ قال: قال عمر بن الخطاب:

مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كانت الخيرةُ في يديُّهِ، ومَنْ عَرَّضَ نفسَه للتُّهْمَةِ فلا يَلُومنَّ مَنْ أساءً به الظرُّ.

[٨٤٨] حدثني محمد بن إشكاب،حدثني أبي، عن المبارك بن سعيد، عن عمر بن عبيد قال:

أَطْلَعَ أبو الأسود الدُّولي مولى له على سِرِ له فبثَّهُ فقال أبو الأسود:

ولكنُّمه في النُّصح ِ غيـرُ مُـريبٍ بعلياء نار أوقدت بشقوب فحقُّ لَـهُ مِنْ طاعـةٍ بنصيب

أَمِنْتُ على السِرِّ امرءاً غير حازِم فذاع به في الناس حتَّى كأنَّه وما كلَّ ذي نُصْح بمُعطيكَ نُصْحَهُ ولا كُلِّ مَنْ ناصحْتَهُ بِلَبِيب ولكنْ إذا ما استجْمعا عنَّـد واحــد

[٧٤٩] حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا سهمل بن عاصم عن سلم بن

أعلم.

وانظر (رقم ۱۹۸).

[787]

أخرجه ابن حبان في «الروضة» (٨٩ ـ ٩٠) من طريق يحيى بن سعيـد الأنصاري، عن سعيـد بن المسيب قال: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس ثمانية عشر كلمة، كلها حكم، فذكر منها:

«... ومن تعرض للتهمة فـلا يلومنَّ من أساء الـظن به، ومن كتم سره كانت الخيـرة في يديه...».

ورجاله ثقات.

[٧٤٨] لم أجده...

[٧٤٩] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وهي من الإسرائيليات العجيبة، فلو صعُّ السندُ لكان الواجب علينا ألا نصدق ولا نكذب، فكيف والسند ضعيف؟!.

وسلم بن ميمون الخواص الزاهد ضعيف الحديث.

ميمون، عن المعافى بن عمران عن إدريس، قال سمعت وَهْب بن مُنبِهِ يقول:

كان في بني إسرائيلَ رجُلانِ بلغتْ بهما عبادتُهما أَنْ يَمْشِيَا على الماءِ فبيْنما هما يمشيان في البحْرِ إِذْ هُما برجل يمشي في الهَواءِ، فقالا لـهُ: يا عبْدَ الله بأيِّ شيءٍ أُدْركت هذه المنزلَة؟ قال: بشيُّقُين مِنَ الدنيا: فطمْتُ نفْسي عن الشهوات؟ وكففْت لساني عمَّا لا يعْنيني، ورغبْتُ فيما دَعَاني إليه، ولنزمْتُ الصَّمْتَ. فإنْ أَقسمتُ على الله أَبَرَّ قَسمي وإن سألتُهُ أعطاني.

[ • ٧٥] حدثني أبو حاتم، حدثنا عمرو بن أسلم، حدثنا سلم بن ميمون حدثنا محمد أبو عثمان المقدسي، عن إبراهيم بن أبي عبلة قال:

لسانُكَ ما بَخِلْتَ بِهِ مَصُونُ فلا تُهْمِله ليسَ له قُيُوهُ وسَكُنْ بالصَّمات خبيءَ صَدْدٍ كما يُخْبَا الزَّبرْجـدُ والفريـدُ فإنك لنْ تَرُدَّ الدَّهْرَ قـولاً نطقت به وأندية قـعـودُ كما لَمْ تَرْتَجِعْ مِسْقاةُ ماءٍ ولَمْ يرتَدُ في الرَّحم الوَلِيدُ

[٧٥١] وحدثني محمد بن إدريس الحنظلي، قال: قال عبد الله بن المبارك:

أَدَّبتُ نفسي فيما وجدتُ لها في كلِّ حالاتِها، وإنْ قَصَرتْ وغيبةُ الناس إنَّ غيبَتْهُمْ إنْ كان مِنْ فِضَةِ كلامُك يا

مِنْ بعد تقوى الإله مِنْ أُدبِ أَفضلُ مِنْ أَدبِ أَفضلُ مِنْ صَمْتِها عن الكذبِ حَرَّمَها ذُو الجلال في الكُتُبِ نَفسُ فيإنَّ السُّكُوتَ مِنْ ذَهَب

[٧٥٢] حدثي فضل بن إسحاق، حدثنا أبو قتيبة، عن شُعبة قال: سمعت معاوية بن قُرَّة قال:

<sup>[</sup>٧٥٠] إسنادُهُ ضعيفٌ...

وسلم بن ميمون تقدم حاله.

ومحمد أبو عثمان، أظنه المترجم في «الجرح والتعديل» (١٣٢/١/٤) ولم يـذكر فيـه شيئاً، فهمو مجهول الحال. والله أعلم.

<sup>[</sup>٧٥١] رجاله ثقات، ولكن أبو حاتم لم يدرك عبد الله بن المبارك. والله أعلم.

<sup>[</sup>٧٥٢] رجاله ثقات...

لوقلتُ للْأقطع: فلان الأقطع كانت غيبةً، قال: فذكرتُ ذلك لأبي إسحاق، فقال: صَدَقَ.

[٧٥٣] حدثني فضل، حدثنا أبو قتيبة، حدثنا جرير بن حازم قال: ذكر محمد بن سيرين رجلًا فقال: ذاك الأسودُ ثم قبال: أستغفر الله أستغفر الله، اغتبتُهُ.

[٧٥٤] حدثني فضل، حدثنا أبو قتيبة، عن الربيع، عن محمله بن سيرين قال: إذا قلْتَ لأخيك مِنْ خلفِهِ ما فيه ممَّا يكره فهي الغيبة، وإذا قلْتَ ما ليس فيه فهو البُهْتَانُ، وظلْمٌ لأخيكَ أَنْ تذكرَهُ بأَقْبِحِ ما تَعْلَمُ منه، وتنسى أَحْسَنَهُ.

\* \* \*

(آخر كتاب الصَّمْت، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد النبي وَإِلَّه، وسَلَّمَ تسليماً كثيراً)

انتهى والحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً، والحمد لله الدي بنعمت تتم الصالحات

وكتبه اأبو إسحق الحويني الأثري عفا الله عنه

<sup>[</sup>۷۵۳] مر برقم (۲۱۳).

<sup>[</sup>٤٥٤] رجاله ثقات...

وعزاه الزبيدي في «الاتحاف؛ (١/٧)٥) للمصنف.

## فمرس أوائل الأحاديث الشريفة

| ٤١  | قُلْ آمَنْتُ بِاللَّه ثُمَّ اسْتَقَمْقُلْ آمَنْتُ بِاللَّه ثُمَّ اسْتَقَمْ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣  | امَلُك عَلَيْك لِسَانُكُ وليسْعَك بيتك، وأبك على خطيئتك                    |
| ٤٤  | من يتوكل لي بما بين لحييه ورجليه، أتوكل له بالجنة                          |
| ه ٤ | أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال «تقوى الله وحسن الخلق»                       |
| ٥٤  | أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال «الأجوفان: الفم، والفرج                      |
| ٥٤  | ولأ تقل بلسانك إلا معروفاً                                                 |
| ٤V  | وهل يكبُ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم                      |
| ٤V  | قل ربى الله ثم استقمقل ربى الله ثم استقم                                   |
| E۸  | فأخرج رسول الله ﷺ لسانه ثم وضع عليه أصبعيه                                 |
|     | لا يستقم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم              |
| Ā   | لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه                               |
| ٩   | مِن صمت نجا                                                                |
| ٩   | من سره أن يسلم فليلزم الصمت                                                |
| 1   | ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حِدته                        |
|     | «كل كلاّم ابن آدم هو عليه، إلا أمراً بمعروف، أو نهياً                      |
| ۲   | عن منكر، أو ذكراً لله»                                                     |
| 3   | ان أكثر خطايا ابن آدم في لسانه                                             |
| ٥   | من وقاه الله عز وجل شر ما بيس لحييه، وما بين رجليه دخل الجنة               |

| 10         | من كف لسانه ستر الله عز وجل، عورته                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 63         | اعبد الله كأنك تراه                                                |
| ٥٧         | المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده                               |
| ٨٥         | من كسب طيباً وعمل في سنةِ وأمن الناس بوائِقه دخل الجنة             |
| ۸٥         | إلا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن؟                        |
| ٥٩         | المؤمن من أمّنه الناس                                              |
| ٦٣         | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليسكت               |
| ٦٤         | رحم الله عبداً تكلم فغنم، أو سكت فسلم                              |
| 70         | طويى لمن أنفِق الفضلِ من ماله وأمسك الفضل من قوله                  |
| ٧١         | رحم الله عبداً قال خيراً فغنم أو سكت عن سوء فسلم                   |
|            | اطعم الجائع، واسق الظمآن وامر فإن لم تطق فكف لسانك إلا من          |
| ٧٣         | خير                                                                |
| ٧٣         | تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك                           |
| ٧٤         | طوبى لمن أنفق الفضل من ماله، وامسك الفضل من قوله                   |
| FY         | إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله                              |
| ٧٨         | الرجل ليتكلم بالكلمة يُضحك منها جلساءه يهوي بها أبعد من الثُّريَّا |
| ٧٩         | قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان                                |
| <b>V</b> 4 | إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة، أكثرهم خوضاً في الباطل            |
| 78         | أما كان في ذلك ما يَرُدُ كلامك                                     |
| ۸٧         | ما أوتي رجُلُ شراً من فضل في لسانٍ                                 |
|            | إن العبد ليتكلم بالكلمة، ما يرى أن تبلغ به حيث بلغت،               |
| ۹.         | ترديه في النار أربعين خِريفاً                                      |
| 9.4        | من حسن إسلام المرء تركُّهُ ما لا يعنيه                             |
| 94         | وما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، ويمنع ما لا يضره          |
| ٩٣         | لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه                        |
| 9 8        | إن أول من يدخل هذا الباب رجل من أهل الجنة                          |
| 90         | إلا أُعلِمُكَ بعمل خفيف على البدن، ثقيل في الميزان                 |
| 99         | لا تُمَار أخاك، ولا تمازحهُ، ولا تُعِده موعداً فَتُخلِفه ۗ         |

|       | إن أول ما عهد إلي ربي ونهاني عنه، بعد عبادة الأوثان،            |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.4   | وشرب الخمر، ملاحاةُ الرجّال                                     |
| 1.4   | ما ضل قوم إلا أُوتُو الجدل                                      |
| 1 • £ | ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل                   |
| 1.8   | رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة                              |
| 1.0   | لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان، حتى يدع المراء                     |
| 1.0   | من ترك المراء وهو محق، بني له في ربض الجنة                      |
| 1.1   | من طلب العلم ليجاري به العلماء                                  |
| 1.4   | لا تُجار أخاك، ولا تُشَاره، ولا تُماره                          |
| ۱۰۸   | فنعم الشريك كنت لا تداري، ولا تماري                             |
| 1.4   | الا هُلك المتنطعون                                              |
| 11.   | أخوف ما أخاف على أمتي، كل منافق عليم اللسان                     |
|       | يأتي الناس زمان يتخللون فيه الكلام بالسنتهم، كما تتخلل          |
| 11.   | البقر الكلا بألستها                                             |
| 111   | شرار أمتي الذين غُذُوا بالنعيم ويتشدقون في الكلام               |
| 117   | إن من البيان سُحراً، وإن من العلم جهلًا، وإنَّ من الشَّعر حكماً |
| 114   | من جادل في خصومة بغير علم، ولم يزل في سخط الله حتى ينزع         |
| 112   | إن أبغض الرجال إلى الله، الألد الخصم                            |
| 117   | كُلُّ المسلم على المسلم حرام: دَمُّهُ، وماله، وعرضُهُ           |
| 114   | لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا                            |
| 114   | إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا                          |
| 114   | مررت ليلة أسري بي، على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم              |
| ١٧٠   | لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تصب من دلوك في إناء المستسقي  |
|       | يا معشر من أمن بلسانه، ولم يؤمن بقلبه                           |
|       | ( ti . i . i . i                                                |
|       | لا تتبعوا عثرات المسلمين                                        |
|       | والذي نفس محمد بيده، لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار         |
| 177   | الربا سبعون حوباً وأربى الربا عرْضُ الرجل المسلم                |

| ۱۲۳ | الربا تفضيل المرء على أخيه بالشتم                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
|     | إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من        |
| 148 | ست وثلاثين زنية                                                   |
| ۱۲٤ | أما أنهما لا يعذبان في كبيرٍ، وأما أحدهما فكان يغتاب الناس        |
| 171 | أربعة يؤذون أهل النار                                             |
| 371 | هل تدرون الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره                               |
| 140 | إن قلتم ما فيه، اغتبتموه، وإن قلتم ما ليس فيه، فقد بهتموه         |
| 140 | إنها قصيره فقال النبي ﷺ «اغتبتيها»                                |
| ۲۳۱ | أكلتم لحم أخيكم، واغتبتموه                                        |
| ۱۳۸ | هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين                                    |
| 149 | يسلم المسلمون من لسانك ويدك                                       |
|     | شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، من ودعه _ أو                 |
| 18+ | ترك الناس _ اتقاء شره                                             |
| 131 | شر الناس منزلة يوم القيامة، من يخاف لسانَّهُ، أو يخاف شرَّهُ      |
| 131 | أترعون عن ذكر الفاجر، متى يعرفه الناس؟                            |
| ١٤٤ | إذا مدح الفاسق غضب الله، واهتز لذلك العرش                         |
| ١٤٤ | إن الله يغضب إذا مدح الفاسق                                       |
| ٧٤٧ | من رَدَّ عن عرض أخيه بالغيبة، كان حقاً على الله أن يعتقه من النار |
| ٨٤٨ | من حمى عرض أخيه في الدنيا                                         |
| ٨٤٨ | من ذَبَّ عن عرض أخيه بالغيبة                                      |
| 189 | ما من امريء يخذل امرءاً مسلماً                                    |
| 189 | إذا وقع في رجل، وأنت في ملإ                                       |
| 10. | من اغتيب عنده أخوه المسلم                                         |
| 101 | من حمى مؤمناً من منافق بغيبة                                      |
|     | من رد عن عرض أخيه، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة              |
| 104 | لا يَدخُلُ الجنة نمام                                             |
| 100 | لا يدخل الحنة قتات                                                |

| 108 | أن أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً                  |
|-----|---------------------------------------------------|
| 108 | ألا أنبكئكم بالعضة؟                               |
| 100 | ألا أخبركم بشراركم؟                               |
| 100 | من أشاد على مسلم كلمة ليشينه بها                  |
| 107 | من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل               |
| 101 | أتاني البارحة رجلان فاكتنفاني                     |
| 171 | لا يدخل الجنة قتاتٌ                               |
| 171 | من أكل بأخيه المسلم أكله في الدنيا                |
| 177 | من كان له وجهان في الدنيا                         |
| 175 | تجدون من شر عباد الله يوم القيامة                 |
| 175 | تجدون من شر الناس ذا الوجهين                      |
| 777 | من كان له لسانان في الدنيا،                       |
| 177 | لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً عند الله      |
| 177 | كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم              |
| ۸۲۱ | ما أحب أني حكيت إنساناً،                          |
| ۱٦٨ | علاَمَ يضحك أحدكم مما يفعل؟                       |
| 179 | إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة،    |
| 179 | البلاء موكل بالقول                                |
| 14. | من عير أخاه بذنبمن عير أخاه بذنب                  |
| 171 | كفارة من اغتبتكفارة من اغتبت                      |
| 140 | عليك بحسن الكلام وبذل الطعام                      |
| 177 | إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها            |
| 179 | الكلمة الطيبة صدقةٌ                               |
| ۱۸۰ | اتقوا النار ولو بشق تمرةٍا                        |
| ۱۸۱ | إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش                |
| ۱۸۲ | ألا فاٰتقوا الله، وإياكم والفحشأ                  |
| ۱۸۳ | لاتسبوا، هؤلاء، فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون |
|     |                                                   |

| ١٨٣                 | ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان        |
|---------------------|---------------------------------------|
| 148                 | الجنة حرام على كل فاحش                |
| ١٨٤                 | أربعة يؤذون أهل النار                 |
|                     | إن الله لا يحب الفاحش المتفحش         |
| 1AY 1A1             | لوكان الفحش رجلًا لكان رجل سو         |
| 1A1 7A1             | ليس المؤمن بطعان، ولا بلعان،          |
|                     | البذاء والبيان، شعبتان من شعب الن     |
|                     | ما كان الفحش في شء قط إلا شانهُ       |
|                     | لا يحب الله الفاحش المتفحش، اله       |
| رم في شيء           | _                                     |
| 197                 | لا يقولن أحدكم «ما شاء الله وشئت؛     |
| 197                 | اجعلتني لله عدلاً؟!                   |
| 147                 | w                                     |
| 19V                 |                                       |
| 19.4                | إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم      |
| 19A                 | لا تسموا العنب الكرم:                 |
| 199                 | لا يقولن أحدكم خبثت نفسي              |
| 199                 | لا يقولن أحدكم عبدي ولا أمتي          |
| Y                   | لا تقولوا للمنافق: سيدنا              |
| Y*1                 | من قال: إني بريء من الإسلام           |
| ****                | إذا دعا أحدكم، فلا يقل: اللهم إن      |
| Y•T                 | خذوا ما عليها ودعوها، فإنها ملعونة    |
|                     | إن استطعت أن لا تلعِن شيئًا فلفعل،    |
| إلى السماء          | إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة    |
| نهداء ولا شفعاء ٧٠٧ | إن اللعانين، لا يكونون يوم القيامة ثـ |
| Υ•۸                 | 9                                     |
| مون                 | يا عبد الله، لا تسر معنا على بعير مل  |

| 4+4     | لا تُمارِ أخاك، ولا تمازحه                                |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 111     | نعم ولا أقول إلا حقاًنعم ولا أقول إلا حقاً                |
| 717     | إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت، فهي أمانة                  |
| 317     | الحديث بينكم أمانة                                        |
| 717     | لا يقولن أحدكم: صمت رمضان، كله وقمته                      |
| 717     | لا يقولن أحدكم: إني قمت رمضان كله                         |
| 177     | إن الرجل ليدنو من الجنة،                                  |
| 770     | عليكم بالصدق فإنه مع البرِّ                               |
| ٢٢٢     | إن الصدق يهدي إلى البر،                                   |
| 777     | اضمنوا لي ستاً من أنفسكم، اضمن لكم الجنة،                 |
| 777     | ثلاث إذا كُنَّ فيك، لم يضرك ما فاتك من الدنيا             |
| 777     | تحروا الصدق، وان رأيتم أن فيه الهلكة،                     |
| ۸۲۲     | لا يؤمن العبد الإيمان كله، حتى يؤثر المصدق                |
| 44.     | العدة عطية                                                |
| 74.     | الوأي يعني الوعد ـ مثل الدين أو أفضل                      |
| 377     | إن الكذب يهدي إلى الفجور                                  |
| 78      | آيةُ المنافق ثلاث:                                        |
| ۲۳٦     | أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً                         |
| 777     | على كل خلة يطبع، أو يطوي عليها المؤمن، إلا الخيانة والكذب |
| Y & 0 - | 13-1                                                      |
| 777     | لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، من حدث فكذب               |
| 720     | أيها الناس: ما يحملكم أن تتابعوا بالكذب                   |
| 757     | ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيقول خيراً، وينمي خيراً  |
| 7 < 7   | إذا حدثتم فلا تكذبوا، وإذا أوتمنتم فلا تخونوا             |
| 787     | كل كذب مكتوب كذب لا محالة، إلا الكذب في ثلاث              |
|         | رأيت ليلة أسري بي، رجالًا تقرض شفاهم بمقاريض من نار       |
|         | ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائلهُ عنها يوم القيامة،     |

| 707            | ألا أنبئكم بالعضة                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707            | من قال لصبيه: ها أعطيك، فلم يعطه شيئاً، كتبت كذبة                                                                 |
| 707            | لا تجمعن جوعاً وكذباً                                                                                             |
| 707            | من حدث بحديث، وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين                                                                    |
|                | من روى عني حديثاً، وهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين                                                              |
| 707            | إن الرجل ليصدق، حتى يُكتب عند الله صديقاً                                                                         |
| 707            |                                                                                                                   |
| 777-           | الما ذر الله واليوم الاحراء فليقل حيراء او ليسكت ٢٩١.                                                             |
|                | يا أبا ذر، ألا أدلك على خصلتين، هما أخف على الظهر، وأثقل                                                          |
| 177            | في الميزان من غيرهما                                                                                              |
| 770            | لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم                                                             |
| 779            | إن أعظم الناس فرية اثنان                                                                                          |
| ۲۷۰            | سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر                                                                                      |
| 771            | ويحك قطعت عنق صاحبك،                                                                                              |
| <b>Y Y Y</b> . | ذبح الرجل أن تزكيه في وجهه                                                                                        |
| 777            | إن ناساً من المنافقين، اغتابوا أناساً من المسلمين                                                                 |
| 777            | لا تسبوا الليل ولا النهار، ولا الشمس ولا القمر، ولا الريح                                                         |
| ۲۸۲            | أوصيك بإطعام الطعام وبإفشاء السلام، وبلين الكلام                                                                  |
| 7.47           | ألا أدلك على أحسن العمل وأيسره على البدن                                                                          |
| 7.4            | أما إنك لو لم تفعلي، كتبت عليك كذبة                                                                               |
|                | إن الله يكره الألد الخصم                                                                                          |
| 711            | أم كان الفحة المال الكان في المال المالية |
| 444            | لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعاناً                                                                                    |
| 44.            | رحم الله رجلًا قال حقاً أو سكت                                                                                    |
| 44.            |                                                                                                                   |
| 191            | من كان يؤمن بالله، واليوم الآخر، فليكرم ضيفه                                                                      |
| 791            | إن هذا يوم، من ملك سمعه إلا من حق                                                                                 |
| 791            | لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة                                                                                        |
| 747            | أوصيك أن لا تكون لعاناً                                                                                           |

| 794        | إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة              |
|------------|----------------------------------------------|
| 790        | مالَهُ، تراب جبينهماله ،                     |
| 797        | والله لا يحب الفاحش المتفحش                  |
| 444        | من حضر إماماً، فليقل حقاً، أو ليسكت          |
| <b>797</b> | من حفظ ما بين لحييه، وما بين رجليه دخل الجنة |
|            | ليس الصديقون لعانين                          |
| 4.1        | لا تذكروا موتاك إلا بخير                     |
| 4.1        | من الكبائر: استطالة الرجل في عرض رجل مسلم    |
| <b>**V</b> | لا تقولوا للمسلم: لئيم، إنما اللئيم الكافر   |
| 4.4        | إن الله يبغض الفاحش المتفحش                  |
| 71.        | من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه          |

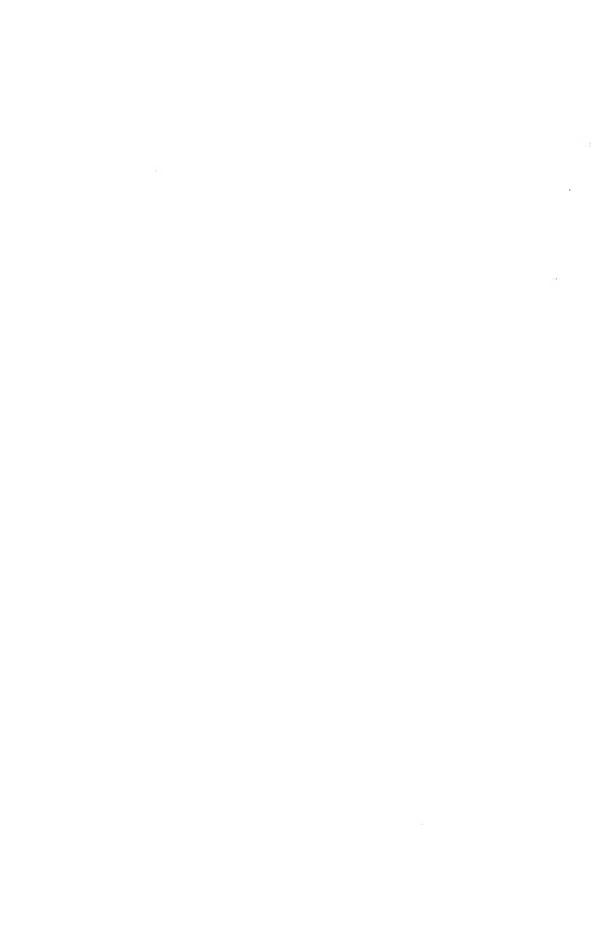

## فهرس مواضيع الكتاب

| ٥   | مقدمة المحقق                               |
|-----|--------------------------------------------|
| 11  | صور من مخطوطات الكتاب                      |
| 30  | كتاب الصمت وأدب اللسان                     |
| ٣٧  | وصف النسخ المعتمدة في التحقيق              |
| ٤١  | حفظ اللسان وفضل الصمت                      |
| ٧٤  | باب النهي عن فضول الكلام والخوص في الباطل  |
| 44  | باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك          |
| 99  | باب ذم المراء                              |
| • 4 | باب ذم التقعر في الكلام                    |
| ۱۳  | باب ذم الخصومات                            |
| ۱۷  | باب ذم الغيبة وذمها                        |
| ٣٤  | باب تفسير الغيبة                           |
| ٤٠  | باب الغيبة التي يحل لصاحبهاالكلام بها      |
| ٧3  | باب ذب المسلم عن عرض أخيه                  |
| ٥٣  | باب ذم النميمة                             |
| 77  | باب ذم ذي اللسانين                         |
| ٦٧  | باب ما نهى عنه العباد أن يسخر بعضهم من بعض |
| ٧١  | ياب كفارة الاغتياب                         |

|       | باب ما أمر به الناس أن يستعملوا فيه أنفسهم من القول |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 140   | الحسن للناس أجمعين                                  |
| 197   | باب ذم الفحش والبذاء                                |
| 197   | باب ما نهی أن يتكلم به                              |
| 7.4   | باب ذم اللعانين                                     |
| 7 . 9 | باب ذم المزاح                                       |
| 717   | باب حفظ السر                                        |
| 717   | باب قلة الكلام والتحفظ في النطق                     |
|       | باب الصدق وفضله                                     |
|       | باب الوفاء بالوعد                                   |
| 377   | باب ذم الكذب                                        |
| 771   | باب ذم المداحين                                     |
|       | فهرس مواضيع الكتاب                                  |